



كتب نادرة

المرابي والمرابي والمرا

كتب كلمة عنه ، المغفور له صاحب الفضيلة عنه ، المغفور له صاحب الفضيلة عنه ، المغفور له صاحب الفضيلة في المؤرِّق في المؤرِّق في المؤرِّق ال

قَدَّمَ له ، وحَقَّقَ أصلَه ، وعَلَقَ عليه صاحب الفضيلة الشيخ عبر الخالق عبر الخالق المدرس بكلية الشريعة الإسلامية

الأصل مأخوذ عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوطة بالمسكنية الأحدية بحاب الصهباء عنى بنشره ، ووقف على طبعه السيتر المراب المستملي المستر المراب ا

893,799 Sh 1344

يطلب من : محمد نجيب أمين الخانجي – صاحب مكتبة الخانجي بالقاهرة

00099M

مَطَبَّتُ السَّعَادة بَصِّنَ العدد المطبوع ٥٠٠

#### «اهداء الكتاب»

« إلى تلك الرُّوحِ العظيمةِ : التي أفاضتْ على الناسِ العلومَ والمعارفَ ؟ » 
« إلى تلك الرُّوحِ : التي كانتُ رَمْزاً للفضيلةِ ، وعُنواناً لمسكارمِ الأخلاقِ ؟ » 
« إلى تلك الرُّوحِ : التي كانتُ رَمْزاً للفضيلةِ ، وعُنواناً لمسكارمِ الأخلاقِ ؟ » 
« إلى تلك الرُّوحِ : التي جاورَتْ الرَّفيقَ الأعلى : راضيةً مَرْضِيَّةً ؟ » 
« إلى تلك الرُّوحِ : التي صعدتُ إلى خالقها ، بعد ظهرِ يومِ الأحدِ : » 
« الى تلك الرُّوحِ : التي صعدتُ إلى خالقها ، بعد ظهرِ يومِ الأحدِ : » 
« المي الله من ذي القعدةِ من سنة ١٣٧١ ؛ ودُ فِن جسدُ ها الشريفُ بمقبرةِ » 
« الإمامِ الشفعيُ ، صباحَ يومِ الإثنين : ٢٠ من ذي القعدةِ من سنة » 
« الإمامِ الشفعيُ ، صباحَ يومِ الإثنين : ٢٠ من ذي القعدةِ من سنة » 
« إلى رُوح أستاذنا ، ومولانا وتُمرشدِ نا ؛ الإمام الكبير : شيخ المحَدِّرُفِين» 
« إلى رُوح أستاذنا ، ومولانا وتُمرشدِ نا ؛ الإمام الكبير : شيخ المحَدِّرُفِين»

« إلى رُوح أستاذِنا ، ومولانا و مُرشدِنا ؛ الإمام الكبير : شيخ الحَدِّرُين» « وخاتَم الفقهاء المجتهدين ؛ الشيخ : محمد زاهد بن الحسن الكو ثري ، » « وكيل المشيخة الإسلامية ، في الحلافة العثمانية ؛ سابقا ؛ رضى الله عنه » « وأسكنه فسيح جِنانه ؛ مع الذين أنعم الله عليهم : من النبيين » « والصَّدِّيةِين ، والشهداء ، والصالحين . إنه سميع مجيب »

في ٢٠ من المحرم سنة ١٣٧٢ ه

محمر نجيب أمين الخانجى

السير عزت العطار الحسيني

#### تصدير الكتاب

### ١ – كلمة المغفور له الشَّبِنِح السَّكُوثرى:

## والمنالح الحالية

« سيرةُ الإمامِ الشافعيُّ ، لابن أبي حاتم »

الحمدُ لله ؛ وصلاةُ اللهِ وسلامهُ على سيدنا : محمدُ رسـولِ الله ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعدُ : فإنَّ أَنَّمَةَ الْهُدَى المُتْبُوعِينَ (رضى الله عنهم أجمعين) ، لهم منازلُ ساميةُ في قلوب الأمةِ : حتى أُنْحَصَر تَمَذْهُبُهم في مذاهب هؤلاءِ السادةِ القادةِ ؛ عِلماً منهم : بسَمَةِ علومِهم ، وعِظَم ِ إخلاصِهم في خدمة دينِ اللهِ . فبارك اللهُ في علومهم ، وعلوم العلماءِ المُنْضُويِن تحت راياتِهم .

ومن هؤلاء ِ الأُثمة ِ ، الإِمامُ المعظَّمُ : أبو عبــد الله محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ رضى الله عنه .

وهو ثالثُ الأُمَّةِ الأربعةِ : باعتبارِ الترتيبِ الزَمَنِيِّ ؛ وثانيهم : باعتبارِ كثرة الأَنْباعِ ؛ ولا سِيِّها : بعد أَنْ سَعَى السادةُ الحَضَارِمَةُ ، في نشر المذهبِ : في جُزُر جاوه والسواحلِ الهنديةِ وتلك الأرْجاءِ . والمؤلِّقُون في شَتَى العلومِ — بيْنَ علماءِ هذا المذهبِ — : في غاية الكثرةِ ؛ و ( ذلك فضلُ اللهِ يُؤْ تِيهِ مَن يَشاه (١٠) ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقتباس من سورة الجمة (٤) . ع .

وقد ألَّف مؤلِّفُون كُتُباً كثيرةً في مناقب هذا الإمام الجليل (1) ؛ على اختلافِهم : في التَّحَرِّي ، وتدوِينِ كلِّ ما بَلغهم : من الأنباءِ عنهم . والتساهلُ في المناقب معروف عندهم ؛ ومنهم : مَن يذكرُ الأنباء بأسانيدها : معتقدين براءة ذمتهم مما في الأسانيد : من المآخذ ؛ لكون ذكر السند : في حُكم تبيين ما فيه : من القوادح .

ولكن هـذا تساهل غيرُ مَرضِي : لجهل أغلبِ الناسِ بأحـوال الرجالِ . فيكونُ (٢) ما صنعه [أبو الحسن] الآبُرِيُّ ، وأبو نُعَيْمِ الأصبَهانيُّ ، وأبو بكر البَيْهُقَيُّ - : من سَوْقِ مناقب للشافعي (رضي الله عنه) بطريق الكذّبةِ للعروفين. - غبرَ مستجاد (٢) .

※ ※ ※

(۱) راجع بيان ذلك : فى تهذيب الأسماء (١/٤٤) ، والمجموع (٧/١) ، وطبقات السبكى (١/٥/١) ، وشرح الإحياء (٢٠١/١) ، وكشف الظنون (ط ثالثة : ص ١٨٣٩) وانظر فهرس دار الكتب المصرية (ج ٥ ص ٣ و ٣٦٠ و ٣٦٤ و ج ٨ ص ٢٥٢) . ع . (٣) فى مكتوب الشيح : « فلا يكون » ؛ وهو سبق قلم منه رحمه الله ؛ وإلاكان قوله الآنى : « غير مستجاد » ؛ محرفا عن : «مستجادا » . ع .

(٣) الذي يغلب على الظن ، وتطمئن إليه النفس ؛ هو : أن إخراج أولئك الأمَّة الثقات ، أمثال تلك الروايات ؛ إنما هو : من باب المحافظة على كل ماوصل إلى أيديهم ، وتقاوه عن غيرهم ؛ سواء أكان ذلك عندهم : صحيحاً ، أم ضعيفاً ، أم مكذوبا . لأنهم بجوزون : أنهم قد يكونون مخطئين في ظنهم ، وغير موققين في حكمهم . كا هو الشأن بالنسبة إلى كثير : من أفراد تلك الطائفة المكرمة ، التي تشرفت : بأن تكون البادئة بتدوين السنة المشرفة .

وقد يكون الغرض من إخراجهم إياها — : على فرض أنهم متيقنون كدبها أوبطلانها . — : إيقاف الغير على كل ماقيل فيمن اهتموا به ، وترجموا له . وفى ذلك فائدة تاريخية مهمة . وهذا نظير ما حدث فى كثير من كتب الفرق الكلامية : من ذكر كل ما حكى عنهم ، ودس عليهم .

هذا ؛ وللشيخ \_ في كلته الجيدة عن طبقات ابن سعد ( ١/ و — ح ) كلام دافع به عن الواقدى : في كثرة حمله ، وتنوع روايته . فراجعه لقائدته هنا وأهميته . ع .

وَكَانَ الْحَافظُ أَبُو مُحَدِّ عَبِدُ الرَّحِن بنُ أَبِي حَاتِم مُحَدِّ بن إدريسَ الراذِيُّ ، أَكَثَرَ تَحَرَّيًا منهم فيما يَسُوقُهُ : من الأنباء .

ولذا كنتُ متشوقاً إلى الظفر بنسخة من كتابه : في سيرة الإمام الشافعي . فعلمت : أن في المكتبة الأحدية ، في حَابَ الشّهباء ، نسخة منه (١) . فرجوت صديقنا الأستاذ الألميي ، الشيخ : عبد الفتاح غُدَّة (حفظه الله ورعاه) ؛ أنْ يبحث عن ناسخ هناك : يَنقُلُ الكتاب على حسابي ؛ ففعل ، وتفضل بمقابلته بالأصل مُقَابلة رقيقة : أوجبت مضاعفة شكرى له ؛ والله (سبحانه) يكافئه على هذا الجميل .

و بقي الكتابُ محفوظاً عندى: إلى أنْ رَغِب الأستاذُ الأديبُ ، أبوأسامة : السيدُ مُحدُّ عزة العطارُ الحسينى ؛ فى نشره : فى عِدَاد مطبوعاته المُتَخَيَّرَةِ ؛ فنزلتُ فى رغبته : رجاءً دعوة صالحة تَلحَقُنى من المطَّلمين على الكتاب .

<sup>(</sup>١) رقمها : (٤٩٤) ؟ وصفحانها - : بقطع الربع - - : (١٧٨) صفحة ؟ وأسطرها : (١٧١) سطراً ؟ وخطها غليظ واضح ، لكه خال من النقط في الأغلب ؟ وبعض كاتها متداخل في بعض . وقد خات من تاريخ كتابتها ، واسم كاتبها ؟ وإن كان خطها يشبه خط المرن السادس أو السابع . كما ذكر ذلك كله ، الأخ الكريم الشيخ : عبد الفتاح ؟ في مكتوب مرفق بنسخة الشيخ (عليه الرحمة ) : التي وقعت في ١١٧٣ صفحة ؟ ونقل الناشر الفاصل منها ، نسخته التي بلغت صفحاتها : (١٠٨) ؟ وهي التي أحانا عليها في تعليقنا على كتاب : (أحكام القران) للشافعي ؟ ولذلك سنشير إلى أوائل صفحاتها خاصة ، في هذه الطبعة ؟ إن شاء الله . وقد أخذت إدارة مكتبة الجامعة العربية ، صورة من نسخة حلب : (ف ٧٠) . والصفحة الأخيرة ليست من الأصل ؟ بل هي عبارة من ثلاثة نصوص للشافعي ذكرها ابن حبان في كتا به : ( التقاسيم والأنواع ، المشهور بالمحبيح ) ؟ الذي طبع الجزء وقد نقل هذه النصوص ناسخ المحتاب . ع .

فإنْ وجَد المطالعُ بعضَ وقَفَاتٍ ، في بعض المواضعِ من الكتاب - : فدُونَه الأسانيدَ : الكاشفةَ عن جَلِيَّة الأمرِ .

泰泰泰

ومؤلفُ الكتابِ ، هو : الحافظُ أبو محمد عبدُ الرحمن بنُ أبي حاتمم محمدِ بن إدريسَ ، الرازِيُّ الشافعيُّ : من أفذاذِ الحقَّاظِ .

وله -: مَن أُمَّهَاتِ كَتَبِ الرَّجَالِ . - كَتَابُ : ( الجَرْحِ والتَّهْديلِ ) ؛ في عدَّةً عِلَداتٍ . ودائرةُ المعارفِ العثمانية (١): قد أُعَدَّتْ عُدَّتُهَا لا تُمام طبع باق الأجزاء ، مع : ( تَقْدِمَةٍ معرفة الجرحِ والتعديلِ ) ؛ كما سمعتُ من الأستاذِ الكبيرِ ، الدكتورِ : نظام الدِّينِ ؛ مديرِ تلك الدائرةِ . وللتَّقدِمَةِ أَهْمَيَّةٌ خاصةٌ ، تُنقلُ من نسخة مواد مُلاً في الآستانة .

[ وله أيضا ، كتابُ : ( الكُنَّى ) ] .

وَلهُ أَيضًا ، كتابُ : ( لَلَرَ اسِيلِ ) ؛ مطبوعٌ بالهند<sup>(٣)</sup>. [ وكتابُ : ( المسنَدِ ) ؛ ف ألف ِ جزء ] .

وله أيضا ، كتابُ : ( عِلَلِ الحديثِ ) ؛ مطبوعٌ بسَلَفِيَّةِ مصرَ (٣) .

<sup>(</sup>١) بحيدر آباد الدكن بالهند ؛ وقد طبعت منه القسم الأول من جزئه الثانى ؛ وألجزء الثالث بقسمية . ولم يقدر لما — لسوء الحظ — : أن نقتنى شيئاً منه ، ولا أن نطلع عليه . ع .

<sup>(</sup>٢) بحيدر آباد سنة ١٣٣١ هـ ؛ وقد رتبه على الأبواب . ع .

<sup>(</sup>٣) سنة ١٣٤٣ هـ: في جزءين كبيرين صفحانهما نحو الألف؟ وهو كتاب جليل لا يستغنى عنه مشتفل بالحديث والفقه . وقد ذكر له ابن منده ، كتاباً اسمه : ( فوائد الرازيين ) — : أبي حاتم ، وأبي زرعة ، — ونرجح : أنه عين كتاب العلل ؛ وإن كان صنيع التاج السبكي ، يفيد : أنه غيره ، ع .

وله كتاب : في التفسير بالرواية (١) ؛ وكتاب : في الردِّ على الجَهْمِيّة (٢) ؛ وفيه آرالا ساقطة : لجهله بالكلام ؛ كما اعترف هو نفسُه بذلك ، فيما نقله البيهق عنه ، في : (الأسماء والصفات ) (٢) .

[ وله كذلك ، كتب أخرى : كالزهد ، والفوائد الكبير ] .

وكتابُه في سيرة الإمام الشافعي ( رضى الله عنه ) : من أمتع كتبيه .

وَحَمَلاتُ أَبِي ( ) أَحَدَ النَّيْسَابُورِي ۚ ، على كتابه في الجرح وَالتعديل - : لا تَخَلُو عن غُلُو و إسراف في القول . كما لا يخلو كتائبه نفسُه ، عن غلو : كقوله في شيخ حُفاظ الأمة البخاري ً : « ترَكه أبو زُرْعَة وأبو حاتم ( ) : لمسألة اللفظ ( ) » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى أربع مجلدات ؛ وقد وصفه ابن كثير : « بأنه : التفسير الحافل ، الذى اشتمل على النقل الكامل ؛ الذى يربو فيه على تفسير الطبرى وغيره » ؛ ونقل الكثير منه فى تفسيره . وقد اختصره السيوطى فى تفسيره الأكبر : «ترجمان القرآن » ؛ الذى هو أصل تفسيره المطبوع المشهور ، المسمى : « بالدر المنثور ، فى التفسير بالمأثور » . ع.

<sup>(</sup>٢) في فوات الوفيات : « المجسمة » ؛ والظاهر : أنه تصحيف . ع .

<sup>(</sup>٣) ص : ( ٣٦٩ ط القاهرة ) ؛ وينبغى : أنترجع إلى كلامه وتتأمله ؛ وأن تعلم أن الذهبي قد نعت كتابه هذا : « بأنه يدل على إمامته » . ع .

<sup>(</sup>٤) فى النجوم الزاهرة : أحمد بنعبد الله . وراجع ماورد فيها وفىالتذكرة.ع .

<sup>(</sup>٥) يعنى : آخر الأمر . وإلا : فقد ثبت : أمهما رويا عنه ، واستمعا قوله ؟ وأن أبا حاتم نفسه قد شهد له : « بأنه أحفظ من أخرجته خراسان ، وأعلم من قدم منها إلى العراق » . انظر طبقات السبكي (٢/٤و٩) وتهذيب التهذيب (٩/٨٤و١٥و٥٣٥ - ٥٥) ، وهدى السارى (٢/٨٤١ - ١٩٩ ط ثانية ) ، وترجمة البخارى المنسوبة لإدارة الطباعة المنبرية (ص ٧و٠٠) ؛ وتاريخ بغداد (٢٣/٢) ، وتهذيب الأسماء (٧٣/١) . ع

<sup>(</sup>٦) : أى مانسب إليه : من أنه قال : «لفظى بالقرآن مخلوق» ؛ أى : نطق به ، =

وهو (رحمه الله): وُلِد سنة َ ٢٤٠؛ ورَحَل وأدرك الأسانيدَ العالية ؛ وتَخرَّج في الحديث على أبيه وأبي زُرْعة َ ؛ وتُوُفِّيَ سنة َ ٣٢٧ هـ . رحمه اللهُ ، وتَهَمده برضوانه (١) .

محمد زاهد السكوثري

في ١٣ من ذي القَعدة سنة ١٣٧٠ ه

- بصرف النظر عن مدلوله . وهذا القول - رغم أنه ( رضى الله عنه ) قد تبرأ منه ، وصرح : بأنه إنما قال : إن أفعال العباد مخلوقة . \_ : قد سببله محنة شديدة ، واعتراض شيخه ( محمد بن يحيى الذهلي ) عليه ، واعتراله إباه مع أكثر تلامذته وأصحابه . مع أن الحق فيه - على فرض صدوره عنه - مجانبه ؛ بل : قد أجمع على صحته محققو المانريدية والأشاعرة ؛ كما هو مقرر في الكتب الأصولية المعتبرة . وماروى عن أحمد ( رضى الله عنه ) - : من رميه من زعم ذلك : بالاعترال أو الكفر . - : فعلى تسليم صحته ، وأنه ليس من وضع الحشوية التي انتسبت ظلما إليه ؛ ليس محمولا على ظاهره ؛ بل المراد منه : ليس من وضع الحشوية التي انتسبت ظلما إليه ؛ ليس محمولا على ظاهره ؛ بل المراد منه : النفير من التصريح به ، والزجر عن الحوض في محمه ؛ خشية : أن يتأثر متأثر ، فيذهب إلى ما تقوله المعترلة : من إنكار صفة الكلام القديمة .

ولـكى تطمئن إلى ذلك ، وتفف على أصح ماحكى عن هذه المحنة ، وقيل فى تلك السألة \_ يكفى أن ترجع إلى : مارواه البيهقى فى الأسماء والصفات ( ٢٣٩ — ٢٣٩ ) ؟ وما حرره التاج السبكى فى الطبقات (١/ ٢٥٢ — ٢٥٣ و ج ٢ ص ١١ — ١٤) ، وماذكره الحافظ ابن حجر فى هـدى السارى ( ٢/٣٠ – ٢٠٤ ) والإبيارى فى شرح مقدمة القسطلانى ( ١٥٧ ط أولى ) ، وما كتبه الكوثرى فى تعليقه على : الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة ( ٥٠ – ٣٧) ، وشروط الأئمة الجنسة للحازمى ( ص ٢١ – ٣٧ ط ثانية ) ، والسيف الصقيل للتقى السبكى (٣١ – ٢٩) ؛ وفى الامتناع (٣٦ – ٤٠) . وانظر حياة البخارى للقاسمى (٣٢ – ٥٠) ، وترجمته (٢١ – ٢٩) ؛ وفى الامتناع (٢٦ – ٢٠) . ع . والنجارى للقاسمى (٣٢ – ٥٠) ، وترجمته (٢١ – ٢٠) ، وابن كثير (١/ ١٩١١) ؛ وشدرات الذهب (١) راجع ترجمته والكلام عنه : فى التاريخ لابن الأثير (٨/٢١) ؛ وشدرات الذهب (١/ ١٥٠ ) ، وابن كثير (١/ ١٩١١) ؛ وشدرات الذهب الفدا (٢/ ٨٠ – ٣٠) ؛ والمنجوم الزاهرة (٣/ ٥/ ٢٠) ؛ والأعلام للزركلى (٢/ ٥٠ ٥ ط أولى) ، وفوات الوفيات (١/ ٢٠٨) ؛ وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (٢/ ٥٠) ، ومختصرها لشمس الدين الوفيات (١ - ٣٠٣) ؛ وطبقات الشابلى (٢/ ٥٠) ، ومختصرها لشمس الدين النابلسى (٣١ – ٣١٩) ؛ وطبقات الشافعية للسبكى (٢/ ٣٠ – ٣٢) ؛ وطبقات الفسر بن = ١١٠٠٠ ) ؛ وطبقات الشابلسى (٣١ – ٣١٩) ؛ وطبقات الشابلسى (٣١ – ٣١٩) ؛ وطبقات الشافعية للسبكى (٢/ ٣٠ – ٣٢) ؛ وطبقات الفسر بن = ١١٠٠٠ ) ؛ وطبقات الشابلسى (٣١ – ٣١٩) ؛ وطبقات الشافعية للسبكى (٣/ ٣٠ ) ؛ وطبقات الفسر بن =

# بالنخيارم الرحي

حداً وتمجيداً لله ، وصلاة وتسليماً على رسول الله ؛ وعلى آله وصحبه ، وأشياعه وحزبه : تجوم للهندين ، ورُجوم المعتدين ؛ وعلى كلَّ مَن نَشر سنته ، وخَدَم طريقته : من العلماء المخلصين ، والفقهاء المجتهدين ؛ الذين بَذَلُوا غاية وُسْعِهم ، فى سبيل إسعاد أمَّتِهم ؛ وخَلَفُوا ثروة دينتية ، ومجموعة فقهيَّة : لو تَمسَّك المسلمون اليوم بها ، واهتدَو البهديم ا ، واقتبَسُوا من نورها ؛ وتركوا المذاهب المُر تَجَلة الفطيرة ، وطرَّحُوا القوانين الوضعيَّة القليلة — : لقَمَّهُم الرحمة ، وحَقَتْهم السعادة ؛ ولحالفتهم المعرفة والهداية ، وفارَقَتْهم الحَيْرة والقياية ؛ إن شاء الله .

(أما بعدُ ): فَكَتَابُ مناقبِ إمامِنا الشافعيُّ ، لابن أبي حاتم الراذِيُّ ؛ هو : من أقدم المراجع ، وأوثق المصادر : التي تناولَتْ جليلَ حيانه ونافعَ آثارِه ؛ وَبَيْنَتْ

السيوطى (١٥/ ١٠٠ )؛ وتذكرة الحفاط للذهبي (٣/٣٤ - ٤٩) ، وتاريخ دول الإسلام له (١٥/١٠ طحيدر آباد) ، والميزان (٢/٣٨) ، ولسان الميزان (٣/٣٤) ، والتذنيب لتعقيب التقريب (٣٣) ، والرسالة المستطرفة ، لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للسيد جعفر الكتاني (٤٥) ، ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري (١٠٠٠ ط دهلي )؛ وحسن الأثر ، في التعريف برجال الأثر ؛ للمغفورله الشيخ أمين سرور (١٨٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٠٠ ط ثالثة ) ، والمختصر في علم رجال الأثر الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٤٣ ط ثالثة ) ، ورجال الحديث المشايخ : حسن حجازي ، ومحمد الشربيني ، وعبد الرحم ملام (١٤٧) ؛ والفكر السامي (٣/٣) ، ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي تأليف أو تعريب على حسن عبد القادر (٣٠٣) ؛ ومقدمة كتاب العالم (٤٠ ٧) ؛ وكشف الظنون (ص ١٨٥) ؛ ومعجم المطبوعات لسركيس (ص ٢٨) ، وفهرس الحزائة التيمورية (٣٠٣) ، ع

عظيمَ فضائلهِ وكريمَ أخــلاقِهِ ؛ وقدَّمتْ الـكثيرَ الطيِّبَ : من رائع آدا بِه ، ونادرِ أحكامِهِ .

وقد اهتم به ، واستَمَدَّ منه ؛ جمهرةُ الكاتبين عنه : كتابة خاصة أو عامة . كأبى عبد الله الحاكم (() ، والشيخ أبى 'نَعَيْم (() ؛ والحافظ البَهْ قِي (() ، والحطيب البَعْدادِيُّ () ، وأبى سعد السَّمْعانيُ (() ، وابن عساكر الدَمَشْقُ (() ، والفخر الراذِيُّ () ، وأبى الحجَّاج لِلزِّي (() ، والشمس الراذِيُّ () ، وأبى الحجَّاج لِلزِّي (() ، والشمس

 <sup>(</sup>١) فى مؤلف خاص به ، وصفه ابن حجر : « بأنه كتاب حافل كثير الفائدة » .

<sup>(</sup>٣) فی کتابه الضخم: ( مناقب الشافعی )؟ الذی جمع مافی الکتب التی سبقته ، مع تذییل وزیادة . کما قال ابن حجر وغیره . وزعم صاحب کشف الظنون: أن ابن حجر قد رتبه وذیل علیه . ولا یبعد أن یکون قصد کتابه توالی التأسیس ؛ وهو کتاب لم یعتمد فیه علی کتاب البیهقی خاصة ، ولم یرد به اختصاره ولاترتیبه .

 <sup>(</sup>٤) في تازيخ بغداد (٢/٥٦ – ٧٣) ؛ وفي كتاب مستقل .

<sup>(</sup>٥) في كتاب : الأنساب (و ٣٢٥/ب -- ٣٢٩/ ١) ؛ من نسخة مصورة بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٦) فى تاريخ الشام الكبير: الذى توجد نسخة منه بالمكتبة التيمورية ، ولم يقسع الوقت للرجوع إليه . وقد طبع بدمشق حديثا الجزء الأول منه ، وبولغ فى تقدير ثمنه ؟ كما طبعت بها سبعة أجزاء من مختصره . وترجمته للشافىي مسهبة مفيدة ؟ قد أحال عليها الذهبي ، وأشاد بها الزبيدي : وإن صرح بأنها اشتمات على أشياء ضعيفة .

<sup>(</sup>٧) فى مناقب الشــافعى : اللَّذى طبيع مرتبين بالقاهرة ؛ وهو – مع ما فيــه – كشر الفائدة .

<sup>(</sup>A) فى تهذيب الأسماء (٤٤/١) ، والمجموع (٧/١ – ١٤)، وكتاب قاصرعليه: أشار فى المجموع إليه . وترجع : أنه ترجم له أيضا فى كتابه : (طبقات الشافعية ) ؛ الذى توجد نسخة منه بدار المكتب المصرية .

<sup>(</sup>٩) فى تهذيب الـكمال فى أسماء الرجال ( و ٥٨٠/١ – ٥٨٢/ب : من نسخة خطية جيدة بمكتبة طلعت ق ٢٢٧ مصطلح ) .

الذَّهِ مِيِّ (١) ، والتاج ِ السُّبِكِيِّ (٢) ، وابنِ كَثيرِ القُرشيُّ (٣) ، وابن حجرِ العَسْقلانيُّ (١)، والسيدِ مُرْ تَضَى الزَّ بِيديِّ (٥) .

\* \* \*

وقُبُيلَ انتهائنا من تصحيح كتاب: (أحكام القرآنِ)؛ للشافعي رضي الله عنه \_: وكنا نعلمُ بوجود نسخة خطية من كتاب ابنِ أبي حاتم ، عند الناشر المحترم ، السيد

(۱) في تذكرة الحفاظ (۱/۳۲۹ - ۳۳۰)، وسيرالنبلاء (ج ۷ م ۲/۷۲ - ۱۹۲۱ من نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ق ١٢١٥ تاريخ -)، وتذهيب التهذيب (حم): وإن كنا لم ننظره ؛ وفي تاريخ الإسلام ( ١١/و٢٥ / ب - ١٣٩ : من نسخة خطية بدار الكتب المصرية ق ٤٦ تاريخ )؛ وقداختصر منه تراجم الشافعي وأصحابه ، القاضي تقالدين أبو بكر أحمد بن شهبة الدمشق الشافعي ، المتوفي سنة ٤٨ ه ؛ وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة العربية ( ف٢٠٠ ) . وقدذكر مؤلفه هذا صاحب كشف الظنون : وإن كان لميشر إلى أنه مختصر من تاريخ النههي . وقد ترجم الذهبي للشافعي أيضا ، في كتابه الجليل : وطبقات القراء )؛ الذي توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية . وكان الرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش ، قد بدأ ينشره بذيل مجلته الغراء : ( الحمداية ) التي كانت تصدر بالآستانة ؛ ابتداء من الجزء الخامس أو السادس من السنة : ( ١٣٣١ ه ) . ولا ندرى : تقع ترجمة الشافعي في الجزء الثامن : إن كان قد صدر .

(۲) فى طبقات الشافعية الكبرى ( ۱ / ۱۰۰ – ۱۰۷ وبعض الصفحات الأجزاء الأخرى ) .

(٣) فى تاريخه ( ٢٥١/١٠ – ٢٥٤ ) ، وأول طبقات الشافعية له ، وقد احتوت بعض مكتبات الشرق على نسخة منه . وفى مؤلف خاص ذكره صاحب كشف الظنون ، اسمه : ( الواضح النفيس ، قى مناقب ابن إدريس ) .

(٤) فى تهذيب التهذيب ( ٣٥/٩ – ٣١ ط حيدر آباد ) ، وكتابه : ( توالى التأسيس ، معالى ابن إدريس ) ؛ وهو جدير بالعناية والنشر مرة ثانية : لندرته وفائدته الحاصة التي قد لاتوجد فى غيره .

(٥) في شرح إحياء علوم الدين الغزالي ( ١/ ١٩١ - ٢٠١ ط القاهرة ) .

عزت العطارِ الحسيني . \_ أُود رانا : لحسن الحظ ؛ أنْ يَتَجهَ النظرُ إليه ، ونبحث فيه : رجاء العثورِ على نص محرّف : قد خَلَتْ كتبُ الشافعي وما إليها منه ؛ وكدنا نتصرفُ فيه : بما نظنُ صحتَه ونظ بن أيه ؛ فوجدناه (ولله الشكرُ ) محتوياً عليه . كا وجدناه محتوياً على غيره : بما هو على غرارِه وشاكِلته ؛ بعد أنْ نهم طبعه و بُتَ كا وجدناه محتوياً على غيره : ما هو على غرارِه وشاكِلته ؛ بعد أنْ نهم طبعه و بُتَ في أمره . فأسفنا أسفا : هو ن مِن وقعه ، وخفف بعض أثره : أننا لم نكن - إذ في أمره . فأسفنا أسفا : هو ن مِن وقعه ، وخفف بعض أثره : أننا لم نكن - إذ ذاك - في حالة تسمحُ لنا : بأنْ نَرجع إلى كل المظان التي يُتوَقّعُ اشتمالها على شيء من تلك النصوص الغربية (١٠) ؛ و : أننا قد بيّنا في الاستدراكات ، مواضعها منه .

\* \* \*

وعقب إنجاز تصحيح (أحكام القرآن)، علمنا: أنَّ تلك النسخةَ مُهْدَاةُ للناشر، من المغفور له: شيخينا الكريم ، وأستاذِنا العظيم ؛ السيد : محمد زاهد الكَوْشَرِيّ؛ وأنَّ رغبتَه (رحمه الله): أنْ يُعَجِّلَ الناشرُ بطبعها، وأنْ نُشْرِفَ على تصحيحها.

فلم يَسَمّننا إلا القبولُ : وفاء للشيخ (رضى الله عنه) ، واحتراماً له ، وتحقيقا لرغبته الشريفة ؛ ورغبة منا صادقة : في أنْ مُقدَّمَ لعارفيه دليلاً جديداً ، ومُظهِرَ لمريديه برهاناً سديداً ؛ مُبينُ لهم ولمن سواهم : أنه (عليه الرحمةُ) كان يحبُّ سائرَ الأئمة وبحترمهُم ، ويعترفُ بمُلُوَّ أقدارِهم ، ويَحُثُ على نشرِ النافع : من آثارِهم ، وأنه لم يكن : في احترامه وحبّه لإمامه ؛ وفي إخلاصه وتعضيه لمذهبه .-- كما تَخيَلُ المُتَخيَّلُون ، وأرْجَفَ المُرْجِفُون : من أنه كان يَرى الفضل مقصوراً عليه ، والخيرَ لا يُسْتمدُ إلا منه ، والفقة لا يُؤخذُ إلا عنه ؛ وأنَّ غيرَه - : من الأثمة . - لا يليقُ الاهتمامُ بهم ،

<sup>(</sup>۱) بلكان كل همنا ، وغاية أملنا \_ وقد قدمت للطبيع ملازمه ، ولابد من استمرار السير فيه \_ : أن ننقذ أكبر قدر نمكن من نصوصه : التي لم تـكد نخلو من تحريف خطير، أو نقص كبير .

ولا التمريجُ على مذاهبهم ؛ وأنه كان يَدْأَبُ على نشرِ النقائصِ والْمُثَالَبِ : التَّىدُسُّتُ عليهم ؛ بل : ويخترِ عُ الـكثيرَ منها ويَنسُبُها إليهم (١) .

و إنَّمَا كَانَ فَى احترامِهِ وحبِّهُ ، كَكُلِّ مَقلِّدِ النَزَمَ مذَهبَ إمامٍ بعينه : يَعتقدُ أَفْضَلِّيَّةَ إمامِهِ عَلَى بقيةِ الأُنْمَةِ ؛ وأنَّ مذهبَه هو الصوابُ : وإنْ احتَمَل الخطأَ ؛ وأنَّ مذهب غيره خطأُ : يَحتَمِلُ الصوابَ .

وكان فى إخلاصه وتعصّبه ، بَمَابة العالِم الخلافيّ : الذى يَبدُلُ جُهدَه فى المحافظة على مذهب إمامه ، والانتصار له : بأنْ يَسْتَغْرِى المسائل التي حدث فيها خلاف بين ذلك الإمام وبين غيره ، ويشرح حقيقتها ، ويذكر أدلة المخالفين فيها ؛ ويبيّن رُجحان دليل إمامه ، وإثباته لمذهبه ؛ كما يُبيّنُ بطلان دليل خصمه أوضعفه ؛ أو يمنع إنتاجه وتقريبه . ولا عليه بعد ذلك : إنْ ظهر خطأ يُحكه ومخالفته للواقع ؛ ما دام هذا الحكم لم يصدر منه : عن هو ي وعبث ؛ وإنما صدر : عن إخلاص وبحث . ومادام بعمله هذا : قد أفاد قطعاً ، كلّ مَن يَدَتَبّعُ المسائل الحلافيّة ، ويعنيه الوقوف على حقائقها ، والإلمام بأدلّتها ومذاهبها .

والشيخُ الأجلُّ (ولله الحمدُ) لم يَتمصب إلالمذهبِ إمامٍ ، هو – بلا نزاعٍ – : من خيرِ الأُمَّةِ دِيناً ، وأقواهم يَقيناً ؛ وأشَدَّهِم ورَعاً ، وأُنْبَلِهِم خُلقاً ؛ وأَبْيَنهِم فضلًا وأرْجَحِهِم عقلًا ؛ وأصْوَ بِهِم رأيا ، وأحْسَنِهم اجتهاداً ، وأكثرِهِم أَنْباعا(٢). ومذهبُه

<sup>(</sup>١) كما صرح بذلك بعض من أكرمهم الشيخ وأعانهم ، ومكنهم من القيام بكثير من أعمالهم .

<sup>(</sup>٣) فلم يكن (بفضل الله) : من بعض علماء العصور القريبة أوالتوسطة : الدين اشتغلوا بالعلوم الشرعية ، والقواعد الفقهية ؛ واهتموا – أول أمرهم – : بمذاهب أغتهم ، وخدمة مؤلفاتهم ؛ ثم طلعوا على الناس : بآراء شاذة ، وأفوال ساقطة ، وجدت – مع الأسف – ولا زالت تجد من يتأثر بها ، ويدافع عنها ؛ ويدعو إلها : على أنها وحدها الدين الصحيح ، والفقه الحالص .

أولُ المذاهبِ الأربعةِ : التي حُرِّرَتْ وهُذَّبَتْ ، ورُتِّبَتْ و بُوِّبَتْ ؛ وتناولَتْ أهمِّ المسائِل ، وحَلَّتْ أعظمَ المشاكلِ ؛ ورُوِيَتْ بالطرُقِ الصحيحةِ ، و نقلَتْ بالوسائل البَرِيئةِ ؛ وسايرَتْ حوادثَ الزمنِ ، وحققتْ كلَّ الفرَضِ : في تلك القرونِ الطويلةِ البَرِيئةِ ؛ وستكونُ كذلك – بمشيئة اللهِ – : في الأجيال المقبلة الباقيةِ . لا : كالمذاهب المخترَعةِ الواهيّةِ ؛ التي بَعُدتْ عن الجادَّةِ المستقيمةِ ، وعَرِيَتْ من الأدلةِ السليمةِ ؛ التي بَعُدتْ عن الجادَّةِ المستقيمةِ ، وعَرِيَتْ من الأدلةِ السليمةِ ؛ والتي لا تكادُ تحيا : حتى تَلفِظَ النفسَ ؛ ( فأمًا والتي لا تكادُ تحيا : حتى تَلفِظَ النفسَ ؛ ( فأمًا الزّبَدُ : فَيَذْهَبُ جُفَاء ؛ وَأَمَّا مَا يَنْفُعُ الفّاسَ : فَيَمْكُثُ فِي الْلَارْضِ ) (١).

\* \* \*

ولقد قبِلنا القيامَ بتصحيح ذلك الكتابِ وتحقيقِه : ونحنُ نَرَى : أنه – مَعَ سلامةِ أَكْثَرِ نصوصِهِ – محتاجُ إلى عنايةٍ كبيرة ، وتعليقات غير يسيرةٍ ؛ و : أنَّ من المستحسنِ ضبطَ أعلامِه ، والتعريفَ ببعضِها : في عبارةٍ وجيزةٍ . ولكن \* : لضعفِ الصحةِ ، وضيقِ الوقتِ (٢) ؛ ولرغبةِ الناشرِ (أعانه الله) : أنْ

ولم يكن (أيضاً): من أولئك الذين منى بهم القرن الرابع عشر الهجرى؛ ومكنت لهم بعض الظروف السياسية ، والأساليب الاستعارية ؛ من أن يكون لهم شأن فى العالم الشرقى ، ورأى فى التشريع الإسلامى ؛ كما مكن لهم الاطلاع على مجموعة من الكتب الخطية ، أو المطبوعة فى إحدى البلدان النائية : (التى ألف أكثرها الفريق الأول الذى أشرنا إليه) ؛ من أن يظهروا بمظهر المجددين ، ويزعموا أنهم من كبار المجتهدين . حتى كشف الله حقيقة أمرهم ، وفضح مكنون سرهم ؛ فهيا لبعض أنصارهم ، ولكثير من غيرهم : أن يطبعوا تلك الكتب فى مصر وينشروها ؛ وقدر : أن تصل إلى أيدى الحاص والعام فى الشرق تلك الكتب فى مصر وينشروها ؛ وقدر : أن تصل إلى أيدى الحاص والعام فى الشرق ويقر وها ، فتبين لهم : أن الجديد المزعوم تليد ؛ وأن ذلك الاجتهاد والتجديد : تقليد أحقر تقليد .

<sup>(</sup>١) اقتباس من سورة الرعد : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) بسبب أعمالنا لجمة ، وإعداد العدة ؛ لوضع مؤلف في أصول الفقه : يضم مصطلحاته =

يَظهرَ الكتابُ بعد زمن قصير ، وفي حجم صغير ؛ ولكون بضاعتِنا في فن الرجال قليلة ، ومعلوما تِنا الصحيحة عنه ضئيلة ؛ ولأن بعض معاجمه النادرة الهامَّة ، غيرُ موجود بخزانيِّنا الخاصة (() – لن نقوم ( عَلَى ما نظن ): بكل ماينبغي القيام به ، والتعرض له ؛ ولن نرجع إلا للكتب: التي يلزم النظر فيها ، وتتحتم الاستعانة بها ؛ ولن نعلق بأكثر : من عبارات مختصرة ، أو إشارات مجمَّلة .

وقد نكتفى : بضبط أعلامه الغريبة ؛ وبالتنبيه ـ بالنظر إلى مَن يجبُ معرفة ُ شيء عنه — على بعض المراجع التي ذكرته (٢) .

إِلاَّ أَننا نَرْجُو — بَمْشَيْئَةُ الله — : أَنْ نَهْتُمَّ اهْتَمَامًا بِالغَّا بِبَعْض أَقْسَامِه العَلْمَية ؛ وبخاصة القسمُ الخاصُّ بطائفة : من الأحكام الشرعية ، التي أثرَت عن الشافعي ( رضى الله عنه ) ، وخلت منها كتبه المدَوَّنَة . ونرجو كذلك : أَنْ نَعْرِضَ الكتابَ كله في صورة : مفيدة بَيِّنَة .

وسنحاولُ – ما أمكنَ – : أن ُنخَرِّجَ نصَّه ، ونَدُلَّ على مكانهِ : من أكثر الكتب التي أخرَجْتُه .

وبجمع مقدماته؛ ويفصل مسائله ، ويوضع دلائله؛ ويقرر ذلك كله: بعبارة رصينة ، وصيغة
 متينة ؛ خالية من التكلف ، بعيدة عن التعمق ؛ إن شاء الله .

 <sup>(</sup>١) و بحن (ولله الحد) نكره الاستعارة ، والدهاب إلى دور الكتب العامة ؛ إلا عند الحاجة الشديدة الماسة .

<sup>(</sup>٧) إذ يؤلمنا : أننا كثيراً مانقضى : من الأزمنة الواسعة ؟ في سبيل الحصول على ترجمة تافهة ؟ ما يكرفي لشرح كثير من الحقائق العلمية النافعة . وفي رأينا : أنه إذا كان مؤلف الكتاب \_ الذي نعني بنشره \_ أميناً وثقة ، ولا يروى إلا عن مثله أوأجل منه ؟ فإذا حسن أن نهتم بالترجمة لأعلامه الغربية ، فلا يحسن ذلك بالنسبة لأعلامه الشهيرة . خصوصاً : إذا صرفا ذلك عن الاهتمام بمسائله الخطيرة ، أواتخذناها ذريعة ووسيلة للفرار من تحقيق شيء منها ، أو تبيين مافيها . كانشاهده في كثير : من الكتب التي طبعت حديثاً ، وقام بإخراجها أفراد انهمو اظلماً : بالبحث العلمي ، والتحقيق الفني .

وذلك: لأمرين؛ (أحدُها): إيجادُ الوُثوقِ به ، أو تأكيدُ الاطمئنانِ إلى صحية . (وثانيهما): أننا قد وجدنا المؤلفين: كثيراً ما تتبايَنُ أهدافُهم ، وتتفاوَتُ أغراضُهم؛ من إيرادِ نص بخصوصه . وكثيراً ما يَذكرونه بألفاظ مختلفة ، ويروُونه من طُرُق متعددة . وكثيراً ما يَقرِ نونه : بما يُما ثِلُه ويُشْبِهُ ؛ أو : بما يَتصلُ ويَرتبطُ به . وكثيراً ما يَتعرضُون : لبيانِه وشرحِه ؛ أو يَهتمُون بنقده ، أودَفع ماقد يَر دُ عليه . وهذا كلّه ما يتعرضُون : لبيانِه وشرحِه ؛ أو يَهتمُون بنقده ، أودَفع ماقد يَر دُ عليه . وهذا كلّه حيالا شك من يوبينُ على فهم حقيقية ومعناه ، وإدراك أصلِه ومَبناه .

\* \* \*

(و بعدُ): فالرجاء كبيرٌ ، والأملُ وَطِيدٌ : في أَنْ نَتَمَكَنَ مَنْأَنْ ُ نَلَحَقَ بَالكَتَابِ ، ثَبَتًا بَكْثِيرٍ : من الكتبِ التي تَرَجَّتْ للشَّافِعي (رضى الله عنه) ، واهتمت به ؛ و تُفيدُ في دراسة حياتِه و بعض آرائه : دراسة شاملة مُتَنَوِّعة ۖ ؛ وتُعيِنُ على الكتابةِ عنها : كتابة نافعة مُثْقَنَةً (١) .

واللهُ (سبحانه) المسئولُ: أنْ يكتبَ لنا التوفيقَ والسدادَ في تصحيحِه ؛ وأنْ يَجِزِيَ خيرَ الجزاء ، مَن كان سبباً في نشرِه ؛ وأنْ يَنفقنا ببركتِه ، ويَحشُرَنا في زُمْرَتِه . بمنه وكرمه إن شاء &

القاهرة - ميدان السيدة نفيسة رضى الله عنها . عبد الغنى عبد الخالق في يوم الأحد: ٢٢ من جمادى الثانية سنة ١٣٧٢ هـ ٨ من مارس سنة ١٩٥٣ م

<sup>(</sup>١) وتحت أيدينا ( ولله الفضل ) أكبر مجموعة من ذلك ؛ على ما نعلم .

الخوالاول

من آداب الشافعی و مناقبه لابن أبی حاتم الرازی [ بتجزئة الأصل]

«رواية أبى الحسن على بن عبد الهزيز بن مردك عنه» «رواية أبى محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى عنه» «رواية أبى محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازى عنه»

## والمالح الحالية

ربِّ : يسِّر ؛ يا كريم .

(أخبرنا) (١) الشيخ أبو محمد سعيد ُ بن أحمد بن محمد (٢) الشَّيرازِيُّ ـ: قراءةً عليه ، وأنا أسمَعُ . \_ قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن ُ بن على ً بن محمد الجوهريُّ (٣) ؛ قل : أخبرنا أبو الحسن (١) على بن عبد العزيز بن مَرْ دَكَ (٥) ـ : قراءةً عليه . \_ قال : (أنا ) أبو محمد عبد ُ الرحمن بن أبي حاتم الرَّازِئُ :

<sup>(</sup>١) لاندرى : من هو صاحب هذه المقدمة ؟ ولم نعثر للشيرازى على ترجمة ؛ وإن كنا نقطع : بأنه من أعيان الماثة الحامسة . و (شيراز ) : قصبة فارس ، ودار الملك بها . كما فى اللباب ومعجم باقوت .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ﴿ أَحمد ﴾ . والتصحيح مما سيأتى فى أول الجزء الرابع ؛ والكنية ترجعه .

<sup>(</sup>٣) الشيرازى البغدادى : صاحب أبى بكر القطيعى ، والعروف : بابن المقنعى ؛ المتوفى سنة ٤٤٥ . راحع : تاريخ بغداد ٣٩٣/٧ ، والمنتظم ٢٢٧/٨ ، ودول الإسلام ١٣٠٧، والبداية ٨٨/١١ ، والمشدرات ٢٩٣/٢ ، والنجوم الزاهرة ٤/٠٧ ، وطبقات القراء ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) البزاز البرذعى ( نسبة إلى : برذعة ؛ بالنال أو بالدال ؛ بلد بأقصى أذربيجان . كما فى معجم يافوت واللباب ) المتوفى سنة ٣٨٧ . راجع : تاريخ بغداد ٣٠/١٣ ، والمنتظم ١٩٧/٧ ، والبداية ٢١/٣٢ ، والشذرات ٣/٢٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) في طبقات السبكى ٢٣٧/٢ ، والبداية : «مدرك» ؛ وهو تصحيف ؛ وانظر كشف المغطا ٥٠ ، وراجع فى اللسان والتاج ( مادة : ردك ) ، الكلام عن كون هــذا الاسم : عربيا أو أنجمبا .

« بابُ ما ذُكِر : مِن وِلادة ِ الشافعيِّ ، و بدْء أُخْذِه العلمَ ؛ رضى الله عنه » ( أخبرنا ) أبو عبد ِ الله أحمدُ بن عبد الرحمن بن ِ وهْب ِ الوَهْبِيُّ ( ابنُ أخى عبدِ الله بن وهب ِ ( رحمه الله ) ، عبدِ الله بن وهب ِ ( رحمه الله ) ، يقول ( ) :

« وُلدتُ بالمِيَن ( أَ) : فخافت أَمَى ( أَ) عَلَى الضَّيْعَةَ ، وقالت : الحَقْ بأهلِك : فتكونَ مثلَهم ؛ فإنى أخاف : أنْ تَفَلَبَ على نَسبِك . فجهزَ تَنْى إلى مكة ، فقدِمتُها: وأنا \_يومَئذٍ \_

(۱) المتوفى سنة ٢٦٤ . ترجمته فى: تهذيبالأسماء ١/ ١١٠، والجمع بينرجال الصحيحين ١/٢١ و١٤ ، والجميزان ١/٣٥ ، وطبقات السبكى ١/٩٥ ، والتهذيب ١/٤٥ ، والحلاصة ٨، وحسن المحاضرة ١/١٥٥ ( الوطن)، والشذرات ٢/٤٧ ، ومفتاح السعادة ٢/١٥٤ .

(۲) هو: أبو محمد الفهرى المصرى صاحب مالك ، المتوفى سنة ۱۹۷ . ترجمته فى : طبقات ابن سعد ، ۲/۷/۲۰ ، والحلية ۸/۲۳ ، والصفوة ٤/٥٨٥ ، والفهرست ۲۸۱ ، والانتقاء ٤٨ ، والوفيات ۲/۳۵ ( بولاق ) ، وطبقات الفقهاء ۲۲۷ ، وطبقات القرا، ۱۳۲۶ ، والديباج ۲۳۲ ، والميزان ۲/۷۸ ، والتذكرة ۱/۲۷۷ ، والجمع ۱/۲۲۰ ، والتهذيب ۲/۷۱ ، وطبقات المدلسين ۲ ، وحسن المحاضرة ۱/۵۰۱ ، والحلاصة ۱۸۵ ، والنجوم ۲/۵۰۱ ، والشدرات ۱/۷۲۷ .

(٣) كما فى تاريخ بغداد ٢/٥٥ ، ومناقب الفخر ٨ ، وتوالى التأسيس ٤٩ و ٥٠ ، والجوهر اللماع ١٨و٣٠ . مع اختلاف يسير . وذكره فى تاريخ الإسلام ٢١/٣٠ ، وسير النبلاء ٧/٣/٧ . وذكر بعضه فى النهذيب ٥/٣٪ .

(٤) يعنى : في قبيلة يمنية ؛ أو : نشأت بها .كما قال الدهبي وابن حجر .

(٥) هي : فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب ؟ أو : بنت عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ؛ أو : امرأة أزدية . راجع السكلام عن ذلك ، في : الانتقاء ٦٨ ، ومناقب الفخر ٦ ، والمجموع ٧/١ ، وطبقات السبكي ١٠٠/١ و وكتاب : (الإمام و٢٤٩ - ٢٨٣ ، والتوالي ٤٦ ، وشرح الإحياء ١٩٢/١ ، وكتاب : (الإمام الشافعي : ١٢ – ١٣) للشيخ مصطفى عبد الرازق .

ابنُ عَشْرِ (أو شبيهاً بذلك ) (١٠ ؛ فصِرتُ إلى نَسِيبِ لى ، وجعلتُ أطلُبُ العـلمَ ، فيقولُ لى ؛ لا تَشتغِلْ بهذا ، وأقبِلْ على ما يَنفعُكُ (٢٠ . فجعلتُ لذَّتى : في هذا العـلمِ وطلبِه (٣٠ ؛ حتى رَزَقنى اللهُ منه ما رَزَق . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، حدثنا عبدُ الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا أبي (أ) ، قال : سمعتُ عرَو بن سَـــوَّادٍ (٥) ، قال : قال لى الشافعيُّ (١) : « وُلدتُ

(٢) يعنى : الـكسب . كما فسر به في التوالى والجوهم اللماع .

- (ع) هو : محمد بن إدريس بن المنذر الرازی المتوفی سنة ۲۷۵ أو ۲۷۷ أو ۲۷۰ ، ترجم له فی : أخبار أصبهان ۲/۱۰۷ ، وتاریخ بغداد ۲/۳۷ ، ومعرفة علوم الحدیث ۷۷ ، وطبقات الحنابلة ۱/۲۷۷ ، ومختصرها ۲۰۲ ؛ والمنتظم ۱۰۷۵ ، والنجوم ۳/۷۷ ، والبدایة ۱/۹۵ ، والشدرات ۲/۷۷ ، والتذكرة ۲/۲۳ ، والعلو ۲۳۹ ، وطبقات السبكی ۱/۹۵، وطبقات القراء ۲/۷۷ ، والوافی بالوفیات ۱/۸۳/، والتهذیب ۱/۳۱ والخلاصة ۲۸۸ ، والفلا كه ۳۸ ، ومفتاح السعادة ۲/۹۳ ، والرسالة المستطرفة ۱۰ ، وانظر الفهرست ۲۸۸ .
- (٥) هو : أبو محمد السرحى ( نسبة إلى جده السادس : أبى سرح العامرى ؛ كما فى اللباب ) المصرى ، شيخ مسلم وتلميذ الشافعى ، المتوفى سنة ٢٤٥ . انظر الانتقاء ١١٤ ، والتوالى ٨١ ، والتهذيب ٨/٥٤ ، والخلاصة ٢٤٥ .
- (٦)كما في الحلية ٩/٧٧، وتاريخ بغداد ٢/٥٥ ـ ٦٠ ، والتهذيب ٩/٥٦-٢٦، والتوالي ٩٤و٧٧، والجوهر اللماع ١٧، وتاريخ الإسلام، وسير النبلاء.

<sup>(</sup>١) أى : أو قال قولا شبيها به . فهو شك من الراوى . وفى بعض الروايات : « أو شبيه بذلك » ؛ وفى بِعضها : «أوشبهها » . وهو شك منالشافعى .

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبى حاتم — كما فى التوالى ٣٣ ، والجوهر اللماع ٢٤ — : سمعت المزنى يقول : قيل للشافعى: كيف شهوتك للعلم؟ قال : « أسمع بالحرف — : مما لمأسمعه . -- : فتود أعضائى أن لهما أسماعا : تتنعم به مثل ماتنعمت الأذنان به » . فقيل له : فكيف حرصك عليه؟. قال: « حرص الجموع المنوع : فى بلوغ لذته للمال » . فقيل له : فكيف طلبك له ؟ . قال : « طلب المرأة المضلة ولدها : ليس لهما غيره » . وانظر تذكرة السامع ٣ .

بَسَّقُلانَ (١) ؛ فلمَّا أَتَى علىَّ سَـنتانِ : حَمَلَتْنَى أَمِى إِلَى مَكَةَ ؛ / وكانتُ [ ٢ ] مَهُمَّتِى فَى شَيئَيْنِ : فى الرَّمْي وطلب العِلم ؛ فيلتُ من الرمى : حتى كنتُ أُصيبُ مَن عَشَرَةٍ ، عشرةً (٢) . » . وسكتَ عن العلم ؛ فقلتُ له : أنتَ ـواللهِ \_ : فى العلم ، أكبرُ منك : فى الرمى .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحن ، قال : حدثني أبو بِشر (٣) بنُ أحمدَ

(۱) وفی روایة لابن عبد الحریم — کما فی التوالی ، والصفوة ۲/۱۶۰ — : «ولدت بغزة ، و حملتی أمی إلی عسقلان» . وقیل : ولد بمی . کما فی طبقات الشافعیة للحسینی ۲ وحسن المحاضرة ۲/۵۰۱ ، والشذرات ۲/۹ . والتوفیق بین الروایات ممکن ظاهر ؛ وقد تعرض له ابن حجر والزبیدی ۲/۹۲ . وراجع فی هذا البحث : الانتقاء ۲۷ ، وطبقات الحنابلة ۲/۰۸۷ ، و مختصرها ۲۰۲ ، والإکمال لولی الدین الخطیب ۲۶۲ ، وتهذیب الأسماء ۱/۵۶ ، والمجموع ۲/۸ ، ومعجم الأدباء ۲/۲۸۷ – ۲۸۳ ، والوفیات ۲/۸۳۲ ، والبدایة ۱/۵۲ ، وطبقات القراء ۲/۲۷ ، وحیاة الحیوان ۱/۲۳ ( بولاق ) ، ومفتاح السعادة ۲/۱۷ ، والوافی ۲/۲۷ ، والوافی ۲/۷۲ ، وتدریب الروای ۲۵۹ .

(٣) وفى رواية للريبع: « تسعة » ؛ كما فى تاريخ الإسلام٣١، وسرآة الجنان ٣٣/٢ وتاريخ بغداد ٣/٠١، والتوالى ٣٧ . وقد بلغ من ولعه بالرمى : أنه كان يتعاطى ماء زوزم للاعانة عليه (كا فى تزهة الناظرين ٢٠٧) ، وكان يكثر من الوقوف فى الحر من أجله : حتى خاف عليه الطبيب أن يصيبه السل بسببه ؛ كما فى تاريخ بغداد . وقد وضع كتابا فى أحكامه : لم يسبق إليه ، بل لا نظير له . فراجع بعضه فى الأم ١٤٩/٤ — ١٥٥٠.

(٣) هو : محمد الوراق الرازى الأنصارى ، المتوفى سنة ٣٧٠ . راجع : التذكرة ٢ / ٢٩١ ، والميزان ٣ / ١٧ ، واللسان ٥ / ٤١ ، والوفيات ١ / ٢٧٤ ، والوافى ٢ / ٣٦٠ ، والبداية ١١ / ١٤٥ ، والشدرات ٢ / ٣٣٠ ، والمستطرفة ٩٠ . والدولابي ( بالفتح أو الضم ) نسبة إما : إلى « دولاب » : قرية بالرى ؛ أو : إلى عمل الدولاب المنسوب إليه بعض أجداده . كما في اللباب . وانظر الوفيات ، ومعجم البلدان ، وشرح الإحياء ١٩٤/١ .

ابن حَمَّادِ الدَّوْلاَ بِيُّ \_ فَى طريقِ مَكَةً \_ قال : حدثنى أبو بكرِ (١) بنُ إدريسَ: وَرَّاقُ الحُمَيْدِيُّ ؛ قال : أخبرنى الحميديُّ (٢) عن الشافعيِّ ، قال (١٠):

« كنتُ يتباً : في حِجْرِ أَمَى ؛ ولم يكن معها ما تُعطى المُعلَّمَ ؛ وكان المهمُ : قد رضى منى أنْ أُخْلُفَه : إذا قام ؛ فلمَّا خَتَمتُ القرآنَ ، دخلتُ المسجدَ ؛ فكنتُ : أجالسُ العلماءَ ، وأحفَظُ الحديثَ أوالمسئلة ؛ وكان منزلنا بمكة : في شِمْبِ (1) الخَيْفِ؛ وكنتُ أنظرُ إلى العَظْم : يَلُوحُ ؛ فأ كتُبُ فيه الحديثَ أو المسئلة ؟ وكانتْ لنا جَرَّةُ قديمة "؛ فإذا امتلاً العظمُ : طرَحتُه في الجَرة .» .

<sup>(</sup>١) اسمه : محمد ؛ وكان من النبلاء الثقات ؛ ولم تعلم سنة وفاته . كما في الانتقاء ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) هو : عبد الله بن الزبير القرشي ، شيخ البخاري ؛ المتوفى سنة ۲۱۹ أو ۲۲۰ . راجع : المعارف ۲۲۹ ، والانتقاء ۲۰۱ ، وجامع المسانيد ۲/۵۱۵ ، والجمع ۱/۵۲۷ ، والتذكرة ۲/۲ ، والتهذيب ٥/٥١٧ ، والحلاصة ۱۹۷ ، وطبقات الشافعية للسبكي ۱/۳۲۷ وللحسيني ۳ ، والتوالي ۲۹۵۷ ، وحسن المحاضرة ۱/۲۹۱ ، ومفتاح السعادة ۲/۳۲۷ ، والشذرات ۲/۵۶ ، والمستطرفة ۵۰ . ونسبته إلى جده الحامس : حميد ؛ كما في الجمع ؛ وهو : بطن من أسد بن عبد العزى ؛ كما في اللباب . وانظر شرح الاحياء ۱/۶۶ .

<sup>(</sup>٣) كما فى الحلية ٩/٣٧، وتاريخ الإسلام ٣١. وقد أخرجه: فى الصفوة ٢/١٤١، وسير النبلاء ١٩٣، والتوالى ٥٠؛ ببعض اختلاف لفظى . وأخرجه كذلك: مع زيادة مفيدة؛ فى جامع بيان العلم ١٨/١، ومختصره ٤٩. وانظر مناقب الفخر ٩، والانتقاء.٧ وهامش تذكرة السامع ٤٨.

<sup>(</sup>٤) هو ( بالكسر ) يطلق على : الطريق فى الجبل ؛ أو : المنفرح بين جبلين . و(خيف مكة ) : موضع بمنى ؛ سمى بذلك : لانحداره عن الغلظ ، وارتفاعه عن السيل . انظر اللسان ٤١٥/١ و ٠١٥/١٠ .

( وأخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا محمدُ بن رَوْرِح (١) ، قال : سمعتُ الزُّ بَيْرَ بنَ سُليمانَ القُر َشِيَّ (٢) ، يَذكرُ عن الشافعيِّ ، قال (٢) :

« طلَبَتُ هـذا الأَمْرَ : عن خِفَةِ ذاتَ يدٍ ؛ كَنتُ : أَجالسُ الناسَ وأَ تَحَفَظُ ؛ ثُمُ الشَهَيَّتُ : أَنْ أَدَوِّنَ ؛ وكان لنا منزلُ : بقُربِ شِعبِ الخَيْفِ ؛ وكنتُ : آخُذ العِظامَ والأكْتافَ ، فأكتُبُ فيها : حتى امتلأ في دارِنا \_ من ذلك \_ حُبَّانِ (٤٠) » .

\* \* \*

( أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الخركمُ الصرئُ (٥٠)؛ قال (٦٠) : « وُلِد الشافعيُّ : سنةَ خمسين ومِائةٍ ؛ ومات : في

(۱) العكبرى: صديق أحمد الذى كان ينزل عليه: إذا خرج إلى « عكبراء » ، ( بضم فسكون ففتح ): بليدة على دجلة ، تبعد عن بغداد عشرة فراسخ . كما فى اللباب ومعجم البلدان . وراجع ترجمته : فى تاريخ بغداد ٥/٧٧٧ ، وطبقات الحنابلة ١/٧٩٧، ومختصرها ٢١٥ . وليس : محمد بن روح المصرى القتيرى ( بفتح فكسر ، نسبة إلى : قتيرة بن عارثة ؟ كما فى اللباب ) ، المتوفى سنة ٢٤٥ ؛ والمذكور : فى الميزان ٣/٧٥ ، واللسان ٥/٥٠ . لأنه توفى : وعمر ابن أبى حاتم خمس سنوات أوست على أبعد تقدير . إلاأن يكون السند \_ هنا وفى الحلية \_ قد سقط أحد رجاله ؛ وهو بعيد .

(٢) المـكى : أحد الرواة عن الشافعي . كما في التوالي ٨٠ .

(٣) كما فى الحلية ٩/٣٧. وانظر ما أخرج من طريق الربيع : فى معجم الأدباء ٢٨٤/١٧ ؛ وما ذكره النووى فى النهذيب ٤٦/١ .

(٤) فى الحلية والمعجم : « حباب » بصبغة الجمع . و ( الحب ) – بضم المهملة – : الحابية ؛ فارسَى معرب كما في الصباح .

(٥) أبو عبد الله المالكي ، صاحب الشافى ؛ المتوفى سنة ٢٦٨ أو ٢٦٩ . راجع : الطبقات الشيرازى ٨١ ، والحسيني ٧ ، والسبكي ٢/٣٢١ ، وابن الجزرى ٢/٩٩١ ؛ والديباج ٢٣١ ، وشجرة النور ٢/٧١ ، والانتقاء ١١٣ ، والوفيات ٢/١٥، والمنتظم

آخِرِ يويم من رجب (1) ، سنة أربع وماثنيْنِ . عاش : أربعاً وخمسين سنة . » .

\[
\left( أخبرنا ) أبوالحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا (2) يونُسُ بن عبد الأعلى [٣] قال (2) : « مات الشافعيُ : في سنةِ أربع ، أو (1) خمسٍ ومِاثنينِ ؛ وهو : ابنُ نَيِّفٍ وخمسينَ سنةً (٥) . » .

#### \* \* \*

=٥/٥٥، والشذرات ٢/٥٤؛ والتذكرة٢/٥١؛ والتهذيب ٩/٠٣، والحلاصة ٢٦٥ والحلاصة ٢٨٤ والميزان ٣/٨٨، والتوالى ٤١ و ٨٨؛ وحسن المحاضرة ١٦٩/١، والكواكب السيارة ٢١٥ ، والخطط التوفيقية ٥/٧٧؛ والفهرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/٥٥٠.

(٦) كما فى الحلية ١٨/٨ بيعض اختلاف ؛ وأخرجه فىالتهذيب ١٩٩٨ باختصار ،وانظر البداية ١٠/٤٠، وطبقات الفقها، ٤٨ ، والجواهر المضية ١/٩٠٥، وحياة الحيوان ١/٠٧، ومعجم الأدباء ٢٨٣/١٧ و ٣٢٠ ، ومقدمة ابن الصلاح ٣٨٧ .

(١) هذا هو : الأشهر . وقال ابن حبان : « آخر ربيعالأول » ؛ كما فى فتح المغيث ١٤٦/٤ ، وتدريب الراوى ٢٥٩ .

- (۲) أبو موسى المصرى الصدفى (نسبة إلى الصدف بفتح فكسر : قبيلة من حمير نزلت مصر. كما فى اللباب) المتوفى سنة ٢٦٤ . راجع : طبقات الشيرازى ٨٠ ، والحسينى٧ ، والسبكى ١/٩٧٦ ، وابن الجزرى ٢/٤٠٤ ؛ والانتقاء ١١١ ، وتهذيب الأسماء ٢/٩٨، والتذكرة ٢/٨٥ ، والميزان ٣/٣٨ ، والتهذيب ١١/٠٤٤ ، والخلاصة ٣٧٩ ، والتوالى ٤١ ، والجمع ٢/٥٨٥ ؛ والوفيات ٢/٧/٤ ، والمنتظم ٥/٥٤ ، والشدرات ٢/٨٤١ ، وحسن المحاضرة ١/٩٨ ؛ ومفتاح السعادة ٢/٩٨ . وانظر الكواكب السيارة ١٠٠٢ .
- (٣) كما في الحلية ٩٨/٩ ؛ وقد أخرج نحوه عن الربيع : في ترتيب السند ٢٠٠/٠ ٠
- (٤) هذا الشك ليس فى رواية الحلية والترتيب ؛ ولا يبعد : أن يكون من الراوى .
   والأول هو : الذى أجمع عليه الثقات ، وجزم به البخارى فى التاريخ السكبير ١٦/١
   ( مخطوط ) .
- (٥) وقال ابن زير كما فى فتمح المغيث ١٤٦/٤ : « وهو ابن اثنتين وخمسين سنة » . وذكر فى الحلية ٦٩ ، عن ابن الجارود ، نحوه . وقال أبوء ثمان الشافعى كما فى الإنتقاء ٧٠٠ : «مات أبى : وهو ابن ثمان وخمسين سنة؛ بمصر » . وقول ابن عبد الحسم ، هو : الأشهر والأصح ؛ كما قال العراقى .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ <sup>(١)</sup> ؛ قال : سمعتُ الشافعيَّ ، يقول<sup>(٢)</sup> :

« قَدِمتُ على مالك (٢٠) \_ : وقد حفِظتُ المُوَطَّأَ ظاهراً (١٤) . \_ فقلتُ : إنى أريدُ

(۱) أبو محمد المصرى المرادى (نسبه إلى: مراد بن مالك؟ كما فى اللباب) المتوفى سنة ، ۲۷ ( لا: ۱۷۰ ؛ كما ذكر خطأ من الناسخ ، فى البداية ، ۲۷ /۱ ؛ بدليل أنه ذكر صحيحاً فيها ۲۸ /۱۸ ) . راجع : طبقات الشيرازى ۷۹ ، والحسينى ۲ ، والسبكى ۱ /۲۵۹ ، والانتقاء ۱۱۲ ، وتهذيب الأسماء ۱ /۱۸۸ ، والتذكرة ۲ /۱۶۸ ، والتهذيب ۳ /۲۶۷ ، والحلاصة ۹۸ ، والمستطرفة ۱۶ والوفيات ۱ /۲۵۸ ، والمنتظم ٥/۷۷ ، والشذرات ۲ /۱۵۹ ، وحسن المحاضرة ۱ /۲۹ ، والنجوم ۳ /۸۶ ، والكواكب السيارة ۲۲۷ ؛ ومفتاح السعادة وحسن المحاضرة ۱ /۲۹ ، والطوسى ۱۰ ، وانظر فهرست ابن النديم ۲۹۷ ، والطوسى ۷۰ ؛ وإنقان المقال ۲۸۳ ، والطوسى ۲۰ ؛

(۲) كما فى تاريخ الإسلام ٣١. وقد أخرجه مختصراً : فى الحلية ٩٩/٩ ، والتوالى ٥ ، والإنتقاء ٩٩/٣ . وانظر: الصفوة ١٤١/٣ ، وطبقات الشيرازى ٤٨ – ٤٩ ، والسبكى ١/٤٥٤؛ ومناقب الفخر ٩ – ١٠ ، ومعجم الأدباء ٢٨٣/١٧ – ٢٨٧ ، والوفيات ١/٣٣٧، ومقدمة الرسالة ٧٤ .

(٣) ابن أنس ، أبى عبد الله الأصبحى التوفى سنة ١٧٩ على الصحبح . له ترجمة : فى المعارف ٢١٨، والحلية ٣١٩، والصفوة ٢/١٠ ، والتاريخ الكبير للبخارى ٤/١٠ ، والإ كمال ١٤٠ ، وجامع المسانيد ٢/٥٥ ، وذيل الجواهر المضية ٢/٤٥ ، وطرح التثريب ١٤٠ ، وحيات الحيوان ٣/٣٨ ، والفلاكة ٣٢١ ، ومفتاح السعادة ٢/٤٨ ، وفهرست ابن النديم ٢٨٠ ، والطوسى ٢٩٨ ؛ وإتقان المقال ٢٣٠ ؛ وسائر التواريخ العامة ، وطبقات الفقهات والقراء والمحدثين ؛ وكتب خاصة مشهورة . وكان قدوم الشافعي عليه : وسنه ثلاث عشرة سنة كمافي تاريخ الإسلام ٣٥ ، والتوالي والمجموع ١/٨، وتهذيب الأسماء ٢/٧٤ ، ومناقب الفخر ٢٥ – ٨٠ . وكان ذلك : في سنة ٢٨٠ ؛ كما في هامش الانتقاء ٢٩ ، وفي رواية في الحلية : أن سنه إذ ذاك ثنتا عشر سنة . والظاهر أنها مصحفة .

(٤) أى : حفظاً بيناً قوياً لاتردد فيه . (وكان رضى الله عنه) : قد أتم حفظه وهو
 ابن عشر سنين ؛ كما في طرح التثريب ١/٥٥ .

أَنْ أَسْمَعَ المُوطأَ مَنْكَ . فقال : اطْلُبُ مَن يَقرأُ لك . قلتُ : لا ، عليك : أَنْ تَسْمَعَ قِراءتَى ؛ فإنْ سَهُلَ عليك ، قرأتُ لنفسى . قال : اطلبُ مَن يَقرأُ لك . وكرَّرتُ عليه ؛ فقال : اقرأ . فقرَ أَتُ عليه : حتى فرَغتُ منه . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد عبدُ الرحمن ، قال : أخبرنى عبدُ الله ابنأحمدَ (أَ بَنِ حَنْبَلِ — فَيَا كَتَبِ إِلَى ّ – قال : « قال أبى : قال الشافعيُ (٢) : أناقرأتُ على مالك ؛ وكان : يُعْجِبُه قراءتى . قال أبى : لأنه كان فصيحاً (٢) » .

操柴岩

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حــدثنا يونسُ بن عبد الأعلى ؛

<sup>(</sup>۱) ابن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني ، المتوفى سنة ، ۲۹ . أما أبوه : فقد توفى سنة ، ۲۹ . لها ترجمة : في طبقات ابن أبي يعلى ١/٤ و ١٨٠ ، والشطى ١٨٠ ، والشيرازي ٥/١٤ ، وابن الجزري ١/٢١ و ١٠٠ ؛ وجامع المسانيد ٢/٣ ٩٣ و ٢٥٠ ؛ والحلاصة ، ١٩١٨ ، وابن الجزري ١/١٥ ، ولعبد الله ترجمة : في التهذيب ٥/١٤١ ؛ ولأحمد ترجمة : في طبقات ابن سعد ٢/٧/٧ ، والانتقاء ١٠٠ ، والإكمال ١٣٨ ، والروات الثقات ١٠ ، والتوالي ١٩٥٨ ؛ والحطة لصديق خان ٢١ ، ومقدمة التحفة ٢١١ ؛ ومفتاح السعادة ٢/٨ والفلاكة ١٢٣ ، وتزهة الجليس ٢/٣٥ ، ومواسم الأدب ١/٣٩ ؛ وتاريخ أبي الفدا ٢/٩٩ ، وابن الوردي ١/٢٣ ، وانظر : حياة الحيوات ١/٩٩ ، وترجمة أحمد الذهبي ٨٣ ، والمسند

<sup>(</sup>٢)كما في الانتقاء ٧٣ ، والتوالي ٥١ .

<sup>(</sup>٣) كماكان : ثبتا . ولذلك سمع أحمد الموطأ منه ، بعد أن سمعه من كثير عيره . كما فى كشف المغطا ٥٥ ، وتاريخ الإسلام ٣٧ ، وسيرالنبلاء ١٥٧ ، ومناقب الفخر ٨٠ ، والتوالى، والتهذيب ١٨٧٩ .

قال : قال لى الشافعيُّ (١) : « ما اشتَدَّ عَلَى ۗ فَوْتُ أُحدٍ - : من العلماء . - مِثلَ فَوْتِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَأَ بِي ؛ فقال: « ماظنَنتُ : أنه أَذْرَكَهُمَا ؛ حتى يأسَـفَ عليهما » (٣) .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى أبِي ، حدثنا حَرْمَلَةُ بن يَحيى (\*) ؛ قال : قال لى الشافعي ، « أنا اسْتَأْذَنتُ لابن وَهْبٍ ، عَلَى :

(١) كما فى الحلية ٩/٤٧و ١٠٩ ، وتاريخ بغداد ٢/٣٠٠ – ٣٠١ ، والرحمة الغيثية ٨، والتوالى ٥٠١ مع بعض اختصار ، واختلاف : فى اللفظ والسند. وقد أخرجه فى سيرُّ النبلاء ١٦٣ ، بزيادة : « والآيث أتبع للأثر من مالك ».

(۲) هو : محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث القرشي المتوفي سنة ١٥٩ أو٥٨ . والليث هو : أبو عبد الرحمن الفهمي ، المتوفي سنة ١٧٥ على الصحيح . لهما ترجمة : في تاريخ بغداد ٢/٩٩ ٢٩٩ ١٩٥ ١٩٥ ٢٨٨ ، والتذكرة ١/٩٧١ و٢٠٧ ، والميزان ٢/٣٩ و ٣/١٠ و والميزان ٢/٣٠ و الميزان ٢/٣٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و و ١٠٥ ، وطرح التثريب ١/٩٠ و ١٠٥ ؛ وغير دلك : من المراجع المشهورة . ولليث ترجمة : في طبقات ابن سعد ٢/٧/٤ ، والناريخ الكبير٤ / ١/٤٠ ، وحياة الحيوان ٢/٣/٢ ، والسكوا كب السيارة ٩٨ ، والإكمال ١١٠ .

(٣) قال فى التوالى : « أما الليث فأدركه : فإنه حين اجتمع بمالك ، وقرأ عليه فى الموطإ — كان موجوداً : لكن بمصر ؛ وأسف : أن لا يكون له — إذ ذاك — معرفة بقدر الليث : فكان يرحل إليه . أو : كان يعرفه ، لكن : لم يكن له قدرة على الرحيل إليه ؛ فأسف على فوته ، وأما ابن أبى ذئب ، فمات — : والشافعي ابن تدع سنين — بالمدينة ؛ والشافعي إذ ذاك : صغير ؛ ولا يلزم من ذلك : أن لا يصح منه الأسف على فوت لقيه ؛ والشافعي : أنه أسف أن لا يكون له إدراك زمانه . » اه. وقد ذكر في سير النبلاء — : في ترجمة ابن أبى ذئب ٢/١/١ . — باختصار : قريباً منه ؛ ولكن ليس في جودته .

(٤) هو: أبو حفص المصرى التجيبي ( نسبة إلى: «تجيب» - بضم أو فتح فكسر -: =

إبراهيم بن سعد . » .

قَالَ أَبُو مُحَدِّ عَبِدَ الرَّحْنَ : يَدُلُّ عَلَى أَنْهَ كَانَ حَظِيًّا عَنْدَهُ ، مُشْتَمْكَنِيًّا مِنْه ؛ حتى اسْتَأْذَن لابن وهب ، عليه .

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : حدثنى أبو عبدِ الله : [ ٤ ] عمدُ بن الحسنِ بن الله نقيدُ (١) ؛ رَفيقُ أبِي : في الرَّحْلَةِ ؛ قال : سمِعتُ عمرَ و بن سَوَّادِ السَّرْحِيَّ ، يقولُ : سمِعتُ الشَّافَعيُّ ، يقولُ :

« تَمنَّيتُ من الدنيا ، شيئيْنِ : العِلْمَ والرَّمْيَ . فأمَّا الرمى : فإنى أُصيبُ من عَشَرة ، عشرة ؟ والعلمُ : فما تَرَوْنَ (٢) » .

\*\*

= قبيلة نزلت مصر. وانظراللباب) المتوفى سنة ٢٤٣ أوع٤ . وأما إبراهيم فهو : أبو إسحق الزهرى ، شيخ الشافعى ؛ المتوفى سنة ١٨٣ على الأصح . لهما ترجمة : فى تهذيب الأسماء ١/٣٠ ١٥٥٥ ، والجمع ١/٢١ و ١ ١ ١٢٧ و ١ ١ ١ والتذكرة ١/٣٣ و ٢/٣٢ ، والميزان ١/١٠ و ٢ ١ ١٠٠ والتهذيب ١/٣٠ و ٢/٣٠ ، والحلاصة ١٥ و ٣٣ ؛ والشذرات ١/٥٠٣ و ٢/ ٣٠٠ ولحرملة ترجمة : فى الوفيات ١/ ١٠٧ ، وطبقات الشيرازى ٨٠ ، والحسينى ٥ ، والسبكى ولحرملة ترجمة : فى الوفيات ١/ ١٧٥ ، وطبقات الشيرازى ٨٠ ، والحسينى ٥ ، والسبكى ١/٥٧ ، والتوالى ٣٩ ، وحسن المحاضرة ١/٣٧ ، والفهرست ٢٩٨ ، ومفتاح السعادة ٢/١٠ . ولا براهيم ترجمة : فى طبقات ابن سعد ٢/٧/٨ ، وتاريخ خداد ٢/١٨، والرواة الثمات ٩ ، وهدى السارى ٢/٤١ ، وشرح النووى على البخارى ١/٢٠١ ، وطرح الثرب ١/٣٠ ، وجامع المسانيد ٢/٣٨ ، وشرح النووى على البخارى ١/٢٠١ ، وطرح الترب ١/٣٠ ، وجامع المسانيد ٢/٣٨ .

(۱) لم نقف على ترجمة له ؛ وقد يكون ابن أبى حاتم : ذكره فى كتاب : ( الجرح والتعديل ) . ولا يبعد : أن يكون تلميذ أبى ثور ، المذكور فى الفهرست ۲۹۷ . وانظر صفحة ۲۹۷ منه ، وطبقات القراء ۱۱۳/۲ ،

(۲) انظر ما تقدم ( ص ۲۳ ) ؛ وما ذكر عن المزنى : فى التوالى ۲۷ ، والتهذيب
 ۳۱/۹ .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : حدثنى أبو بشرِ بنُ أحمدَ ابنِ حَمَّادِ الدَّولابِيُّ - في طريق مصر َ - : ثنا أبو بكرِ بنُ إدريسَ : وَرَّاقُ النَّهُ عَدْدِيًّ ؛ قال : سمعتُ عبدَ الله بنَ الزُّ بَيرِ الحميديَّ ، يقول عن الشافعيُّ ، قال (') : الحُمَيْدِيُّ ؛ قال : سمعتُ عبدَ الله بنَ الزُّ بَيرِ الحميديُّ ، يقول عن الشافعيُّ ، قال (') : هموالي هند . . . وكنتُ بنَجْرانَ (') : وبها بنُو الحارثِ [ بن عبدِ المَدَانِ ] ('') ، ومَوَالي مُقين \_ - : [ وكان الوالي : إذا أتاهم صانعوه ؛ فأرودُني : على نحو ذلك ؛ فلم يَجِدوا ذلك عندي . وتَظَلَّم عندي ناسُ كثير ] . ('') — : فجمَعْتُهُم ؛ فقلتُ : اختارُوا سبعةَ نقرَ منكم ؛ فقت ُ : اختارُوا سبعةَ نقرَ منكم ؛ فقن عدَّلُوه : كان عَدْلاً ؛ ومَنْ جَرَّحُوه : كان مَجْرُوحاً .»

« فَجْمَعُوا لَى ( \* ) سبعةً منهم : فجلستُ للحُكمُ ؛ فقلتُ للخُصوم : تَقَدَّمُوا . فإذا شهد الشاهدُ ( ) عندى ، التَفَتُّ إلى السبعة ِ : فإنْ عدَّلُوه كان عدلا ؛ وإنْ جرَّحُوه قلتُ : زدْنَى شهوداً . »

« فلمَّا أَنَيْتُ (١) على أَذلك : جعلتُ (٧) أَسَجِّلُ وأَخْكُمُ . فَنَظَرُواْ إلى حُـكمٍ

<sup>(</sup>۱) كما فى الحلية ٩/٧-٧٧ ، مع بعض اختلاف واختصار . وقدأخرجه : فى التوالى ١٩ ، بزيادة مهمة — خصوصا : فى أوله . — واختلاف كذلك ، سنكتنى بالتنبيه على بعضه . وانظر البداية ١٠/٢٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) أى: واليابها؟ كما صرح به فى الحلية والتوالى والبداية . والمراد بها: نجران اليمن ؟ كماذكر فى البداية والتوالى . وقد أفاض الكلام عليها ياقوت فى المعجم ٢٥٩/٨-٣٦٣ وانظر معجم البكرى ١٢٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة حيدة مفيدة : عن التوالى . وانظر معجم ياقوت ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) كَذَا بَالْحَلَيْةِ . وَفَى الْأَصَلُّ : ﴿ إِلَى ﴾ ؛ وَلَعَلُ الزِّيَادَةِ مِنَ النَّاسِخِ .

<sup>(</sup>٥)كذا بالتوالي . وفي الأصل والحلية : « الشاهدان » ؛ والزيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) أى : انتهيت منه ، كما فىالتوالى . وعبارة الحلية : « أثبت » ؛ وهى : مصحفة؛ أو تـكون «على» : زائدة .

 <sup>(</sup>٧) كنذا بالتوالى وهو: الجواب. وفي الأصل والحلية: « فجعلت » ؛ والظاهر:
 أن الزيادة من الناسخ.

جار ، فقالوا : إنَّ هذه الضِّياعَ والأموالَ التي تحكمُ (() علينا فيها ، ليست لنا ؛ إنما هي لمَنْصُور بن المَهْدِئِ () : في أيدينا () . فقلتُ للكاتب : اكتُبُ : وأقرَّ () فألانُ بنُ فُلانُ مَا لذى وقع عليه حُكْمى ، في هذا الكتاب من أن هذه الضَّيْعَة أو المالَ الذي حكمتُ عليه فيه ، ليست له ؛ وإنما هي : لمنصور بن المهدى . ومنصور : [ باق ] على حُجَّتِه [ فيها ] : مَتَى قام () . »

ه ( قَالَ ) : فَخْرَجُوا إلى مَكَةَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ : حتى رُفِعتُ (٧) إلى المِيراق ؛ فقيل لى : الزَمْ البابَ . فَنَظَرتُ : فإذَا أَنَا لَا بُدَّ لَى مِن الاختلافِ إلى بعض أُولئك . وكان محمدُ بن الحسن (٨) ، جَيِّدَ المنزلة : فاختلَفَ إليه ، / وقلت : [ ٥ ]

(١) في الحلية : « يحكم » بضم أوله . وعبارة التوالى : « هذه الضياع ليست لنا » .

(۲) ابن أسى جعفر المنصور ، المرتضى العباسى ، المتوفى سنة ۲۳۳ ، كما فى تاريخ بغداد ۱۳/۲۳ ، والأعلام ۱۰۷۶/۳ . وانظر المحبر ٤٨ و ١٤٤ ، والمعارف ١٦٦ .

(٣) قُولُه : في أيدينا ؛ ليس بالتوالي . وعبارة الحلية : ﴿في يده ﴾ ؛ ولعلها محرفة .

(٤) عبارة التوالى : « وأقر المذكورون : أن الضيعة التي حكمت عليه فيها ، ليستله؛ وإنما » الخ . ولعلمها محرفة . واختلاف الضمير ــ في عبارة الأصل والحلية ــ : جائز .

(ه) أى : ثبت الدّليل والحجة على ثبوت ملكبته ؛ لأن إقرارهم بهاقد يكون : لغرض التخلص مما يطالبون به . وفي الأصل : « مني مام » ؛ وهو تصحيف . وعبارة الحلية : « شيء قائم » ؛ وفها تحريف . وعبارة التوالى : « إن كانت » ؛ وهي أظهر .

(٦) في أمره ، ويتهمونه : بالتشيع وعدم الموالاة . راجع بعض ما قيل عن هذه المحنة : في مناقبالفخر ، ١ و ٢٧ ، والانتقاء ٥٥ ، والشذرات ٣٢٣/١، والإمام الشافعي ٧٧ (٧) أي : حملت ؛ كما في التوالي . وعبارة الحلية : ﴿ دفعت . . . الزل ﴾ ؛

وهي محرفة .

(٨) أبو عبد الله الشيباني ، المتوفى سنة ١٨٥ أو ٨٧. راجع: الانتقاء ١٧٤ ، وطبقات الفقهاء ١١٤ ، وتهذيب الأسماء ١٠/١ ، ومناقب أبى حنيفة رصاحبيه للذهبي ٥٠ وبلوغ الأماني للكوثري ، وجامع المسائيد ٣/٨ ٣٥٨ ، والجواهر المضية ٢/٢٤ و٢٦٥ ، والفوائد البهية ٣٨ ؛ وتعجيل المنفعة ٣٦١ ، والمستطرفة ٣٣ ، ومقدمة التحفة ٩١ ؛

هذا أَشْبَهُ لَى من طريق العلم ؛ [ فلزمتهُ ]<sup>(۱)</sup> ، وكتبتُ كتُبَه ؛ وعرفتُ قولَمم<sup>(۲)</sup> . وكان إذا قام : ناظرتُ أصحابَه . » .

(أخبرنا) أبو الحسنِ، حدثنا عبدُ الرحمن ، عن الرَّبيع بن سُليمانَ ؛ قال : سمِعتُ الشَافعيَّ ، يقولُ<sup>(٣)</sup> :

« حَمَلتُ عن محمِدِ بن الحسن ، حِمْلَ بُخْتِي ﴿ ( ) : ليس عليه إلاَّ سَماعي ( ) . . . .

= والميزان ٣/٣٤ ، واللسان ٥/٢١ ؟ والمعارف ٢١٩ ، وتاريخ بغداد٣/٣١ والوفيات ١/٧٤٧ ، والوافى ٢/٣٣٣ ؟ والبداية ٢٠٢/١ ، والشذرات ٢/٢١ ، والنجوم٣/٠٣٠ والفهرست ٢٨٧ ، ومفتاح السعادة ٢/٧٠ ، ومقدمة وفية الأسلاف للمرجانى (٢٧٤ : ط قازان ) .

 (١) زيادة حسنة : عن التوالى . وفيه \_ بآخر الكلام \_ زيادة : ستأتى مطولة فى أول ما أثر عنه : من المناظرات .

 (٣) فى التوالى : « أقاويلهم » . والظاهر أن المراد : عرفت عنه سعاية الأعداء ووشايتهم .

(٣) كما فى الحلية ٩/٧٧، وتاريخ بغداد ٢/٣٧، والانتقاء ٦٩، ومناقب النهي ٥١ ، وتاريخ بغداد ٢/٣٧، وانظر : طبقات الفقهاء ١١٤، ٥١ وحامع بيان العلم ١/٩٩ أو مختصره : ٤٩، والجواهر ٢/٣٤، والشذرات ١/٣٣٣، والتوالى ٥٤ ـ ٥٥.

(٤) البخت : نوع من الإبل ؛ الواحد : بخق (كروم ورومى) . ومجمع على : البخاتى
 (٤) البخت : نوع من الإبل ؛ الواحد : بخق (كروم ورومى) . ومجمع على : البخاتى
 (مخففا ومثقلا) . راجع الـكلام عن كونه : عربياً أوأعجميا ؛ فى الصباح واللسان والتاج .

(٥) هذا يدل : على كمال استعداد الشافعي للتحمل ، وعظيم رغبه في الرواية . ولا يستلزم - كما قيل - : أن يكون محمد أغزر منه علما ، وأخطر أثرا ؛ وأن علم الشافعي : راجع إليه ، ومأخوذ عنه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ وفضل الله واسع : ليس مقصورا على إنسان ، ولا محصورا في زمان أو مكان . على أن انتفاع الشافعي بمالك وابن عيينة : أجل وأكبر - كما صرح به المحققون ، وأشار إليه ابن تيمية في كتابه : (صحة مذهب أهل المدينة ٣٩) . - ولكل فضله الذي لا ينكر .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمٰن ، ثنا أَبِي ، حدثنا أحمدُ بن أبي سُرَيجِ (١) ، قال : سمِمتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٢) :

« أَنفَقْتُ على كَتُب مُحمد بن الحسن : ستِّين (٢) ديناراً ؛ ثم تَدبَّر نُهَا : فوضَعَتُ إلى جَنْب كُلِّ مسألة ي ؛ حديثاً . » ؛ يعني (١) : ردًّا عليه .

\* \* \*

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا أحمدُ بن سَلَمَةَ بن عبد الله النَّيْسابُورِيُّ (٥) ، عن أبى بكر بن إدر بسَ وَرَّاقِ الحُميديُّ ، قال : سمِعتُ الحميديُّ ،

(۱) الصباح أو عمر ؟ أبو جعفر أو أبو بكر النهشلي الرازى ، المتوفى سنة ٢٣٠ أو بعد ١٤٠. راجع : تاريخ بغداد ٤/٥٠ ، وطبقات القراء ٢٣/١ ، وطبقات السبكي ١٩٩١ ؟ والجمع ١٠/١ ، والنهذيب ٤٤/١ ، والخلاصة ٢-٧ ، والتوالي ٧٩ ، وفتحالمفيث ٤/٣ ، ومفتاح السعادة ٢/١٥٤ .

(٣) كما فى الحلية ٩/٧٨ ، وتاريخ الإسلام ٣٣ ، وسير النبلاء ١٤٩ ، والتوالى ٧٦. وانظر ماذكر : فى تاريخ بغداد ٢/٨٧٨ ، ومناقب الندهبي ٥٨ ؛ لأهميته .

(٣) في رواية : « خمسين » ؛ كما في الحلية ٧١ ، وطبقات السبكي ٢٥٤/١ . وفي أخرى : « مائة » ؛ كما في معجم الأدباء ٢٨٩/١٧ .

(٤) الظاهر: أنه مدرج من ابن أبى حاتم . ويؤيد معناه ماهو معلوم : من أن أهل الحديث طلبوا إلى الشافعى : أن يرد على العراقيين ؛ فقال : لا أرد عليهم ، حتى أنظر فى كتبهم . انظر ما أخرجه فى انتوالى ، عن البويطى . وإذا أردت الوقوف على الكثير \_ : من تلك الردود القوية المفيدة . \_ فعليك : بالرسالة ، واختلاف الحديث ، والأم و فخاصة الجزء السابع .

(٥) أبو الفضل البزار المعدل ، المتوفى سنة ٢٨٦ ؛ وذكر أبو نعيم \_ فى أخبارأصهان ١/٩٥ \_ : أنه قدم إصبهان سنة ٢٨٨ . راجع : تاريخ بغداد ١٨٦/٤، والشذرات ١٩٢/٢١ ؛ والتذكرة ٢/٥٠ ، والمستطرفة ٣٣٠ و (نيسابور) : حاضرة خراسان؛ كما فى فهرست واصف ١٠٥٨ . وانظر معجم ياقوت ، واللباب .

يقول : قال الشافعي :

« خَرَجَتُ إِلَى الْمَيْنَ : فَى طَلَبِ كَتُبِ الْفِرَ اسَةِ ؛ حتى كَتَبْتُهَا وَجَمَعْتُهَا » .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أنا عبدُ الرحمن ، حدثنا أبِي ؛ قال : حدثنى هارونُ ابن سعيدٍ الأُثبِلِيُ (٢) ؛ قال : قال لنا الشافعيُ (٢) :

« أُخذَتُ اللَّبَانَ سَنةً : للحِفظِ ؛ فأَعْقَبَنِي : صَبَّ الدم ِسنةً . » .

\* \* \*

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، أخبرنا أحمدُ بن سِنانِ الواسطِيُّ (١٠)؛

(۱) كما فى الحلية ٩/٧٨ ، وتاريخ الإسلام ٣٥ ، وسير النبلاء ١٥٣-١٥٤ ،والوافى ١٧٥/٢ . وانظر التوالى ٥١ ، وما سيأتى : فى باب ما ذكر من فراسته .

(٣) صاحب الشافعي ، وشيخ مسلم ؛ القيدي أو السعدى ؛ المتوفى سنة ٢٥٣ . راجع : الانتقاء ١١٤ ، والجمع ٢/٢٥ ، والتهذيب ٢/١١ ، والحلاصة ٣٤٩ . و ( أيلة ) \_ بفتح فسكون \_ : مدينة على شاطىء البحر فيما بين مصر ومكة ؛ كما في خطط المقريزي ٢٩٨/١ ولم ثانية ) . وانظر معجمي البكري وياقوت ، واللباب ، وفهرست واصف ١٨ .

(٣) كما فى تاريخ الإسلام ٣٧ ، وسير النبلاء ١٥٥٩ ومرآة الجنان ٢/٣٧ ، والتوالى ٥٠ ، والشذرات ٣/٩ . وأخرجه فى الحلية ١٣٦٩، بلفظ : «أخذت الكتان» أى : زيته . والظاهر : أنه تحريف . لأنه لا يتجمد فى المعدة : كتجمد اللبان الذى يسبب الإدساك . ولعل ماروى عن الشافعي \_ فى حياة الحيوان ٢/٥١ \_ : من أن لبس الكنان (نسيجه) يقوى البدن ؛ يؤيد ذلك . وانظر فى البركة ٢٩٥ ، بعض فوائد اللبان .

(٤) صاحب الشافعي ، وشيخ البخارى ؛ أبو جعفر القطان ، المتوفى سنة ٢٥٦ على الأصح . راجع : الجمع ٧/١ ، والعلو ٤٤٠ ، والتذكرة ٣/٣٩ ، والمستطرفة ٥٩ والتهذيب ١/٣٧ ، والخلاصة ٦ ؛ والنوالى ٧٩ ، وطبقات السبكى ١/٣٨١ ؛ والشذرات ٢/٣٧١ ؛ ومفتاح السعادة ٢/١٥٠ ، وطرح التثريب ١٨٨١ . و (واسط) : استم لعدة مدن ومواضع ، ومفتاح السعادة ٢/١٥٠ ، وطرح التثريب ١٨٨١ . و (واسط) : النباب ، ومعجمى أشهرها : واسط الحجاج . ولا نستطيع تحديد المنسوب إليها . انظر : اللباب ، ومعجمى البكرى وياقوت ، وفهرست واصف ١١٧ .

قال (۱): «كَتَبَ الشَّافِعِيُّ : حديثَ ابنِ (۲)عَجْلانَ ، عن على ِّبن يَحيى بنخَلاَّدِ (۲)، عن أبيه ، عن عَمِّه ، عن النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) : « أنه رأى رجلاً (١) : صلَّى فى ناحيةِ المسجدِ ؛ فقال : أرجِعْ ، فصَلِّ : فإنك لم تُصَلُّ (٥) . » ؛ فـكتَبَ الشَّافِعيُّ ناحيةِ المسجدِ ؛ فقال : أرجِعْ ، فصَلِّ : فإنك لم تُصَلُّ (٥) . » ؛ فـكتَبَ الشَّافِعيُّ

<sup>(</sup>١)كما في الحلية ٩/٨٧ ، والتوالي ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) هو: أبوعبد الله محمد القرشى المدنى التابعى ؛ المتوفى سنة ۱٤۸ أو ٤٩. راجع: تهذيب الأسماء ٧/٨١، والجمع ٢/٥٧٤، والتذكرة ١/٥٦١، والنهذيب ٣٤١/٩، والحلاصة . ٢٩؛ والشذرات ١/٤٣١؛ وهدى السارى ٢/٨٧١، والميزان ٣/٣٠١، وطبقات المدلسين ١٥، وتبيين أسمائهم ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن رافع الخزرجي الزرقي ( بالضم ) المدنى ، المتوفى سنة ١٧٩ أو ٢٧ . وأبوه يحيى : تابعى لم تعلم سنة وفاته على التحقيق . والمراد بالعم : عم يحيى \_ وهو : رفاعة بن رافع البدرى ، المتوفى سنة ٤١ أو ٤٢ . \_ كما صرح باسمه : في روايات الأم ١/٨٨ و ٩٩ ؛ والسنن الكبرى ١/٤٤ و ٢٠٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٥ و ١٩٣٠ و ٢٧٩ و ٣٨٠ و وصب الراية ١/٢١٣ و ٣٨٠ و ٣٨٠ أو ٢٠٠ ؛ ونصب الراية ١/٢١٣ و ٣٨٠ و ٣٧٨ و ١٠٠ ألم الراية ١/٢١٣ و ٣٨٠ و ٣٨٠ أو ١٠٠ ألم ترجمة : في التهذيب ١٨٨ و٧ / ٩٤٩ و ٢٠٠ ؛ ونصب والحلاصة . ١ و ٣٨٠ و ٣٠٠ و لعلى و رفاعة ترجمة : في إسعاف المبطل ١٨٥ و ٢٠٠ و وليحيى وعمه ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٥/١٥ و٣ / ١٠٠٠ . وليحيى ترجمة : في أسدالغابة ٢/٨٧ ، والاستيعاب والإصابة تاريخ البخارى ٤/٢ / ٢٩٩ . ولعمه ترجمة : في أسدالغابة ٢/٨٧ ، والاستيعاب والإصابة الم ١٨٥ ( التجارية ) .

 <sup>(</sup>٤) هو \_ على ماحققه في الإصابة ١/٩٤٤ \_ : خلاد بن رافع البدري ،الشهيدببدر على قول ابن الكلبي . له ترجمة أيضا : في الاستيعاب ١/٥١٥ ، وأسد الغابة ٢/٠٠٠ ، وطبقات ابن سعد ٢/٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) أى : صلاة صحيحة ؛ كما هو رأى الشافعي وجمهور الأئمة ؛ أو : صلاة كاملة ؛ كما هو رأى أبى حنيفة ومن إليه . راجع الفتح ٢ / ١٨٨ ، وشرح مسلم للنووى ٤ / ١٠٨ .

هذا الحديث : عن حُسينِ الأَلْتَغِ (١) ، عن يَحيى بن سعيدِ القَطَّانِ (١٠) . » .

قال عبدُ الرحمن : / يَمنى : لحِرْص الشافعيُّ عَلَى طلبِ الصحيح : من [٦] العلمِ ؛ كتَب عن رجُلِ عن يَحيى بن سعيد القَطَّانِ : الحديثَ الذي احتاج إليه ؛ ولم يَأْنَفُ مِن (٢) كتابته عَن هو : في سنّة ، أو : أَصْغَرُ منه . ولعلُّ : يَحيى بنَ سعيد القَطَّانَ ، كان : حيًّا في ذلك الوقتِ ؛ فلم يُبالِ بذلك (١) .

\* \* \*

## ( أخبرنا ) أبو الحسنِ ، أخــــبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : قال الرَّبيعُ بن

(۱) فى الأصل: « الألثغى » ؛ وهو تحريف . ولم نعلم عنه أكثر: من أنه أحد شيوخ الشافعى الصغار ؛ كما فى التوالى ٥٣ . وليس : الحسين القلاس البغدادى ، صاحب الشافعى ؛ المذكور: فى تاريخ بغداد ٨٦/٨ ، وطبقات السبكى ١ / ٢٥٣ ، ومفتاح السعادة ١٦٦/٢ . على ما يظهر .

- (۲) أبي سعد النميمي البصرى ، المتوفى سنة ١٩٨ . راجع : طبقات ابن سعد ٢/٧/ ٢٥ ، وتاريخ بغداد ١٩٥/١٤ ، والمعارف ٢٧٤ ، والحلية ١/٥٨٠ ، والصفوة ٣/٧٧؟ وتاريخ البخارى ١/٣٥/٤ ، وتهذيب الأسماء ١/١٥٤ ، والجمع ٢/١٥٥ ، والتذكرة ١/٤٤٠ ، والتوالى ٥٩١ ، ومقدمة التحفة ١/٤٧٠ ، والتهذيب ٢/٦/١١ ، والحلاصة ٣٦٣ ، والتوالى ٥٣ و ٢٨٥ ، ومقدمة التحفة ٢٣٣ ، ومختصر طبقات الحنابلة ٢٩٣ ، والجواهم ٢/٢١٧، والشذرات ١/٥٥١ ؛ وطرح التثريب ٢/٢٧١ . وانظر طبقات الحنابلة ١/١٠٤ ، وتأمل .
- (٣) فى الأصل : «فى » ؛ وهو تصحيف . وفى الحلية والتوالى : « بكتابته » ؛ أى : لم تحدث له أنفة بسبب ذلك .
- (٤) قال فى التوالى \_ عقب ذلك \_ : « قلت : كان يحيى بن سعيد حيا : إذذاك ؟ لأن الزعفرانى ذكر : أن الشافعى خرج إلى مصر ، سنة ثمان وتسعين . وهى : السنة التى مات فيها القطان . وأحمد بن سنان : إنما أخذ عن الشافعى : وهو بالعراق ،قبل أن يرحل إلى مصر . » .

سلمان (١):

« أخبر نا : محمدُ بن إدريس ، بن العبَّاسِ ، بن عثمان ، بن شافع ، ابن شافع ، ابن السَّائبِ ، بن عُبَدْ ، بن عبد كَرْيد ، بن هماشِم ، بن عبد المُطَّلِبِ ، ابن عبد مَنَاف . » .

(١) كما في أول الرسالة ، بزيادة في أوله : « أبو عبد الله » ، وفي آخره : «المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » . والمراد : بيان نسبه الشريف ؛ فلا تتوهم : أن بآخر الـكلام سقطا . وقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٣/٥٥ ، والمزى في التهذيب همه : متصلا إلى (عدنان) . وأخرجه بعضهم : بأزيد من ذلك . وسيأتي بيان معض أفراده ، فيما أثر عن الشافعي : من أنساب قريش . وقداهم كثيرون : بالـكلام عنه ، وبيان : أنه (رضى الله عنه) قرشي مطلبي . كالخطيب ، والفخر في المناقب ٣٥ ، والحافظ في التوالي شع ٥٥ ، وفي الإصابة : في ترجمة (السائب ، وشافع ، وعبد يزيد) : ٢/١ و١٩٤٤ و٢٨١٥ ، والوفيات ١٩٧١ ، والبداية ، ١٩١٥ ، وتهذيب الأسماء ١/٤٤ ، ومعجم الأدباء ١٩٧/١٥ ، وكتاب : والوفيات ١٩٣٧ ، والبداية ، ١٩١٥ ، وشرح الإحياء ١٩١١ — ١٩٧ ، وكتاب : والوفيات ١٩٣٧ ، والبداية ، ١٩٥٠ ، وشرح الإحياء ١٩١١ — ١٩٧ ، وكتاب :

## « بَابُ مَاذُ كِرَ : مِنْ عِنْمِ الشَّافِعِيِّ ، وَفَقْهِهِ ، وَفَضْلِهِ ؛ رَحِمَهُ اللهُ »

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا الرَّ بِيمُ بن سُليمانَ المُرَادِئُ ؛ قال : سَمِعتُ الخَيدِئَ ، يقولُ (١) : سَمِعتُ (٢) الزِّبجِئَ ابنَ خالد (يعنى : مُسْلِم ابن خالد الزنجِئَ ) (٢) ؛ يقولُ للشافعيُّ : «أفْتِ : يا أبا عبد الله ِ ؛ فقد صواللهِ صالح اللهِ أن تُفتى . » ؛ وهو : ابنُ خمس عشرة سَنةً (١٠).

( أخبرنا ) أبُّو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرني أبو محمدِ (\*) : ابنُ

(۱) كما فى الحلية ٩٣/٩، وطبقات الفقهاء ٤٩، والانتقاء ٧١، والوفيات ١٩٣/١ وتاريخ الإسلام ٣١، وسير النبلاء ١٤٩، والتوالى ٥٥. وذكر نحوه ــ من طريق الربيع الجيزى ــ: فى التهذيب ٩/٧، وانظر تاريخ بغداد ٣/٤، ومناقب الفخر ١٨٥٩، وتهذيب الأسماء ١/٥٠٥٩٥.

- (٣) قد اعترض على هذا التعبير: بأن الحميدى يصغر عن إدراك قول الزنجى للشافعى في تلك السن ؟ كما قال الخطيب ؛ بل: يصغر عن السماع من مسلم نفسه ؛ فليس له فى سنده رواية عنه . كما قال الذهبي في السير . فالصواب : ماروى عنه ، من طريق الربيع أيضا ، بلفظ : « قال مسلم » . ولعل التعبير بالسماع : وهم من بعض الرواة ؛ كما قال الحافظ .
- (۳) أبو خالد المسكى : أول شيوخ الشافعى ؛ المتوفى سنة ۱۷۹ أو ۱۵۰ . راجع : المعارف ۲۳۳ ، وطبقات ابن سعد ۱/٥/۱/۳ ، وتاريخ البخارى ۲۲۰/۱/۴ ، والتذكرة ۱۲۵٪ والميزان ۳/۱/۳ ، والتهذيب ۱۲۵/۱ ، والحلاصة ۳۲۱ ؛ وطبقات الشيرازى ۲۸/۱ ، وابن الجزرى ۲۹۷/۲ ؛ وتهذيب النووى ۲/۲۲ ، والتوالى ۵۲/۳ ؛ والشذرات ۲۹٤/۱ .
- (٤) انظر : مختصر المؤمل لأبي شامة ٤ ، ومرآة الجنان ٢٧٢٧ ، والوافى ٢/٧٤ ، وحسن المحاضرة ١٦٥/١ ، وطبقات الحسيني ٢ .
- (٥) أو أبوعبد الرحمن ، أوأبوبكر : أحمد . وأمه : زينب . وأبوه : محمد بن عبدالله ابن محمد بن العباس ؛ ابن عم الشافعي . ( انظر : تهذيب الأسماء ٢٩٦/١ ، وطبقات السبكي ٢٨٧/١ ، والحسيني ١١ ؛ وحسن المحاضرة ٢٩٧/١ ، والحفط التوفيقية ٥٨٥٠ . ولا

أُبِنَةِ الشَّافِعَى - فَيَاكَتَبَ إِلَى " - قال : سَمِعَتُ أَبَا الوَلِيدِ ( يعنى : الْجَارُودِي ") (١) ، أو عمِّى ، أو أبى ، أو كلَّهم ؛ عن مُسْلِم بن خالد ؛ أنه قال (٢) لحمد بن إدريسَ الشافعي " - : وهو : ابنُ ثمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً . - : « أَفْتِ : يا أَبَا عبدِ الله ؛ فقد آنَ لك : أنْ تُنْتَى . » .

\* \* \*

(قال) أبو محمد: في كتابِي عن الرَّبِيع بنِ سُليمانَ ؛ قال : سَمِعتُ أَيُّوبَ ابنِ سُوَيْدِ الرَّمْلِيَّ (٣) - : لمَّارأَى الشافعيَّ . - قال (٤) : « ماظنَنتُ : أَنَى أُعيشُ حَى أَرَى مِثْلَ هذا الرجلِ قطُّ . » . (٥)

تتوهم: أنه أحمد المتوفى سنة ٣٧٧ ، المذكور فى الكواكب السيارة ٣٣٠؛ فهذا سبطه). وعمه: أبو إسحق إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن العباس المكى ، المتوفى سنة ٣٣٧ ؛ المذكور فى الانتقاء ١٠٤ . ولعله: نفس أبى إسحق إبراهيم بن محمد (أوالعباس: كافى مفتاح السعادة ٢/١٥٧) ابن العباس المكى ؛ ابن عمالشافهى؛ المتوفى سنة ٣٣٧ أو ٣٣٨ ، اللذكور: في طبقات السبكى ١/٢٣٧ ، والتوالى ٨٥ ، والتهذيب ١/ ١٥٤ ، والخلاصة ١٨ . فتأمل .

(۱) هو : موسى بن أبى الجارود المسكى : تلميذ الشافعى ، وشيخ الترمذى . راجع : الانتقاء ١٠٥ . وتهذيب الأسماء ٢/١٢٠ ، وطبقات الشيرازى ٨١، والحسينى٧ ؛والتهذيب ٢٣٩/١٠ ، والخلاصة ٣٣٤ ؛ ومفتاح السعادة ٢/٨٦٨ .

(٢) كما فى التوالى ٥٤ . وذكره فى الصفوة ٣/١٤١ ، بلفظ : « وهو : ابن أودون عشر بن سنة . » . وانظر البداية ٢٥٢/١٠ .

(٣) هو: أبو مسعود السيبانى ( بالفتح ) ، شيخ الشافىي ، المتوفى سنة ١٩٣٩ أو ٢٠٠ ، أو راجع : التهذيب ٢٠٥١ ، والمخلاصة ٣٧ ، والتوالى ٥٣ و و ٨٠ ، والميزان / ٢٠٣١ ،و ( الرملة ) : مدينة بفلسطين ؛ و ( سيبان ) : بطن من حمير . كافى اللباب . وانظر : معجم البلدان ٢٨٦/٤ .

(٤) كا فى تاريخ الإسلام ٣٣، وسير النبلاء ١٥٥، والتوالى ٥٥، والتهذيب ٣٠. وذكره فى الحلية ٤/٩، وتهذيب الأسماء ١/٩٥ – ٣٠، بلفظ: « ... مثل الشافعى » وذكره فى الحلية ١/٩٥، وتهذيب الأسماء ١/٩٥ – ١٠ ، بلفظ: « ... مثل الشافعى : أفضل ولا (٥) وقال الزعفرانى – كما فى التوالى ٥٥ – : « ما رأيت مثل الشافعى : أفضل ولا أكرم ، ولا أسخى ، ولا أتقى ، ولا أعلم منه . » ؛ وقال أبو ثور – كما فى تاريخ بغداد ٢/٧٠، والوافى ٢/٧٢، والوفيات ١/ ٣٨٠ – : « من زعم : أنه رأى مثل محمد بن =

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، حدثنا الحسنُ من محمد [٧] ابن الصَّبَّاحِ (١) ؛ قال : أخبرُتُ عن يَحيى بن سعيد القَطَّانِ ، أنه قال الصَّبَّاحِ (١) ؛ قال : أخبرُتُ عن يَحيى بن سعيد القَطَّانِ ، أنه قال (أو (٦) : في كلِّ صلاة (أو (١) : في كلِّ على الله أنه (عزوجل) عليه -:من العلم . - وَوَقَّقَهُ : للسَّدَادِ فيه (١) يومٍ).»؛ يَعني: لِمَا فَنحَ اللهُ (عزوجل) عليه -:من العلم . - وَوَقَقَهُ : للسَّدَادِ فيه (١) .

\* \* \*

( أخبرنا ) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن ، أخبرنا أبو بكر ِ بنُ إدريسَ : وَرَّاقُ الْحَمِيدِيُّ ؛ « كُنيًّا نُرِيدُ : أن نَرُدَّ على أصحابِ

إدريس -: فى علمه وفصاحته ، ومعرفته وثبانه وتمكنه . -: فقدكذب ، كان : منقطع القرين فى حياته ؛ فلما مضى لسبيله : لم يعتض منه . » : ولداود بن على الأصبهانى ، كلام مفصل : فى غاية الحسن والجودة . فراجعه فى التوالى ٦١ - ٦٢ .

(۱) أبو على البغدادى الزعفرانى (نسبة: إلى « الزعفرانية »: قرية بقرب بغداد . كما فى اللباب ، ومعجم البلدان ) ؛ المتوفى سنة ٢٥٩ أو ٢٦٠ . راجع : الانتقاء ١٠٥ ، وتهذيب الأسماء ١/١٥٠ و ٢/٧٧٧ ، وطبقات الشيرازى ٨٧ ، والحسيني ٧ ، والسبكى ١/٥٥٧ ، وابن أبى يعلى ١/٨٧٨ ، ومختصرها ٩٧ ؛ والجمع ١/٨٤، والتذكرة ٢/٧٠ ، والتهذيب ٢/٨١٨ ، والخلاصة ٨٣ ، والتوالى ٤٠ وه ٢ ؛ وتاريخ بغداد ٢/٧٠٤ والوفيات ١/١٨١ ؛ والمنتظم ٥/٣٣ ، والشذرات ٢/١٤٠ ، والنجوم ٣/٣٣ ؛ والفهرست والوفيات ١/١٨١ ؛ والمنتظم ٥/٣٠ ، ومواسم الأدب ١/٩٠ .

(۲) كما فى مناقب الفخر ٥٥ ، والتوالى ٥٥ . وذكر فى الإحياء ٢٦/١ ( بولاق ) : باختلاف وزيادة . وذكر كذلك ــ من طريق الزعفر انى ، أوا بن معين ،أوا لحارث النقال ــ فى الانتفاء ٧١ ــ ٧٧ ، والحلية ٩/٩٥ ، وتهذيب الأسماء ١/٩٥،وطبقات السبكى ١/٣٤٩ وتاريخ الإسلام ٣٣ ، وسير النبلاء ١٥٥٠ و١٦٣٧ والتهذيب ٩/٠٣ .

(٣) هذا : شك من الزعفر انى أو ابن أبى حاتم . وقوله : يعنى ؟ ليس بالإحياء و لا بالتوالى . فيفيد : أن التعليل من كلام يحيى ؟ لا : من كلام أحدها . وانظر شرح الإحياء ١/٠٠٠ .

(٤) وكذلك : كان عبد الرحمن بن مهدى ، وأحمد ( رضى الله عنهما ) : يكثران من الدعاء له ، والثناء عليه . انظر : تاريخ بغداد ٢/٦٥ ـ ٢٦ ؛ والكتب المشهورة .

(٥)كما في الحلية ٦/٦ . وذكره في تهذيب الأسماء ٦٢/١ : مختصراً .

الرَّأَى ؛ فلم نُحْسِنْ : كيفَ نَرُدُّ عليهم ؛ حتى جاءنا الشافعيُّ : فَفَتَحَ لنا . » (1).

( أُخبرنا ) أبو الحسنِ ، أُخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : سَمِعتُ من أبى إسماعيلَ التَّرْمِذِي اللهِ عبدُ الرحمن ؛ قال : سَمِعتُ من أبى إسماعيلَ التَّرْمِذِي اللهِ عبدُ الرحمن ؛ قال : سَمِعتُ من أبى التَّرْمِذِي أَلَّ عن أَيُّوبَ بنِ سُليمانَ بنِ بِالأَلِ ؛ سَنَةَ سَتَينَ وما تُدِينَ وقال أبو إسماعيلَ التَّرْمِدِي : سَمِعتُ إسحَقَ بن واهَوَيْهِ (٢) ، وقال أبو إسماعيلَ التَّرْمِدِي : سَمِعتُ إسحَقَ بن واهَوَيْهِ (٢) ،

(۱) ولقد تنبأ محمد بن الحسن ، بذلك : حيث قال : « إن تكام أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي.». انظر : مرآة الجنان ٢/ ١٩ و٣٣ . وسيأتي عن أحمد وغيره ، مايؤ كد ذلك . وراجع ماروى عن ابن عبد الحم : في مناقب الفخر ٢٠ ؛ لأهميته وعموم فائدته ، ذلك . وراجع ماروى عن ابن عبد الحم : في مناقب الفخر ٢٠٠ ؛ لأهميته وعموم فائدته ، الحنابلة ١٩٧١ ، وهو : محمد بن إسماعيل السلمي البغدادي ، المتوفي سنة ١٨٠٠ . راجع : طبقات الحنابلة ١٩٧٧ ، ومختصرها ٣٠٣ ، وطبقات القراء ٢٧٢٧ ؛ والتذكرة ٢١٣١٠ ؛ وتاريخ بغداد ٢٧٤ ، والوافي ٢١٢٣ ؛ والبداية ١٩/٩٣ . و ( ترمذ ) ـ مثلث التاء ـ : وتاريخ بغداد ٢٧٤ ، والوافي ٢٧١٣ ؛ والبداية ٢١٩٥٣ . و ( ترمذ ) ـ مثلث التاء ـ : مدينة على طرف نهر بلخ ، المسمى : بجيحون . كما في اللباب ، ومعجم البلدان . و (أيوب) هو : أبو يحي التميمي المدنى ، التوفي سنة ٢٢٤ . راجع : الجمع ١٩٥١ ، وهدى السارى ١٨٨٢ ، والشذرات ٢/٣٥ و١٩٧٢ . والخلاصة ٢٧٩ و٩٠٤٢ ؛ والشذرات ٢/٣٥ و٢٠٠١ .

(٣) إبراهيم أو محمد بن مخاد ؛ الحنظلي النيسابوري ، شيخ البخاري ؛ المتوفى سنة ٢٣٧ على الأصح. و(راهويه) بالفارسية : ولدالطريق ؛ وهو : بفتح الهاء الأولى وكسر الثانية ؛ على الصحيح ؛ أو بضم الأول أو سكونها ، مع سكون الثانية . وهو ناشيء عن ظن : أنه من الأسماء التي نقلت ساكنة الآخر ؛ مثل : ماجه ، ومنده ، وسيده . انظر : تدريب الراوى ١٩٤٤ ، وضبط الأعلام ٢٧ . وراجع : الانتقاء ١٠٨٨ ، وطبقات الشيرازي ٧٨ ، والسبكي ١/٣٧١ ، وابن أبي يعلى ١/٥٠١ ، ومختصرها ٩٨ ؛ وتهذيب ابن عساكر : والسبكي ١/٣٠٤ ، وابن أبي يعلى ١/٥٠١ ، ومختصرها ٩٨ ؛ وتهذيب ابن عساكر : المتوفى سنة ١٩٨٨ . و ( ابن عبينة ) : أبي عمران ؛ هو : أبو محمد سفيان الهلالي ، المتوفى سنة ١٩٨٨ . راجع : طبقات ابن سعد ١/٥/٤٣ ، وابن الجزري ١/٨٠١ ؛ والمعارف المتوفى سنة ١٩٨١ . راجع : طبقات ابن سعد ١/٥/٤٣ ، وطبقات المدلسين ٩ ، وتبيين أممائهم ٩ ؛ والنجوم ٢/٨٤٢ ، وفتح المغيث ٤/٥١ . وطبقات المدلسين ٩ ، وتبيين أممائهم ٩ ؛ والنجوم ٢/٨٥١ ، وفتح المغيث ٤/٥١ . ولهما ترجمة : في الحلية ٧/٧٠ ، والصفوة ٢/٠١٠ و٤/٣٩ ، والإكمال ١/٥٥ وهما ترجمة : في الحلية ٧/٧٠ ، والصفوة ٢/٠١٠ و٤/٣٩ ، والإكمال ١٥٥ وهما ترجمة : في الحلية ٧/٧٠ ، وهما ترجمة : في الحلية ١/٧٠٧ ، وهما ترجمة : في الحلية ١/٧٠٧ ، والصفوة ٢/٠١٠ و٤/٣٩ ، والإكمال ١/٥٤ و وهما ترجمة : في الحلية ١/٧٠٧ ، والصفوة ٢/٠١٠ و٤/٣٩ ، والريخ بغداد ١/٥٥٣ و ١/٥٤ ، والوفيات =

يقولُ ('): ﴿ كَنَا بَمَكَةَ - : والشَّافِعَيُّ بَهَا ، وأَحَدُ بِن حَنَبِلِ بِهَا . - فقال لَى أَحَدُ ابن حَنبِلِ بَهَا . أَ فقال لَى أَحَدُ ابن حَنبِلِ : يَا أَبَا يَعَقُوبَ ؛ جَالِسْ هذَا الرَجِلَ . (يَعنى : الشَّافِعيُّ ) ؛ قلتُ : ما (') أُصنَعُ به : وسِنَّه قريب من سِننَّنَا ؟ أَثْرُكُ ابنَ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ شَبُرِيَّ ؟ ! . فقال : وَيُحَكَ ؛ إِنَّ ذَاكَ يَفُوتُ ؛ وذا : لا يَفُوتُ . فَالسَّتُهُ (') » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ حدثنى أبو بشر بنُ أحمدَ بن حَمَّادٍ — فى طريق مصر َ — : حدثنا أبو بكر بنُ إدريسَ ؛ قالَ : سمِعتُ الحُمَيْدِيَّ ؛ يقولُ (\*) :

= 1/0.00 و 0.00 و 0.00

- (۱) كما فى مناقب الفخر ۹۹ ، وطبقات السبكى ۲۳۹/۱ ، والمعيد فى أدب الفيد والمستفيد المستفيد المستفيد وهامش كل: من الانتقاء ۷۶ ، وتذكرة السامع ۲۰۳ ، مع بعض اختلاف ، وزيادة : ستأتى فى باب المناظرات . وانظر : مختصر المؤمل ٥ ، وتهذيب الأسماء ٢١/١ ، والصفوة ٢/٤٧ ، وترجمة وتهذيب ابن عساكر ٢/٢٣ ، ومرآة الجنان ٢/٢ ، ومختصر طبقات الحنابلة ٢٠٥ ؛ وترجمة أحمد للذهبي ١٧ ، وتاريخ الإسلام ٣٣ ، ومناقب الفخر ٢٠٥٩ .
  - (٧) في الأصل : « وما . . . سنه » ؛ والظاهر : أن التقديم من الناسخ .
    - (٣) وأدرك فضله وقيمته ؛ وأسف على مافاته منه . انظر التوالي ٥٨ .
- (٤) كما فى الحلية ٩٦/٩ . وقوله : له بيان ؛ إلى : قريش ؛ غير موجود فيها . وهو: ساقط من الناسخ أو الطابع . وبقية النص فيها ، حرفت بعض كلماته .

« كان أحمدُ بن حنبل : قد أقام عندَنا : بمكة َ ؛ على سُفْيانَ بن عُييْنَة . فقال لى — ذاتَ يويم ( أو ذاتَ ليلة ) — : ههنا رجل : من قُرَيْش ؛ له بَيَان وَمَعرِ فة . فقلتُ له : فمَن هو ؟ . قال : محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ . وكان أحمدُ بن حنبل : [٨] قد جالسَه بالعراق ؛ فلم يَزَلُ بى : حتى أَجْتَرَانى إليه . »

« وكان الشافعى : قُبَالَةَ (١) المِيزَابِ ؛ فجلسنا إليه ، ودارت مسائلُ . فلمّا قمنا ، قال لى أحمدُ بن حنبلِ : كيف رأيت ؟ . فجعَلتُ : أَتَقَبَّعُ مَا كَان أَخطأ فيه . — وكان ذلك منّى : بالقُرَ شِيَّةِ (٢) . (يَعنى : من الخسّد) . — : فقال لى أحمدُ بنُ حنبلِ : فأنتَ لاترضَى : أنْ يكونَ رجلُ من قُرَيْشٍ ، يكونُ له : هذه المعرِفةُ ، وهذا البيانُ ؟!! — أو (٣) : نحُو هذا من القول . — تَمُرُ (١) مائةُ مسألةٍ : يُخْطِئُ خَساً أو عَشْراً ؟ الرُكُ : ما أخطأ ؟ وخُذْ : ما أصابَ . »

« ( قال ) : وكان كلامُه : وقَعَ فى قلبى ؛ فجالسْتُه : فغلَبتُهُم عليه (٥) فلم نزَل : نَقَدَّمُ مجلِسَ الشافعيِّ ، حتى كان : بقُرْب مجلسِ مُسفيانَ . »

« (قال ) : وخرجتُ مع َ الشافعيُّ ، إلى مصرَ (١٠) . وكان هو ساكناً : في العُلُوُّ ؛ ونحنُ : في الأوساطِ . فرُ بِّما خرَجتُ في بعض الليلِ : فأرَى المِصباحَ ؛

<sup>(</sup>١) أى : تجاه ميزاب الكعبة ومزرابها . قال فى المختار:وهواسم يكونظرفا . وانظر اللسان : (زرب) ؛ والتاج : (زاب) ؛ وأخبار مكة ١٣٧/١ و١٩٦ (ط ثانية) .

<sup>(</sup>٣) أى : بسبب أنه قرشى مثله ؛ كما أشار أحمد إليه . والتفسير بعده : من كلام الدولابي، أو ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) هذا الشك ، وما سبق ، وما سيأنى \_ : من الحميدى ؛ على مايظهر .

<sup>(</sup>٤) عبارة الحلية : « يمر بماثة . . . أخطأ فيه » .

<sup>(</sup>٥) وكان يقول إذا جرى عنده ذكره: «حدثنا سيد الفقهاء الشافعي » ؛ كما في تهذيب الأسماء ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٦) سنة ١٩٨ ؛ وكان قدوم الشافعي إليها : في أواخر سنة ١٩٩ على التحقيق . =

فأصيحُ بالغُلام : فيَسمَعُ صَوتَى ، فيقولُ : بحَقِّى عليه ، أَرْقَ . فأرْقَى : فإذا قِرْطاسُ وَ وَوَاةٌ ؛ فأقولُ : مَهُ ؛ يا أبا عبد الله فيقولُ : تَفَكَّرْتُ في معنى حديث — أوفى مسألة ٍ — فخفتُ : أنْ يَذَهَبَ (١) على الأمرُثُ : بالمصباح ؛ وكتَبتُهُ . » .

\* \* \*

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، حدثنا أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرني أبوعثمانَ [٩] الخُوَّارِزْمِتَّى (٢) : نَزيلُ مَكَةَ ﴿ فَيَا كَتَبِ إِلَى ۖ ﴿ : حدثنا محمدُ بِن عبد الرحمن

= وقيل : سنة ٢٠٠ أو ٢٠١ انظر تهذيب الأسماء ١/٨١ ، ومعجم الأدباء ٢/٧/ ٢٨٧ وقيل : سنة ٢٠٠ أو ٢٠١ انظر تهذيب الأسماء ١/٨٤ ، ومعجم الأدباء ٢٨٢/١٧ والوفيات ٢٣٨/١ ، وخطط المقريزى ٤/٥٤ ، وتاريخ الإسلام ٣٩، وسيرالنبلاء ١٥٥ ، والتوالى ٧٧ ، والمخلاة ٥٤ .

ولم يكن خروج الشافعي إلى مصر ، لمازعمه الكردري في مناقب أبي حنيفة (١٥٣/): «من أن سوقه في العراق قد كسدت ، وآراءه فيها قد وئدت ؛ فأصحاب الرأى : أضعفوا أقواله . وضيقوا عليه ؛ وأهل الحديث : رموه بالاعتزال ، ولم يلتفتوا إليه . ﴾ . فهو زعم : أضعف من الضعف ، وأسخف من السخف . وإنما خرج : لنشر مذهبه في ميدان جديد ولصرف المصريين عن الاحتلاف : بالقانون السديد . ولتفصيل ذلك مجال آخر . فانظر ما أخرجه في التوالي عن الربيع ؛ وراجع : الإمام الشافعي ٣٧-٣٠ ، والتمهيد لتاريخ الفلسفة ٣٢٠ ـ ٧٢٧ .

(١)كذا بالحلية ؛ وهو الظاهر المناسب. وفى الأصل : بالتاء ؛ ولعله تصحيف.

(٣) لم نعرف: اسمه ، ولا كتابا تعرض لترجمته . و (خوارزم) \_ بكسر الراء \_: إحدى بلاد خراسان المعروفة . انظر: معجم الدكرى وياقوت وواصف . و(الدينورى) \_ نسبة إلى : «دينور» ( بكسرالدال على الأصح): مدينة من أعمال الجبل، قرب «قرميسين» انظر: اللباب ، ومعجم البلدان ، وضبط الأعلام ٥٠ \_ لم نعلم عنه شيئا آخر ، أكثر: من أنه روى عن أحمد أشياء ؛ كمافي طبقات الخنابلة ٢٩٣١، ومختصرها ٢١٤ . ومن

الدِّينَورِيُّ ، [حدثنامحمدُ بن عبد الحَـكمَ ؛ قال: أخبرنا الشافعيُّ ؛ قال: حدثني عمِّى: عمدُ بن علي (١) ؛ قال ] (٢) :

« [ إنى لحاضر مجلس أمير المؤمنين: أبى جَعفر المنصور - : وفيه ابنُ أبى فرئب ( ) ، والحسنُ بن زيد ( ) : والي المدينة . فأنّى الفِفاريُّون ( ) . فشكَو ليه شيئاً : من أمر الحسن ؛ فقال : ياأمير المؤمنين ؛ سَل فيهم ابن أبى ذِئب . فسأله ؛ فقال : أشهد أنهم أهل تحكيم في أعراض المسلمين ، كثيرُو الأذى لهم . فقال أبو جعفر : قد سمِعتُم . فقالوا : سَلَهُ عن الحسن . فقال : ما تقول لهم . فقال أبو جعفر : قد سمِعتُم . فقالوا : سَلَهُ عن الحسن . فقال : ما تقول أ

= الجائز : ملاقاته لابن عبد الحـكم ، وصماعه منه . ولعل ابن أبى حاتم : قد ذكره-هو والحوارزمى ـ في كـتابه .

(١) اتن شافع : المطلبي المسكى ؛ فهو \_ بالتحديد \_ : ابن عم جد الشافعي . راجع : تهذيب الأسماء ٨٨/١ ، وشرح الإحياء ٧٧/٧ ، والتوالي ٥٣ ، وتعجيل المنفعة ٥٥ ، والنهذيب ٩٨/١ ، والخلاصة ٢٩١ .

(٣) كما ذكر فى جذوة المقتبس ( ٢٨١-٢٨٢ ): من طريق عمر بن حفص المتوفى بالأندلس سنة ٣٢٥ ؛ عن ابن عبدالحريم الخ. وذكر فى الإحياء (٣/٥٣٣): عن الشافعى عن عمه . وذكر فى مختصر منهاج القاصدين (١٣٣): عن عمه . والزيادات الآتية ، كلها بلا ما سننبه عليه \_ : عن هذه الكنب ، ببعض اختصار وتصرف . وانظر : ما سيأتى فى أواخر الكتاب ، عن طريق محمد بن إبراهيم ، وقدورد . مبتورا ( أيضا ) ، على ماستعرف . واخر الكتاب ، عن طريق محمد بن إبراهيم ، وهما : واحد ، خلافا لما يوهمه صنبع فهرس (٣) فى الإحياء والمحتصر : « ذؤيب » . وهما : واحد ، خلافا لما يوهمه صنبع فهرس

الكواكب السيارة . وانظر : التاج ١/ ٢٩٤ .

(٤) ابن الحسن السبط، أبو محمد الهاشمي المدنى ، المتوفى سنة ١٦٨ . راجع : تاريخ بغداد ١٩٨٨ ، والتهذيب ٢٩٥/٣ والحلاصة ٣٦ ، والميزان ٢٢٨/١، والشذرات ٢٩٥/١ والنجوم ٣/٤٥ ، والكواكب السيارة ٣١ ، والحطط المقريزية ٤/٤١٣ ، والتوفيقبة ٤/٧٨ ، وتنقيح المقال ١ /٠٨٠ .

(٥) هم : قبيلة أبى ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) ، كما فى شرح الإحياء .

فيه ؟ . فقال : أشهدُ أنه : يَحْكُم بغير الحق ، ويَتَبِعُ هواهُ (١) . ] - [ قال ٢٧ عمد من الله على رأس أبى جعفر . حمن مَخَافَةً أن يأمُرَ به ، فيتُقتَلَ : فيصيب دمهُ ثَوبي . - [ فقال أبو جعفر : قد سميت الله أن يأمُرَ به ، فيتُقتَلَ : فيصيب دمهُ ثَوبي . - [ فقال أبو جعفر ، لابن أبى ذئب ياحسن م اقاله . فقال : سله عن نفسك . ] فقال أبو جعفر ، لابن أبى ذئب فا تقول في ؟ . [ قال : أو يُعفيني أمير المؤمنين ؟ . فقال : والله لتَخْبِرَتِي . ] فأنينهُ ووَهَّنه (٢) : [ فقال : أشهَدُ أنك : أخذت هذا المال من غير حقه ، وجعلته في غير أهله (١) . فجاء أبو جعفر من موضعه : حتى وضع يدَه في قفاه كال عقاه كال عن عبر أهله أن يأمر به ، فيصيب دمه تُوبي . - [ مم غلا : أما والله ؟ لولا أنا : لأخذت أبناء فارس والرُّوم ، والتَّرْك والدَّيْلَم ؟ بهذا المكان : منك ، فقال : قد وَلِي أبو بكر وعر المناق أبو جعفر قفاه ، وأطلق ، وأطلق السوية ؟

<sup>(</sup>۱) ولا يعترض على هذا ، بما روى فى تاريخ بغداد ۲۹۸/۲ . وتهذيب المزى و ۲۹۳ والتذكرة ۱۸۱/۱ ـ : من أنه شهد له عند المنصور نفسه : «بأنه يتحرى العدل » . لجواز أن يكون قد ظهر له ـ بعد ذلك ـ : فساد ظنه فيه ، أو نحسن حاله ، واستقامة أممه . هذا ؛ ولاتتأثر بما فى الكواكب السيارة : من أنه وشى به عند المنصور ، وسبب حبسه . فهو أجل من ذلك ؛ وباب النصيحة والشهادة ، غير باب الوشاية والسعاية .

 <sup>(</sup>۲) هذا إلى: والسياف ؟ زيادة من عندنا: اقتبسنا معظمها من الآتى بعد: مما لم
 يذكر في السكت الأخرى.

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل هكذا : «والسه وهنه » ؛ وهي مصحفة ناقصة . ولعل أصلها ما أثبتناه . والظاهر : أنها اختصار وإشارة \_ من ابن أبي حانم \_ إلى معنى ما ذكر بعد .

<sup>(</sup>٤) فى الإحياء، زيادة: « وأشهد أن الظلم بابك فاش » . وقد رويت مفردة ، من طريق أحمد ؛ كما فى تاريخ بغداد ٣٠٣ ، وسير النبلاء ٢/١/٦ ، والتهذيب ٣٠٦/٩

سبيلَه ؛ وقال : والله ؛ لَوْلا أَنَى أَعلَمُ أَنكَ صَادِقٌ : لَقَتَلْتُكُ (١) ] فقال ابنُ أَبَى ذَئْبٍ ، لأَبِى جَعَفِرٍ : أَنا — والله ِ — : أَنصَحُ لكُ مِن الْمَهْدِئُ . » : يعنى ابنَه (٢٠ . فَرُبُ لُكُ مِن الْمَهْدِئُ . » : يعنى ابنَه (٢٠ . والله عَمْدِ بن إدريسَ ( أُخبرنا ) أبو محمدٍ ؛ قال : حدثنى أبِي ، ثنا حرْ مَلَة : عن محمدِ بن إدريسَ الشافعيُّ ، قال :

«كَانَ مُحَدُّ بِنَ عَجْلَانَ : يَأْمُرُ بِالمعروف ، وَيَنْهَى عَنِ المَنكَرِ . » « (قال ) : فخطَبَ والي المدينةِ (<sup>(7)</sup> يوماً ، فأطالَ الخطيةَ . فَلمَّا نَزل وصليَّ : صاح به ابنُ عَجْلانَ ، فقال : يا هذا ؛ أتَّقِ اللهَ : تُطِيلُ بَيانَكُ وكلامك ، على

<sup>(</sup>۱) وفى رواية مختصرة – ذكرت فى سير النبلاء ، وتاريخ بغداد ٢٩٩ ـ : أن المنصور قال : « هذا الشيخ خير أهل الحجاز » .

<sup>(</sup>٣) كما صرح به فى الكتب الأخرى . وفى الأصل : «أبيه» : وهو تصحيف ظاهر واسمه : محمد ؛ وقد توفى سنة ١٩٩ . انظر : فوات الوفيات ٢/٥٧٥ . أما المنصور، فهو : عبد الله بن محمد ، المتوفى سنة ١٩٥٨ .انظر : مروج الدهب ٢/١٨٠ .وتهذيب الأسماء ٢/٣٠ ولهما ترجمة : فى المعارف ١٩٦٤ و ١٩٦١ ، وتاريخ بغداده / ١٥٥ ، وتاريخ الحلفاء ولهما ترجمة : فى المعارف ١٩٦٤ و ١٩٦١ ، والنجوم ٢/ ١٣٥٨ ، وحياة الحيوان ١/ ١٨٠ و ١٩٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه: جعفر بن سلمان الهاشمى ( ابن عم النصور ) ؛ الذى ولاه على المدينة سنة ١٤٩ ، وعزله سنة ١٥٠ ؛ التوفى سنة ١٧٨ . ( كما فى البداية ١٠ / ١٠٣ و ١٠٩ و ١٠٣ ) و ١٧٣ ) : فقد كانت له معه حادثة أخرى ؛ هى : أنه أراد \_ بعد قتل محمد بن عبد الله ابن حسن \_ أن يجلده : بسبب خروجه معه ؛ فدافع الناس عنه ، وأشادوا بفضله كما فى التذكره ١/٧٥١ ، والميزان ١٠٢/٣ ، ولبس قطعا : عبد الصمد بن على الهاشمى ( عم التذكره ١/٧٥١ ، والميزان ١٠٢/٣ ، ولبس قطعا : عبد الصمد بن على الهاشمى ( عم المنصور ) ؛ المتوفى سنة ١٨٥ ؛ الذي ذكر \_ فى رواية : مطولة ، مفيدة فى حادثة الحسن السابقة ؛ مذكورة فى تاريخ بغداد ٢/٩٩٧ . \_ : أنه حبس بعض القرشيين ، فكتب ابن أبى ذئب وغيره ، إلى أبى جعفر : فى شأنه . لأنه لم يكن واليا عليها أيام ابن عجلان : إذ ولاه المنصور سنة ١٠٥٥ ؛ واستمر إلى أن عزله المهدى سنة ١٥٥ ؛ انظر : البداية =

مِنْبِرَ رسول اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ؟! . فأمر به : فحُبِسَ ؛ فأُخبِرَ ابنُ أَلَى ذَبُبِ : فَدَخَلَ عَلَى الوالى ، وقال : حبَسْتَ ابنَ عَجْلانَ ؟! . فقال : ما يَكُفيه : أَنه يأمرُ نا فيها بينْنَاو بينْنَه ؛ فنصيرَ () إلى ما يأمرُ نا ؛ حتى يَصيحَ بنا على رُءُ وسِ الناسِ ؛ فُسُتَضْمَفَ . ؟! . فقال ابنُ أبى ذئب : ابنُ عَجْلانَ : أَحْقُ ، أَحْقُ ؛ هوَ : يرَاكُ فُسُتَضْمَفَ . ؟! . فقال ابنُ أبى ذئب : ابنُ عَجْلانَ : أَحْقُ ، أَحْقُ ؛ هوَ : يرَاكُ تأكلُ الحرامَ ، وتلبَسُ الحرامَ ؛ [فيترُكُ الإنكارَ عليك] () ؛ ويقولُ : لا تُطلُ () يالك وكلامك ، على مِنْبر رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم ) . فقال الوالى : أخرِجوا ابنَ عَجْلانَ ؛ ما عليه من سبيل . » .

旅旅祭

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : قال محمدُ بن عبد الحكم : سمعتُ الشافعيُّ ، يقولُ : « تَحَمِلُ المرأةُ بالمِمَن : لِبنتِ تسع ٍ ، أو عَشْرٍ . » (1) . شكَّ ابنُ عبد الحكمّ .

\* \* \*

<sup>=</sup> ۱ / ۱۱ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۸۹ ، والأعلام ۲ / ۲۲ ه . وله ترجمة في تاريخ بغداد ۱ ۱ / ۳۷. (۱) في الأصل : «فنصبر» : بالباء ؛ والظاهر : أنه تصحيف ؛ فتأمل .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة جيدة ؟ ولعل نحوها سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «تطيل» ؛ وهو تحريف. وإلا: كانت (لا) زائدة ؛ ويكون الغرض:
 حكاية لفظ ابن عجلان .

<sup>(</sup>٤) ذكره من هذا الطريق ، فىالحلية (١٣٧/٩) بلفظ : « رأيت بالىمن بنات يحضن كثيراً » . وذكره فى سير النبلاء (١٦٤) بلفظ : « . . بنات تسع . » .

<sup>(</sup>o) كما فى الحلية ٩/١٣٤ . وانظر ما سيأنى فى أواخر الكتاب ، عن الربيع . (م — ؛ )

« هو (١) : [ من ] أحَدُّ [ الناس ]: عقولاً . » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : وثنا أبى ، ثنا ابن عبد الحَكَم ، أنا الشافعي : أنه (رجل : قد سمّاً ه : فأنسيتُه ) (٢) قال : أخبرَ ثنى مَن كانت تحت مندبر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم — : وأبو حَمْزة الشّارِيُّ (٢) عليه . — : [أنه] قال : «أمّا بعد و [ مَرْوانُ بن (١) ] محمد : الله (عز وجل ) وليناعليه . » ؛ ثم قال : «أمّا بعد و أيّها الناس و : فإن الله ( تبارك وتعالى ) يقول في كتابه : ( إنّما الصّدَقَاتُ : للمُقَرّ او ، و المُوسَل كين ، والْعاملين (٥) عَلَيْها ، والله قَلُو بُهُمْ ، وقِي الرّقاب و قالمار مين ، وفي سبيل الله ، و ابن ألسّبيل ) ؛ والله : ما و كل الله ( تبارك وتعالى) قسمها : إلى مَلك مُقرّب ، ولا نبي مراسل ؛ حتى : تَولّى قسمتها من عنده ،

<sup>(</sup>١) «في الأصل: « هم » . والتصحيح والزيادة من عبارة الحلية : « . . . عقلا» .

<sup>(</sup>٧) هذا : اعتذار من ابن عبد الحكم ، عن عدم تصريحه : باسم الروى عنه .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى : (الشراة) بالضم ؛ وهم : الخوارج الذين زعموا : أنهم شروا أنفسهم وباعوها في طاعة الله . وورد في الأصل مصحفا : بالدال . وهو : المختار بن عوف ( لا : يحي بن المختار ؛ كما في البيان والنبيين ٢/٢٧ : اللجنة ) ، الأزدى السلمى ، البصرى الإباضى . وقد خرج على مروان \_ مع عبد الله بن يحي الكندى \_ سنة ١٢٩ ، ودخل المدينة سنة ١٣٠ ؛ وقتل في نفس السنة : بوادى القرى . وله خطب عدة : في مهنى الخطبة الآتية ؛ تجدها : في تاريخ الطبرى ١٩٧٩ \_ ١٩٠١ ، وابن كثير ١٠/٥٣ \_ ٣٣ ؛ والأغانى ١٠٤ ، وجمهرة الخطب ١٠٤٨ ؛ وشرحالهج لابنأ في الحديد ١/٨٥٤ ـ ٢٥٠ ؛ ومفتاح الأفكار ١٨٠ ، وجمهرة الخطب ٣/٨٤٤ \_ ١٥٥٤ . وقد تعرض أكثرها : لخروجه ومقتله ؛ كما تعرض له: تاريخ اليعقوبي ٣/٧ (النجف) ، وابن الأثير ١/٥١، وابن خلدون ٣/٣٠ . ١٩٣٨ ؛ وله تعرض له: تاريخ اليعقوبي ٣/٧ (النجف) ، وابن الأثير ٥/١٥١ ، وابن خلدون ٣/٣٠ .

ترجمة : في البداية ١٠/١٠ ، والنجوم ٢/٢٧١ ، وتاريخ الحلفاء ١٦٩ .

(٥) عبارة الأصل : ﴿ إِلَى آخر الآية ﴾ ؛ وقد رأينا أن الأنسب \_ في هذا المقام \_ إثبات البقية في الصلب ؛ وإن كنا تركنا آخرها: اكتفاء بذكره فيما بعد ، وراجع الكلام عنها : في أحكام القرآن للشافعي ٢٠٠١ ـ ١٦٩٠ .

وَاْنَزَلَهَا عَلَى لَسَانَ نَبِيَّةً . وَالله : مَا رَضِيَ اللهُ (عَزُوجِل) بَذَلَك : حَتَى أَكَدُهَا (١) ؛ فقال : (فَرِيضَةً مِنَ ٱللهِ ؛ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَـكِيمٌ : ٩ - ٦٠) . »

« فَحَاسَبَهُم عَامَلُ (٢) تَاسَعُ : ايسَ له فيها حَقَّ ؛ فأخَذَها كلَّها : فقُمنا نُقَانلهُ عليها ؛ فقُدتُمُ تُقاتلونا دونه . فحقٌ هذا أيُها الناسُ ؟ ! الحقُّ حقٌ : وإنْ قلَّ أهلُه ؛ والباطلُ باطلِّ : وإنْ كَثَرَ أَهلُه . » .

张崇崇

(أما) أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ قال : حدثني أبي ؛ قال : حدثنا أبو الطاهر: أحمد ابن عمرو (٦) بن السَّرْحِ ؛ قال : حدثنا الشافعيُّ ؛ قال : حدثني محمدُ بن عليّ (يعني : ُ عَلَى : سمِنَ مُحمدُ بن عليّ بن حُسين (١) (رحمه الله) ، يقولُ : همنَ محمدَ بن عليّ بن حُسين (١) (رحمه الله) ، يقولُ : هما كان يومُ بدر (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعةَ (١) إلى البِرَ از - : قام عليّ هما كان يومُ بدر (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعةَ (١) إلى البِرَ از - : قام عليّ عليه الله عليه الله البراد (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعة (١) إلى البِرَ از - : قام عليّ الله البراد (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعة (١) إلى البراد (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعة (١) إلى البراد (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعة (١) إلى البراد (٥) ، فدَعَى عُتَبَهُ بن رَبيعة (١) إلى البراد (١) إل

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أخذها» ؛ وهو تحريف . والتصحيح من أحكام القرآن .

<sup>(</sup>٣) في رواية : «صنف» ؛ والمعنى واحد : ودكر بالأصل مصحفا : بالراء .

<sup>(</sup>۳) ابن عبد الله ، الأموى المصرى المالكي ؛ المتوفى سنة ٢٥٠ أو ٢٤٩ أو ٢٥٥ . راجع : التوالى ٣٩ و٧٩، وطبقات السبكى ١٩٩/١ ، والجمع ١/ ١٤ ، والتذكرة ٢/٩٧ ، والنهذيب ١/٤٢ ، والخلاصة ٩ ؛ وحسن المحاضرة ١/٩٩/١ ، والشذرات ٢/٠٧٠ .

<sup>(</sup>ع) السبط ، الأصغر (لا: الأكبر ؛ المذكور في مقاتل الطالبيين ، ٨ القاهرة) : زين العابدين ، المتوفى سنة ٩٣ على الأصح ، له ترجمة: في طبقات ابن سعد ١/٥و٢٥، و والشيرازي ٣٤ ، وابن الجزري ١/٤٣٥ ؛ والمعارف ٤٥ ، والحلية ٣/٣٠١ ، والصفوة ٣/٢ ، والجمع ١/٣٥٣، والإكمال ٥٥ ، والتذكرة ١/٠٧، والتهذيب ٧/٤٠٣، والحلاصة ١٣١ ، وإسعاف المبطإ ٢٠٢ ؛ والوفيات ١/٤٥٤ ، وأعيان الشيعة ١/٤/٨٠٣ ، والبداية ١/٣٠ ، والشفرات ١/٤٠١ ، وتاريخ الإسلام ٤/٤٣ ، والنجوم ١/٢٧٢ ؛ ونزهة الجليس ٢/٥١ ، والخطط النوفيقية ٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) قال في المنتح (٧/٧): «قرية مشهورة ، نسبت إلى : بدر بن مخلد بن النضر ابن كنانة؟ أو اسم البئر التي بها. سميت بذلك: لاستدارتها، ولصفاء ما لها؟ فكان البدريري فيها. ».

<sup>(</sup>٦) ابن عبد شمس بن عبد مناف . و(شيبة) : أخوه .

ابن أبي طالب (١) ، إلى الو اليد بن عُتبة (٢) - وكانا : مُشْبِهَيْن (٢) حَدَّتَيْن ؛ (ومالَ (٢) بيده : تَجْعَل باطِنْهَا إلى الأرض) . - : فقتلَه ؛ ثم : قام شَيْبة بن رَبِيعة ؛ فقام إليه خَرَة -وكانا (وأشار بيده): فو قَ ذلك . . : فقتلَه ؛ ثم : قام عُتْبة بن رَبِيعة ؛ فقام إليه [١١] عُبَيْدة بن الحارث (٣) - وكانا : مثلَ هاتَيْن الأسْطُو التَيْن . (١) - فاختلفا : فضرَ به عُبيدة ضر بة : أر خَتْ عاتقه الأيسر ؛ وأسف (٥) عُتبة لرجلَى عُبيدة ، فقطع ساقه . ورجع حمزة وعلى ، على عُتبة ؛ فأجهز ا عليه (١) ؛ في العر يش ؛ فأدخَلاه عليه فاضجمَه وحملا عُبيدة إلى الذي (صلى الله عليه وسلم) : في العر يش ؛ فأدخَلاه عليه فاضجمَه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووسدّه رجلة ؛ وجعل : يَمْسَحُ الغُبارَ عن وجهه .

<sup>(</sup>۱) المقتول غدراً سنة .ع . له ترجمة : في المقاتل ٢٤ ، والرياض ٢ / ١٥٣ . و(عمه) حمزة : استشهد بأحد سنة ٣ . ولهما ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/ ٣/٣ و١١و٦/٢ ؟ و٢/٦/١٠ ؟ والصفوة ١/٨٨ و١٤٤ ، والإكمال ٢٩٥٣ ، وتهذيب الأسماء ١/٨٨ و٤٤٣ ، وذخائر العقبي ٥٥و٤٧ ؟ والاستيعاب ١/٠٧٠و٣/٢٠ ، وأسد الغابة ٢/٢٤ و٤٤٣ ، والإصابة ١/٣٥٣ و٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «عقبة . . مشتبهين . . وقال» ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ابن المطلب ، أبو الحارث أو أبو معاوية المطلبي . راجع : طبقات ابن سعد ٣٤/٣/١ ، والاستيعاب والإصابة ٢/٣/١ و٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الأسطوانة (بالضم) : السارية . انظر المصباح : (س ط ن).

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ؟ أى : نظر بشدة وحدة . انظر المختار : (سف) . والظاهر : أنه غير محرف عن : «أسيف» : ضرب بالسيف ؟ كما فى المصباح .

<sup>(</sup>٦) هذه هى : الرواية المشهورة ، بل الصحيحة : فى الجُملة . وقيل : إن عبيدة بارز شيبة ، أو الوليد ؛ وعليا قتل شيبة ، وحمزة قتل عتبة . انظر : طبقات ابن سعد ٣/٣ – ٣٣ (القاهرة)، وتهذيب النووى ١٩/١، والفتح ٢١١/٧ ، والمواهب ١٠٤/١ (شاهين)، والسيرة الحلبية ٢/١٣ (البهبة) . وراجع الكلام عن حواز المبارزة : فى الأم ٤/١٠١، وشرح المواهب ١٩٤/١ (بولاق) .

فقال عُبيدة : أماً والله - يارسول (1) الله (صلى الله عليه وسلم) - : لو رآنى أبو طالب (7) ، لَملِم : أبى أحق بقوله منه ، حين َ يقولُ (7) : [كَذَبْتُمْ ؛ وبَيْتِ الله : نُبْزَى (1) محمداً : ولَمَّا نَقَاتِلْ دُونَهُ ، ونُنَاضِلِ ] ونُسْلِمُهُ (٥) : حتَّى نُصَرَّعَ حواله ، ونُذُهلَ عن أبنائنا وأتُخلاَئلِ أَلْسِلُمُهُ (٥) : حتَّى نُصَرَّعَ حواله ، ونُذُهلَ عن أبنائنا وأتُخلاَئلِ أَلْسِ أَلْسَبُهُ الله الشهيداً ؟ . قال : بَلَى ؟ وأنا الشهيدُ عليك . »

(١) في الأصل : «برسول» ؛ وهو تحريف . والجملة الدعائية من كلام الراوى .

(۲) هو: عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمى ، المتوفى سنة ۳ قبل الهجرة . والحلاف : في إيمانه ؟ مشهور في الكتب الـكلامية . ولابن كثير في ذلك - كلام نفيس؛ فراجعه : في البداية ٣/١٣٣ - ١٣٣ ، وراجع : أسنى المطالب لدحلان ، و ( الحجة على الدهب إلى تركمير أبى طالب) الموسوى ، ومواهب الواهب للشيخ محمد جعفر ( النجف ) ، وشيخ

الأبطح للعاملي (بغداد) .

- (٣) كما في ديوانه ٥ (النجف) أو ١١١ (القاهرة) : من قصيدته العصاء ، التي ذكر معظمها ابن هشام في السيرة ٢٨٦/١ ٢٩٨ (التجارية ) ، وأكد ثبوتها : بإشارة النبي إلى عضاً بيانها: في حادثة استسقائه (صلى الله عليه وسلم)، المذكورة في شفاء السقام ١٤٧-١٤١ وذخار الأعلاق ٢١٤ . وذكر كثيراً منها : في البداية ٣/٥٥ ، وبهجة المحافل ١١٨/١؟ واستشهد بعضها : في مفتاح دار السعادة ٢٠١٥ / ٢٠٠ . وقد تعرض لشرحها : الحشى في شرح السيرة ١/٥٨٥٧ ، والسهيلي ١/٤٧١ ، والبغدادي في الحزانة ٢/٨٤١ (س) ؛ واختصر شرحه \_ بدون عزو \_ : في المواهب الفتحية ١/٨٤١ . ولها شرح مطبوع ببلاد هرسك ، وآخر بالنجف مع الديوان .
- (٤) هذا جواب القسم : على تقدير النفى ؛ أى : لانقهر عليه . وزيادة البيت الموضحة ، وردت : فى ســبرة ابن عشام ٣٩٣/٣ ، ومغازى الواقدى ٥٠ ، والتوالى ٤٤ ، وســيرة دحلان (بهامش الحلبية : ١/٣٠) . ولم ترد : فى الطبرى ٣/٩٧٧ ، والــكامل ٣/١٥ ، والبداية ٣/٤٧٢ ، والبهجة ١٨٨ ، وأسد الغابة ٣/٣٥٧ .
- (٥) في بعض نسخ حياة الحيوان (٣٤٣/١) : «ولا نسلمه » : بسكون الهماء . وهو تصرف من ناسخ : لم يعلم ما قبله ، ولا ارتباط المعنى به .

« ثم : مات َ ؛ فدفَنَه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : بالصَّفْرَاء <sup>(١)</sup> ؛ وَزَلَ فى قبْره . وما نزَل فى قبر أحد ٍ : غيره .<sup>(٢)</sup> » .

泰泰泰

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى أبِي؛ قال : سِمِعتُ بُونُسَ بن عبد الأعلَى قال : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ :

« مَرَّ رجلُ : من التجَّار ؛ بالزُّهرِ يُّ (٣) — : وهو قَر يبُه ؛ والرجلُ ير يدُ الحجَّ . — فابْتَاع مِن بَزِّهِ ، بأر بعاثة دينارِ : إلى أنْ بَر جِعَ من حجّة . (قال) : فلم يَبْرَحُ عنه الرجلُ : حتى فَرَّقه . فعرَ ف الزُّهريُّ – فى وجه الرجل – : بعضَ مَاكرِ ه . » « فلمَّا رجَع من حجَّه ، مَرَّ به : فقضاً ه ذلك ، وأمَر له بثلاثين ديناراً : يُنفِقُها في سفَره . فقال الزُهريُّ : كأبى رأيتُك بيومَئذ بي العظيلَ ؟ فقال : أحَلُ . فقال الزُّهريُّ : والله : أعْطَى الكثيرَ . » . الزُّهريُّ : والله : أعْطَى الكثيرَ . » .

 <sup>(</sup>۱) هي: قرية قرب بدر ، وفوق ينبع . راجع : معجمي البكري وياقوت ،
 وتهذيب الأسماء .

 <sup>(</sup>٣) يعنى: من الرجال ، أو : قبل ذلك . وإلا : فقد ثبت أنه (صاوات الله عليه) نزل في قبر فاطمة بنت أسد : ( زوج أبي طالب ) ، واضطحع معما انظر : الاستيعاب ٤/٣٧٠ ، والرياض النضرة ٢/١٥٣ ، وذخائر العقبي ٥، ونور الأبصار ٩، ( ولاق) .

<sup>(</sup>٣) هو: محد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، أبو بكر القرشي النايعي، المنوفي سنة ١٩٣١ أو ١٩٣ أو ١٩٣ أو ١٩٣ و ١٩٣٨ أو ١٩٣ أو ١٩٣ أو ١٩٣٨ أو البداية ١٩٠٤ أو النجوم ١٩٤١ ، والحلية ١٩٠٣ ، والصفوة ٢٧٧ ، وطبقات الفقهاء ٥٥، والقراء ٢/٢٢ ، والمدلسين ١٥ ، وشجرة النور ١٩٣١ ، والجمع ٢٩٤٤ وجامع المسانيد ١٩٤٨ أو التذكرة ١٩٠١ ، والمهذيب ١٩٥٤ ، والخلاصة ٢٠٣١ والمستطرفة ١٧٠ ومقدمة التحفة ١٣٥٤ ؛ ومفتاح السامادة ١٩٥١ ، وانظر ، طقات ابن سعد ٢١٣٥ ؛ ونسبته إلى : «زهرة بن كلاب» : جده السادس .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «لو لم، والزيادة من الناسخ؛ أو يكون بوسط الـكلام نقص أو إضمار.

## « قَوْلُ الشَّافعيِّ فِي ٱلطَّلَبِ (١) » [١٢]

(أخبرنا) أبو محمدٍ: عبدُ الرحمن بن أبي حاتمٍ ؛ حد ثَنا أبِي ؛ قال : حد ثَنا محمدُ ابن يَحيَى بن حَسَّانِ<sup>(٢)</sup> ؛ قال : سمِمتُ أحمدَ بن حَنبَّلِ ؛ قال<sup>(٣)</sup> :

«كَانَتْ أَفْفِيَدُنَا ( \* ) -- : أصحابَ الحديثِ . - في أَيْدَى أصحابِ أَبِي حَنِيمَةً ( \* ) . ما تُنزَعُ ؛ حتى رأينا الشافعيّ ( رضى الله عنه ) . وكان أفقَهَ الناسِ : في كتابِ الله

(١) أي : طلب العلم والحديث . وفي الأصل : « الطب » ؛ وهو تحريف .

(۲) التنيسى: أحد الرواة عن الشافعى ؟ كما فى النوالى ۸۲. والنسبة إلى: « تنيس »
 ( بكسر التا. والنون الشددة ): مدينة مصرية ، قريبة من دمياط. انظر اللباب ، ومعجم البلدان ، وضبط الأعلام ؛ وخطط القريزى ١ / ٢٨٤ .

(٣) كما فى الحلية ٩/ ٩٨ ، والتوالى ٥٦ . وقد أخرجاه من طريق ابن أبى حاتم ، عن الحوارزمى ، عن الدينورى ، عن أحمد . وانظر مناقب الفخر ١٣٨، وتهذيب النووى ١/١٥ والجوهر اللماع ٣٦ ، ومقدمة الرسالة ٦ .

(٤) في التوالى : « أقضيتنا » ؛ وهو أظهر وأحسن . وفي الحلية : ﴿ أَنْفُسُ

(٥) هو : النعان بن ثابت ، المتوفى سنة ١٥٠ أو ١٥١ أو ١٥٣ . انظر : طبقات ابن سعد ١/٣/٣٥ ، وتاريخ بغداد ٣٢٣/٣ ، وتهذيب الأسماء ٢/٣/٣ ، وتاريخ البخارى ٤/٣/٨ ، ومناقب الذهبي ، والنذكرة ١٥٨/١ ، والتهذيب ١٤٨٥ ، والإكال ١٤٢ ومفتاح السعادة ٣/٣٣ ، وحياة الحيوان ١٧٥/١ ، ونزهـة الجايس ٢/٣٧١ ، والفلاكة ومفتاح المبعادة ٣/٣٣ ، والقراء ٢/٣٣ ؛ وغير ذلك : من المراجع المشهورة عامة وخاصة .

(عز وجل)، وفي سُنتر رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)(١). ماكان يَكَفْيِه قليلُ (٣) الطَّلَبِ فِي الحديثِ ».

( أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : وسمَّعتُ دُبَيسًا (٣) ، قال :

(٣) كدا بالحلية . وعبارة الأصل : «كان قليل» ؛ والزيادة من الناسخ . ولا يعارض ذلك ، قول يحي بن أكثم عنه - كما في التوالي ٥٠ - : « . . ولو أمعن في الحديث : لاستغنت به أمة محمد ، عن غيره : من العلماء . » ؛ فتأمل .

(٣) بالحلية ٩٨/٩ - : وقد ذكر عن هذا الطريق . - : « ذئبا » ؛ ولم نقف على خبر له . وعبارة الأصل هكذا : « دملس » ؛ ولم نعثر على مادته ، فضلا عن التسمية به . والظاهر : أن كلاها أصله ما أثبتناه ؛ ولا يبعد أن يكون : أبا على دبيس بن سلام القصباني (نسبة إلى : بيع القصب ، كما في اللباب ) أو القباني (صاحب على بن عاصم الواسطى : المتوفى سنة ٢٠١) ، المذكور : في تاريخ بغداد ٨/٣٨٧ ، والميزان ٢/٣٢٧ ، واللسان ٢/٢٧٤ ، والتاج ٤٢٧/٢ ، والكسان ٢/٢٧٤ ، واللسان ٢/٢٧٤ ، والتاج ٤٢٧/٢ ، ولكنا نستبعد أن يكون : دبيس بن حميد الملائي ، صاحب الثورى ، المذكور في الكنب الأخيرة .

<sup>(</sup>۱) بل كان يقول: «كان الفقه: قفلا على أهله؛ حتى فتحه الله بالشافعى »؛ و: «لولا الشافعى: ماعرفنا فقه الحديث »؛ كما كان يترحم عليه قائلا: «لقد كان يذب عن الآثار ». وكان هلال بن العلاه: يترحم عليه كذلك ، ويقول: «هو الذى فتح لأصحاب الحديث الأقفال ». ( انظر التوالى ٥٧ و ٢٣ ، وتهديب النووى )؛ وقال الزعفرانى أو الحيدى – على مافى مختصر المؤمل ٣، والمجموع ١/١٠، ومرآة الجنان ٢/٣٧ – : «كان أصحاب الحديث رقودا ، ، حتى جاء الشافعى : فأيقظهم ؛ فتيقظوا » ؛ بل قال أبو حاتم – كما في المرآة ١٩ – : «لولا الشافعي : لكان أصحاب الحديث في عمى ». فلا غرو: أن لقبوه ببغداد: « ناصر الحديث » ؛ كما رواه عنه في ناريخ بغداد ٢ / ٨٨ ،

« كنتُ معَ أَحمَدَ بِن حَنبلِ: في المسجدِ الجامع (١) ؛ فَمَرَّ حُسبِنْ (٢) ( يعني : الكَرَ اللهِ اللهُ الله

« ثم : جئتُ إلى حُسينِ ، فقاتُ : مانقولُ فى الشافعيُّ ؟ . فقال (٥) : ما أقول فى رجُلٍ : أَبَقَدَأُ فى أفواهِ الناسِ : الكتابَ ، والشّنةَ ، والانفّاق . ١٤: ما كنّا نَدْرِى: ما الكتابُ والسُّنةُ \_ نحن ولا الأوَّلُون \_ : حتى سمِعنا من الشافعيُّ : الكتابَ ، والسُّنةَ والإجماعَ (٢) . » .

(١) ببغداد: الذي بناه المنصور بجوارقصره . انظر : تاريخ بغداد ١/٧٠١، ومناقبها ٧٠.

(۲) ابن على بن يزيد: أبو على المهلبي البغـدادى ، المتوفى سنة ۲۶۸ على الصحيح ، راجع: تاريخ بغداد ۱٫۵۸، وتهذيب الأسماء ۲/۸۸، والانتقاء ۲۰۱، وطبقات الشيرازى ۸۳ والحسيني ۲، والسبكي ۱/۲۰۱، والتوالى ۸۰، والتهذيب ۲/۴۵، والحلاصة ۷۱؛ والمبران ۱/۳۵، واللسان ۲/۳۰، والوفيات ۱/۶۰، والشدرات ۱/۷۲، والنجوم ۲۰۱۷؛ والفهرست ۲۰۳، ومفتاح السعادة ۲/۰۲، وشرح الإحياء ۱۹۳۱.

(٣) نسبة إلى : « بيع الكرابيس » ؛ وهي : الثياب . كما في اللباب . وهذا التفسير
 من ابن أبى حائم ؛ أما الذي يليه : فممن روى عنه ؛ على مايظهر .

(٤) في الحلية : «لأنه من آل محمد صلى الله عليه وسلم » ؟ فتدبر .

(٥) كما فى التوالى أيضا: ٥٧ . وذكرآخره مختصرا : فى تهذيب الأسماء ٦١/١ ؛ بزيادة: « وسارأيت مثل الشافعى ، ولارأى الشافعى مثل نفسه ، ومارأيت أفصح منه ولاأعرف .» . وهى زيادة أخرج نحوها (٦١ – ٦٢) عن ابن عبد الحسكم .

(٣) وقد تقدم (ص ٤١) نحوه عن الحيدى . وقال أحمد لابن وارة -- : وقد قدم من مصر . - : «كتبت كتب الشافعى» ؟ قال: لا . فقال : «فرطت : ماعلمنا المجمل من الفصل ، ولا ناسخ حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من منسوخه : حتى جالسنا الشافعى . » . انظر : الحلية ٩٧/٩ ، والاعتبار ٣، ومقدمة ابن الصلاح ٣٣٨ ، والتدريب الشافعى . » . انظر : الحلية ٥/٧٩ ، والاعتبار ٣، ومقدمة ابن الصلاح ٣٣٨ ، والتدريب ١٩٥ ومعجم الأدباء ٣١٣/١٧ . وهذا كله يؤكد : أن الشافعى واضع أصول الفقه عامة =

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخــبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : وسمِمتُ محمدَ بن الفَضلِ البَرَّارَ ، قال : سمِمتُ أبي (١) ، يقولُ (٢) :

« حَجَجِتُ مِعَ أَحَدَ بِن حَنبِلِ ، وَنَرَاتُ : فِي مَكَانُ وَاحَدِ مِهِ ؛ أَو : فِي دَارِ ( يَعنَى : أَحْدَ بِن حَنبِلِ ) : بَا كِراً ؛ وَخَرَجَتُ الْمَا بِعدَهُ . فَلَمَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ ( يَعنَى : أَحْدَ بِن حَنبِلِ ) : بَا كِراً ؛ وَخَرَجَتُ أَنَا بِعدَهُ . فَلْمَتُ إِلَى تَجَلَّس سُفيانَ بِن عُيَيْنَةً ؛ أَنَا بِعدَهُ . فَلْمَتُ إِلَى تَجَلَّس سُفيانَ بِن عُيَيْنَةً ؛ وَكَنْتُ أَدُورُ : مجلساً مجلساً ؛ طلباً لأبي عبدِ اللهِ ( يَعنى : أَحَدَ بِن حَنبِل ) ؛ حتى وجدتُ أَحْدَ بِن حَنبِل ، عندَ شاب ً : أعرابي ً ، وعليه ثيابٌ مصبوغة ( أ ) ، وعلى رأسه بُجَّةً ( أ ) . فزاحمتُهُ : حتى قمدتُ عندَ أَحَدَ بِن حنبِل ؛ فقلتُ : يَا أَبَا عبدِ اللهِ ؛ وَلَمْ أَنْ الزَّهُ وَى ، وعْرُ و بِن [ ١٣] مَرَكَ / ابنَ غَيْلِيَةً : [ و ] ( ا عندَ ه - : [ من ] الزَّهْرِي ، وعْرُ و بِن [ ١٣]

<sup>=</sup> وادعاء: أن ذلك بالنسبة إلى مذهبه خاصة ؛ بسبب وضع بحث أوأ كثر من بعض معاصريه - كما في بلوغ الأماني ٧٧ - : لامعنى له . وإلا : صح أن يقال مثل ذلك بالنظر إلى وضع انفقه .

<sup>(</sup>۱) الذى نميل إليه أنه : الفضل بن زياد أبوالعباس القطان البغدادى ، صاحب أحمد ؟ المذكور : فى تاريخ بغداد ٣٩٣/١٣ ، وطبقات الحنابلة ٢٥١/١ ومختصرها ١٨٥ ، ومناقب أحمد لابن الجوزى ١٠١ . وقد يكون : الفضل بن إسحق البزار ، شيخ عبدالله بن أحمد ؟ المذكور : فى تاريخ بغداد ٣٩٠/١٣ . ومعرفة الابن متوقفة على معرفة أبيه .

 <sup>(</sup>۲) كما في الحلية ٩٨/٩ — ٩٩ . وذكره بتصرف : في مناقب الفخر ١٨ — ١٩ .
 وذكره مختصرا : في التوالي ٥٦ — ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مصبوغ ... حمه » ، وهو تصحيف . والتصحيح من عبارة الحلية التي ورد فيها قوله : فراحمته ؛ مصحفا هكذا: « فراحمية » . والمراد بالجمة : شعر الناصية المتساقط على الجانبين ، أو الواصل إلى المنكبين . انظر : الصباح ، واللسان ٢٧٤/١٤ . ( ) الذيادة من عبارة الحليسة : « وعند الذهب ي . . . ومن التامعة » . وانظر ( ) الذيادة من عبارة الحليسة : « وعند الذهب ي . . . ومن التامعة » . وانظر

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من عبارة الحليه: « وعند الزهرى . . . ومن النابعين » . وانظر عبارة الناقب .

دِينَارِ (١) وزِيادِ بن عِلاَقَةَ ، والتابعِين . — ما اللهُ به عليم ١٤٠. فقال لى : أَسَكُتُ ؛ فإنْ فَا اللهُ عليم ١٤٠. فقال لى : أَسَكُتُ ؛ فإنْ فَا اَللهُ عَدِينَ ، ولا فى عقلِكُ حديث بمُكُو - : تجدِدُه (٢) بنُزُول . — : لا يَضُرُكُ : في دِينِك ، ولا في عقلِك (أو: في فهمُكِ) . وإنْ فَا اَنْكُ أَمْرُ هذا الله تَى : أَخَافُ أَنْ لا تَجَدَ وَ إِلَى يوم القيامة (٣) . مارأيتُ أحداً : أَفْقَهَ فِي كَتَابِ اللهِ ؛ من هذا الله تَى القُرَ يْمَى ". قاتُ : من هذا ؟ . قال : محد بن إدريسَ الشاف عن . »

(أخبرنا) أبو الحسن ، حدثَنا أبو محمد عبدُ الرحمن ، بن أبي حاتم ؛ ثنا [ محمدُ ابن ] مُسْلِم (\*) بن وارَةَ الرَّازِيُّ ؛ قال (\*) :

(۱) هو: أبو محمد أو أبو يحبى الجمعى ، المسكى النابعى ؛ المتوفى سنة ١٢٥ أو ١٠٩ أو ١١٩ أو ١٠٩ أو القراء ١/ ١٠٠ أو المداسين ٦ ؟ وتهذيب الأسماء ٢/٧٧ ، والإكال ٤٥ ، والتذكرة ١/٣٠ ، وإنقان القال ١٠١ ، وذيل الجواهر ٢/ ٥٤٥ ، وطرح التثريب ١/ ٨٨ وابن علاقة ( بالكسر – لا بالفتح – على الصحيح ؛ كمافي الناج ٢/٢٧) هو : أبو مالك الثعلى ، الكوفى الناجى ، المناوف سنة ١٩٥ على الصحيح ، راجع : شرح البخارى للنووى ١/٧٣ . ولهما ترجمة في طبقات ابن سعد ١/٥/٣٥٣ و٦/٢١ ، ودول الإسلام ١/٤٢ و ٥٥ ، والشذرات في طبقات ابن سعد ١/٥/٣٥٣ و٢/٢٥ و ١٥٥ ، والمهذب ٣/ ٣٨٠ و ١٨٠ ، والحلاصة ١٩٧٧ .

(٣) هذه الجملة صفة ، ومابعدها الجواب . وعبارة الحلية : « نجده بنزول ، ولا يضرك . .
 إن فاتك » ؛ ولعل تقديم الواو من الناسخ ؛ فتأمل . وعبارة التوالى : « وجدته بنزول ،
 وإن فاتك » ؛ وهى ظاهرة . وانظر عبارة الفخر ، والتدريب ه .

(٣) وقد رد علی ابن راهویه بنجوه ، فیما سبق (ص ٤٣ ) ؛ وعلی محفوظ بن أبی توبة البغدادی ، فیماروی عنه : فی الحلیة ۹۵ ، وطبقات الفقها، ۶۹ ، والوفیات ۲۳۷/۱ .

(٤) لا: أسلم؟ كما ذكر خطأ في البداية ٢١/٨١ . وهـو: أو عبد الله البغدادى ، المعروف: بابن وارة؛ المتوفى بالرى سنة ٢٩٥ أو ٢٧٠ . راجع: المنتظم ٥/٥٥ ، والشذرات ٢/٠١٠ ، والنجوم ٣/٤٤؛ وتاريخ بغداد ٣/٤٧؛ وطبقات الحنابلة ٢/٤٢٣ ، ومختصرها ٢٣٥ ؛ والتذكرة ٢/٩٢١ ، والتهذيب ٥/٥٤ ، والحلاصة ٣٠٠٠ .

(٥)كما في الحلية ٩٧/٩ ، وتاريخ الإسلام ٣٦ ، وسير النبلاء ١٥٦ – ١٥٧: مع=

« سألتُ أحمدَ بن حَنبِلِ ؛ قلتُ : مانَرَى لى – : من الكُتُبِ . – أن أنظرَ فيه : ليَفتَحَ لَى الآثارَ ؛ رأَى مالك ٍ ، أو التَّوْرِئِ (١) ، أو الأوْزَاعِيُّ ؟ . فقال لى قولاً – أُجِنَّهُم : أنْ أَذَكَرَهُ (٢) لك . وقال : عليْك بالشافعيُّ : فإنه أكثرُهم صواباً ، أو (٣) أَنْبَعَهُم للآثار . ( الشكُّ منِّي ) » .

" قلتُ لأحمدَ : فما تَرَى في كتُب الشافعيِّ التي عندَ العِرَاقِيِّين : أَحَبُّ اليك ؟ أو التي بمصرَ ؟ . قال : عليْك بالكتُب التي وضَعها بمصرَ : فإنه وضع هـذه الكتُبَ بالعراق ، ولم يُحْكِمُها ؟ ثم رَجَع إلى مصرَ : فأخْكمَ تلك (\*) . » « فلماً سمِمتُ ذلك من أحمدَ بن حَنبل — : وكنتُ قبل ذلك : قد عزَمتُ على المحروج إلى البلد ؛ وتَحَدَّثُ بذلك النّاسُ . — : تركتُ ذلك ، وعزَمتُ على الرجوع إلى مصرَ . » .

بعض اختلاف واختصار . وانظر الانتقاء ٧٦ .

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى: ثور بن عبد مناة؛ على الصحيح انظر اللباب وضبط الأعلام وهو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الكوفى ؛ المتوفى بالبصرة مسنة ١٦٠ أو ١٦١ أو ١٦١ أو ١٦٠ راجع : تاريخ بغداد ١٥١٨ ، وتهذيب الأسماء ٢٧٢/١ ، و ( الأوزاعى ) نسبة إلى : « الأوزاع » : قرية بباب دمشق ، سكنت بها قبيلة مسماة به ، وقيل : بطن من ذى الكلاع الحميرى ، أومن همدان ؛ أو : لقب مرثد بن زيد الحميرى ، انظر اللباب ، ومحاسن المساعى ١٥٩٥ وهو : أبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو ، المتوفى سنة ١٥٥ على الصحيح . كما فى البداية ١١٥١٠ أبو عمر وعبد الرحمة : فى طبقات ابن سعد ١٩٦/١٦ و ٢/١/١٥ ، والوفيات ١٩٦١ و ١٩٥٨ ، والوفيات ١٩٦١ و ١٩٥٨ ، والموفيات ١١٦٥١ و ١٩٥٨ ، والمنارف ٢١١ و ٢١٨٥ ، والمنارف ٢١١ و ٢١٨٥ ، والمنارف ٢١٨ و ٢١٨ و

<sup>(</sup>٢) كذا بالحلية ؛ وهو ظاهر . وفي الأصل : «.. أذكر ذاك» ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والحلية : بدون الهمزة . ويوجب زيادتها قوله : والشك منى ؛ وإن كان لم يرد فى الحلية . وهو شك من ابن أبى حاتم ، أو من ابن دارة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والحلية : «ذاك» ؛ والظاهر : أنه مصحف عما ذكرنا .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخـبرنا أبو محمدِ : عبدُ الرحمن ؛ ثنا أبي ، حدثَنا عبدُ اللَّكِ بنُ عبد الحميد بنِ مَيْمُونِ بن مِهْران (١٠) ؛ قال (٢٠) :

« قال لى أحمدُ بن حَنبلِ: ماللَّ : لا تَنظُرُ فى كَتُبِ الشَافِعِيَّ ؟! : فِما مِن أَدر - : أَتْبِعَ للسُّنةِ ؛ من أَدر - : أَتْبِعَ للسُّنةِ ؛ من الشَّافِعِيُّ ( ) » .

/ (أنا ) عبدُ الرحمن ؛ فال : وذَ كَرَ عبدُ الله بن أبي عمرَ البَلَوِيُّ (\*) ؛ [ ١٤ ] قال : سمِّتُ عبد الملكِ المَيْمُونيُّ ، قال :

« قال لى أحمدُ بن حَنبل : لم أَنْظر ۚ في كتابِ أحدٍ — : مَثَّن وضَعَ كُتُبَ

(۱) هو : أبو الحسن الرق (نسبة إلى : « الرقة » ـ بالفتح فالتشديد ـ : مدينة على طرف الفرات ؛ كما فى اللباب ومعجم البلدان ) المتوفى سنة ٤٧٤ . راجع : طبقات الحنابلة ١٨٢/ ، ومختصرها ١٥٥ ، وفهرست الطوسى ١٨٤ ، والتذكرة ٢/٦٣ ، والتهذيب ٢/٠٤ ، والحلاصة ٢٠٠٧ ؛ والشذرات ٢/٥٥ .

(٣) كما فى الحلية ٩/٠٠٠ ، والتــوالى ٥٧ ، والجوهر اللماع ٣٧ ، ومعجم الأدباء ١١/١٧ .

(٣) كنذا بالتوالى والجوهر والمعجم . وهو ومايليه لميردا فى الحلية . وعبارة الأصل : «حتى ظهرت» ؛ وهى غامضة . وقد وردت فى مختصر الؤمل (١٩) بلفظ : «حتى ظهر خطؤه» . ولعل المراد بظهورها : انتشارها .

(٤) وكان يقول – كما فى تهذيب الأسماء ٦١/١ ، وسيرالنبلاء ١٥٧ ، وتاريخ الإسلام ٢٧ – : ه صاحب الحديث لا يشبع من كتب الشافعى » . فراجع ثبتا بها ، وكلاما عنها: فى الفهرست ٢٩٥ ، ومعجم الأدباء ٣٣٤/١٧ ، والمجموع ١١/١ .

(٥) نسبة إلى : «بلى» (كرضى) : رأس قبيلة مصرية ؛ وهو : ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة . كما في الناج ١٠/٠٤ ، واللباب . ولا ندرى : أهو ابن محمد البلوى : واضع رحلة الشافعي ؛ المذكور : في الفهرست ٣٧٣ ، والحلية ١٣١/٨ ، والميزان ٢٧/٧ ، واللسان ٣٨/٣ ، وإتقان المقال ٣١٧ . ؟ أم غيره : كابن الحريج ؛ الذكور : في الاسان ٢٧٣ . ؟ .

الفقهِ . – غيرَ الشافعيّ . وإنه قال لى : لمَ لا تنظُرُ فيها ؟ . وذَكرَ لَى كتابَ (الرَّسالةِ ) (١٠)؛ فقدَّمه من كتبُهِ . فقلتُ : ياأبا عبدِ الله ؛ بِمَ ذاك الكلامُ بالاخْتِجاج: ونحنُ مَشَاغِيلُ بالحديثِ (٢٠). ؟ . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد : عبدُ الرحمن ؛ حدثَمَنا أحمدُ بن عُمَانَ النَّحْوِيُ (٣) ؛ قال : سمِمتُ أبا فُدَيْكِ (١) النَّسَّائَى ، يقولُ : سمِمْتُ إسحاقَ بن راهَوَيْهِ ، يقولُ : سمِمْتُ إسحاقَ بن راهَوَيْهِ ، يقولُ :

(۱) للشافعي رسالنان: (القديمة العراقية): التي وضعها – بمكة أو ببغداد – : بطلب عبد الرحمن بن مهدي ؛ كما في تاريخ بغداد ٢/٤، ومناقب الفخر ٥٧ ، والمجموع ١/٨؛ وأرسلها إليه مع الحارث النفال ؛ كما في المعرفة للحاكم ٢٧٩ ، والانتقاء ٧٧ ، وطبقات السبكي ١/٩٧٨ . وقد قال ابن مهدي – بعد أن قرأها – : « ماظننت : أن الله خلق مثل هذا الرجل ٤ ؛ يعني : من العلماء ؛ كما قال في مرآة الجنان ٢/٨٨ . (والجديدة المصرية) : التي وضعها بمصر . ومن كبار رواتهما أحمد ؛ كمافي التوالي ٧٧ والمطبوعة هي الجديدة ؛ ويوجد كثير : من نصوص القديمة ؛ في كتب بعض المتأخرين : كابن الصلاح ، والنووى ، وابن القيم . وتأمل ماذكر في مقدمة الرسالة ١١ ، وهامش الأم ١٨/١ .

(۲) يعنى: بأية عدة نقرأ هـذا الـكتاب الأصلى، ونفهم ذلك الـكلام الاستدلالى: وقد قصر ناهمتنا، وصرفنا وقتنا: في جمع الحديث وروايته .؟. فليس مراد الميمونى: الحط من قيمته ، والغض من تمرته ؛ بل مراده: الاعتدار عن قراءته ، بعدم أهليته . وقد ذكرنا ذلك ، بقول الشافعي لابن مقلاص ـكا في الحلية ٩/٩٣٩ ـ: «يا أبا على ؛ أتريد: أن تحفظ الحديث ، وتكون فقها ؟ . هيهات ؛ ما أبعدك من دلك» .

(٣) ابن عبد الرحمن النسوى أو النسائى ( نسبة إلى « نسا» : مدينة بخراسان ؛ كا فى اللباب وضبط الأعلام . وانظر معجم البلدان ٢٨٣/٨ ) : تلميذ دحيم وأبى الجوزاء ، والمحدث بجرجان ونيسابور سنة ٢٧١ و٢٨٤ . كما فى تهذيب ابن عساكر ٣٩٣/١ .

(٤) كذا بالحلية ٩/٢٠١ . وفى الأصل : «مديد» ؛ وهو تصحيف خطير . ولم نجد من كنى بهذا ، غير : محمد أو دينار بن إسماعيل الديلمي المدنى ؛ المذكور: فى كنى الدولابى ٢/٢٨و٨٣ . فهل هما واحد ؟ . « كَتَدِّتُ إِلَى أَحْمَدَ بِن حَنبِلِ ، وسأَلْتُهُ : أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى ۚ - : مِن كَتُبِ الثَّافِعِيِّ . - ما يَدَخُلُ حاجتي . فوَجَّه إِلَى بَكتابِ : ( الرسالةِ ) . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، حدثنا عبدُ الرحمن ، حدثنا أبو زُرْعَةَ (١١) ؛ قال(٢٠).

« بَلَغَنى : أَنَّ إسحاقَ بِن راهَوَيْهِ ، كُتِبَ له كَتُبُ الشَّافِعَىُّ ؛ مَتَمَيَّنَ فى كَلْمِهِ أَشْيَاءُ : قد أُخَذها (٢) عن الشَّافِعَىُّ ، وقد جَعَلها لنفسه . » .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدِ ، ثنا أبو زُرْعَةَ ؛ قال : « نظرَ أحمدُ بن حَنبلِ : في كتُبِ الشافعيُّ <sup>(؛)</sup>. » .

<sup>(</sup>۱) هو : عبيد الله بن عبد الكريم الرازى ، المتوفى بالرى سنة ٢٦٤ أو ٢٦٨. راجع : المنتظم ٥/٧٤ ، والبداية ٢١/٣٧، والشدرات ٢/٨٤١؛ وتاريخ بغداد . ١/٣٢٦؛ والصفوة ٤/٥٦ ، والإكال ٢٦ ، والجمع ١/٣٠٣ ، والتذكرة ٢/٤٢ ، والتهذيب ٧/٠٣ ، والحلاصة ٢١٣ ، والمستطرفة ٤٨ ، ومقدمة التحفة ٢٢٩ ؛ وطبقات الحنابلة ١/٩٠ ، ومختصرها ٤٤٤ ، والعلو ٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) كما في الحلية ١٠٢/٩.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : «أخذه ... جعله» ؛ والتصحيح من عبارة الحلية : «فسن» النج ؛
 بدون تكرار (قد) ، وفى التوالى (٥٨) كلام لأبى على القهستانى : يؤيد ذلك .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ، أخبرنا أحمدُ بن سَلَمَةَ بن عبدِ الله النَّيْسَابُورِيُّ ؛ قال<sup>(١)</sup> :

تَزَوَّجَ إِسحَاقُ بِن رَاهَوَيُهِ \_ بَمَرْوَ<sup>(٣)</sup> \_ بَامِرَاةٍ رَجِل : كَانَ عَندَه كَتُبُّ الشَّافِعِيُّ . فَوَضَع جَامِهُ <sup>٣)</sup> الشَّافِعِيُّ . فَوَضَع جَامِهُ <sup>٣)</sup> السَّفِيرَ : على جَامِع الثَّوْرِيُّ السَّفِيرَ : على جَامِع الثَّوْرِيُّ الصَّفِيرَ : » .

وَقَدِمَ أَبُو إسماعيلَ التَّرْمِذِئُ ، نَيْسَابُورَ (١) - : وَكَانَ عَندَهَ كَتُبُ الشَّالَهِيُّ | ﴿ عَنِ البُورَيْطِيُّ (٥) . - فقال لَه إستحاقُ بن راهَوَيْهِ : لِى إِليك ، حاجة ﴿ : [ ١٥ ]

 <sup>(</sup>١) كما في الحلية ٩/٧٠، وتاريخ الإسلام ٣٧. وسير النبلاء ١٦٠، والتوالى ٧٦
 مع بعض اختلاف واختصار . وانظر هامش الانتقاء ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) المراد بها – عند الإطلاق – : مروالشاهجان ؛ أشهر مدن خراسان وقصبتها .
 والنسبة إليها : مروزى ؛ على خــلاف القياس . راجع الكلام عنها : فى معجمى البــكرى وياقوت ، وضبط الأعلام ، وفهرست واصف ٩٨ .

<sup>(</sup>r) في الأصل : « جامع » ؟ والنقص من الناسخ . والتصحييح من الحلية وغيرها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «بنيسابور» ؛ والزيادة من الناسخ . انظر الصباح : (قدم ) .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى «بويط»: قرية من صعيد مصر قرب بوصير أو سيوط. انظر معجم البلدان، واللباب، والحطط التوفيقية ١٩/١، وهو: أبويعقوب يوسف بن يحيى خليفة الشافعي، المتوفى سنة ٢٩٨ أو ٢٩٣٠. راجع: تاريخ بغداد ١٩٩٤، والوفيات ٢٩٣٦ وتهذيب الأسما ٢/٥٧٧؛ والانتقاء ١٠، وطبقات الشيرازي ٧٩، والحسيني ٤، والسبكي ١/٥٧٧؛ والتوالي ٨٨؛ والنهذيب ٢١/٧٢٤، والحياسة ٢٧٨؛ والصفوة ٤/٢٨٢، والفلاكة ١٢٤٤؛ والصفوة ١٢٧٨، والنجوم ٢/٠٢٠، وحسن المحاضرة ١/١٧٠، والمرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/٨٨، وشرح الإحياء والكواكب السيارة ٥٥؛ والفهرست ٢٩٨، ومفتاح السعادة ٢/٨٨، وشرح الإحياء

أَنْ لَا تُحَدِّثُ بَكْتُبِ الشَّافِعِيُّ ، مَادُمتَ : بِنَيْسَابُورَ . فَأَجَابِهِ إِلَى ذَلَك : فَلَم يُحَدِّثُ بِ بِهِ (١) حتى خَرَج . » (٢) .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا عبدُ الرحمن؛ قال : (أما) أبوعُثمانَ الخُوَّ ارِزْمِيُّ : نَزْيلُ مَكَةً — فيما كتَبَ إلىَّ – قال (٣) : قال أبو تَوْرِ (١) .

«كنتُ أَمَا ، و إسْحاقُ بن راهُوَ بُهِ ، وحُسينُ السَّكَرَ ابِيسَىُّ ( وذَ كَرَ جماعةً : من العِراقِييِّن) : ما ترَكْما بِدْعَتَمَا ؛ حتى رأيْنا الشافعيُّ » . (°).

قال أُنو عُمَانَ : ثنا أبو عبد الله الفَسَوِيُّ (٦) ، عن أبي تَوْرٍ ؛ قال (٧) :

(١) أى : فى البلد . ولعله مصحف عن عبارة الحلية والتوالى : «بها» ؛ أى: بالكتب

(٣) قال البهمق - كمافى التوالى - : « أراد إسحق - مع عظيم محله من العلم - : أن يشتهر تصنيفه بنيسابور ، فى الفقه ، دون الشافعى . وأراد الله : إظهار كتب من كان يقول : ما أبالى : لو أن الناس كتبوا كتى ، وتفقهوا بها ؛ ثم لم ينسبوها إلى. فكان ما أراد أن ، دون ما أراد غيره . » . وعلى هذا : فاستبعاد الله هي لهذه الحكاية ، لا مبرر له .

(٣) كما في الحلية ٩/١٠٣ ، وتبيين كذب الفترى ٤٤ – ٥٥ .

(٤) هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ، المتوفى سنة ٧٤٠ . راجع: تاريخ بغدا، المحاوي المحاوي المحاوي المحاوي المحاوي المحاوي ١٠٠ ، والانتقاء ١٠٧ ، وطبقات الشيرازي ١٥٧ ، والوفيات ١٠٨ ، والسبكي ١/٢٧ ، والنوالي ٣٩ و ٧٩ ؛ والجمع ١/٣٧ ، والميزان ١/٥١ ، والعلو ٣٣٠ ، والروات الثقات ١٠ ، والتهذيب ١/٨٧ ، والتهذيب ١/٨٧ ، والحلاصة ١٥ ؛ والمشذرات ٢/٣٩ ، والنجوم ٢/١٠٣ ؛ ومفتاح السعادة ٢/١٥٦ ؛ وشرح الإحياء ١/٩٩ .

(٥) وكان يقول \_كما في مناقب الفخر ٢٠ \_ : « لولاأن الله تعالى من على بالشافعي ،
 القيت الله تعالى : وأنا ضال . » إلى آخره ؛ فراجعه لفائدته .

(٣) كذابالأصل والتبيين. وهو نسبة إلى ﴿ فَسَا ﴾ : أثره مدينة بفارس كما في معجم ياقوت. وفي الحلية : ﴿التَسْتَرَى ﴾ ؛ نسبة إلى ﴿ تَسْتَرَى ﴿ إِضَم بَسَكُونَ فَفْتَحٍ ﴾ : أعظم مدينة بخوزستان. فهل هو : أحمد بن عيسى المصرى ، المذكور في معجم البلدان (٣٨٩/٣) ؟. وفي التوالى (٥٨) : ﴿الفسوى» ؛ فهل هو : أحمد بن عثمان السالف الذكر (ص ٣٢) ؟ .

(٧) كما فى التوالى أيضا ٥٥ . وانظر صفحة ٦٥ منه ، والحلية ١١٧ – ١١٨ ، ومناقب الفخر ١٠٩ . « لَمَّا ورَدَ الشَّافِيُّ ، العِرَاقَ : جَاءَنِي حُسِينُ الْكُرَ ابِيسِيُّ \_ : وَكَانَ يَخْتَلِكُ مَمِي إِلَى أُصحابِ الرَّأَي ِ \_ فقال : قد ورَدَ رجلُ \_ من أصحابِ الحديثِ \_ : يَتَفَقَّهُ ؛ فقهُ بنا : نَشْخَرُ به . فقهُتُ ، وذَهَبْنا حتى دخَلْنا عليه ؛ فسأله الحسينُ عن مسألة ي : فلم يزَلُ الشّافِعيُ ، يقولُ : قال اللهُ ، وقال رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم ) ؛ ختى أظلمَ علينا البيتُ : فتركنا بِدْعتنا (١) ، واتَّبَعْناه ».

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمدٍ : عبدُ الرحمن بن أبى حاتمٍ ؛ ثنا محمدُ ابن الحسن بنِ الجُنيَدِ — وكان مع أبِي في الرَّحْلَةِ — قال : سمِعتُ عمرَ و بن بسَوَّادٍ السَّرْحِيَّ ، يقولُ :

« قال لى الشافعيُّ : مالكَ : لا تَكْتُبُ كُتُبِي ؟ . فسكَتُّ ؛ فقال له رجلُّ : إنه يَزعُمُ : ألك كَتَبْتَ ثَم غَيَرْتَ ، ثم كتبتَ ثم غيرتَ . فقال الشافعيُّ : ألآنَ حَمِى الوَطيسُ (٢) . » . و ( الوَطيسُ ) : التَّنُّورُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى : سخريتنا بأهل الحديث والاستخفاف بهم ، والتعنت معهم. أو : التغالى فى الرأى ، والنمادى فيه كما ذكر بهامش التبيين . وانظر : طبقات السبكى ١ /٢٢٨ ، وهامش تذكرة السامع ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) يعنى : قد تعين شرح جلية الأمر ، وتحتم الكشف عن حقيقة السر . وذلك : أن المجتهد إذا ما صح الدليل لديه ، وجب عليه العمل بموجبه ؛ فإذا تبين له بعد ذلك ، دليل : أقوى منه ، ويدل على خلاف حكمه \_ : وجب عليه (كذلك ) الرجوع عن حكم الأول ، إلى حكم الثانى . فالتغيير لم ينشأ : عن شك واضطراب ؛ بل : عن بحث واجتهاد ، وقول الشافعى المذكور ، اقتباس مثل : قاله النبي (صلى الله عليه وسلم ) يوم حنين ؛ وقد شرحه الشديف الرضى : في ( الحجازات النبوية ) : ٤٤ ( القاهرة ) .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَّادِيُّ ؛ قال (1):

« سمِمِتُ الشَّافِمَى ۗ \_ : وذَ كَرَ حديثاً عن النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فقال له رجل " : تأخُذُ به يا أبا عبد الله ؟ . \_ فقال : سُبْحانَ الله ! أرْوِى عن رسولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، شيئاً : لا آخُذُ به . ؟ ! مَتَى عَرَفَتُ لَرسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حديثاً \_ : ولم " آخُذُ به . - : فأنا أشْهِدُ كُمْ : أنَّ عَقلى قد ذَهَ . . . . : فأنا أشْهِدُ كُمْ : أنَّ عَقلى قد ذَهَ . . » .

( أخبرنا ) أبو الحسن، ( أنا ) أبو محمد؛ قال : وحدثى أبي ، عن الرَّبيع \_ \_\_ بزيادة ي<sup>(٢)</sup> لمُّ أسمَعُها من الربيع \_ \_ قال : سمعتُ الشافعيُّ ، يقولُ :

« مَتَى سَمِعتَنَى : حَدَّثَتُ بِحديثِ عنرسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : صحيحٍ ؛ فلمُ آخُذُ به — : فأنا أشْهِدُ كُم : أنَّ عَقلى قد ذَهَب. » .

( أخبرنا ) أبو الحسن ، حدثنا عبدُ الرحمن ، ثنا أبِي ؛ قال : سمِعتُ حَرْمَلَةَ بن يحبِيَ ، يقولُ : قال الشافعيُّ (٣) :

<sup>(</sup>۱) كما فى العلو ۲۰۶، وتاريخ الإسلام ۳۳ — ۳۶، وشرح التقى السبكى ، لقول الشاءى : « إذاصح الحديث فهو مذهبى » ؛ المنشور ضمن الرسائل المنيرية : ۴۸/۳ ؛ مع الحتلاف يسير . وانظر : معجم الأدباء ۴۱۰/۱۷ ، وإعلام الموقمين ۲/۱۳هو ۳۹۲۹و۳/۲۵۷ (ط أولى ) ، وطبقات السبكى ۲/۲۲/۱ .

<sup>(</sup>۲) هي : التقييد بالصحة ؛ المراعى في الرواية المطلقة . وقد ذكرت : في رواية الحلية الحلية المحالية المحالية المحالية المحالية ١٠٦/٥ ، والصفوة ١٠٥/٣ ، ومناقب الفخر ١٣٠ ، ومختصر المؤمل ٢٨ ، وشرح السبكي ٩٩ ، والإعلام ٢/٣٣ ، ومفتاح الجنة ٣٥و٣٥ ( المنبرية ) ، وإيقاظ الهمم للفلاني ١٠٣ (القاهرة ) ، وإيقاظ الوسنان للادريسي ٢٥ — ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) كما فى الحلية ١٠٦/٩ — ١٠٧ ، ومختصر الوَّمل ٢٨ ، وتاريخ الإسلام ٣٦ ، وسير النبلاء ١٥٧ ، والإعلام ٣٦٣/٣ ، والتوالى ٣٣ ، وإيقاظ الهمم ٥٠ ، =

« كُلُّ مَا قَلْتُ - : وَكَانَ عَنِ النّبِيُّ ( صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم ) خَلَافُ قَولَى : مَمَّا يَصِحُ . - : فحديثُ النبيُّ ( صلّى الله عليه وسلم ) أوْلَى ؛ ولا تُقُلِّدُونَى . (١)» .

泰 泰 泰

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، أخبرنا محمدُ بن رَوْح ، عن إبراهيمَ ابن محمد الشافعي "؛ (٢) قال (٦) :

«كَنَّا فِي مَجِلسِ ابْنِ عُيَيْنَةً -: والشافعيُّ حاضرٌ . -: تَخْدَّثَابِنُ عُبِينَةً ، عَن

= وإيقاظ الوسنان ٢٥ . وانظر : طبقات السبكى ١/٢٧٤، والبداية ١٠/٣٥٣ ـــ ٢٥٤، و ومبزان الشعرانى ٦٦/١ (كاستلية ) ؛ وما روى – من طريق البويطى – : فى التوالى ٣٢ – ٣٣ .

- (۱) وقال (رضی الله عنه): « أجمع المسلمون: علی أن من استبانت له سنة رسول الله الله علیه وسلم)، لم یکن له: أن یدعها ، لقول أحد . » . وراجع : صدر (جماع العلم) ؛ وانظر : مدارج الساكین ۱۸۸/۲ ، والإعلام ۱۹۲۳ و ۱۰۳۹ و ۱۰۴۹ ، وإیقاظ الهمم ۱۹۸۸ و انظم : أن العلماء قد أولوا تلك القاعدة الجليلة كبير الاهتمام ، وتناولوها بالشرح والبیان ؛ وذكروا : ما یجب أن تحمل علیه ، وتقید به . فراجع : الجموع ۱/۳۱ ۱۲ ، وشرح السبكی ۱۰۱ ۱۱۵ ، والمعید للعلموی ۹۲ و وجم و ۱۰۷ ، وایقاظ الهمم ۹۳ و ۱۰۸ و ۱۰۷ ، والا نصاف للدهلوی ۹۲ ، و حجة الله البالغة ۱/۷۱ . و بحسن أن تراجع : الرسالة ۱۲۹ ، ورفع اللام ۲۲ ۲۳ .
  - (٢) هو : سبط عم الشافعي ؛ وقد سبق الـكلام عنه ( ص ٤٠ ) .
- (٣) كما في الحلية ٩٢/٩. وذكر في التوالى (٤٥): مختصراً بأوله. كما ذكر في مناقب الفخر ١٣٦. وسيأتى ذكره باختصار : فيما أثر عن الشافعى : من معرفة اللغة والغريب، والحديث : أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم ، بزيادة مشهورة. وانظر : السنن السكبرى ٤/٤٢٠ ، وشرح العمدة ٢٠٠/٢ ، والإحياء ١٨٧/٢ .

الزُّهْرِيِّ ؛ عن على بن الحُسين : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مَرَّ به رجل (() في بعض اللَّيلِ - : وهومع امرأته : صَفِيَةً . - فقال : تَعَالَ ؛ هذه : أمرأني صَفِيةً (() . فقال : سُبُحَانَ الله ؛ يارسولَ الله ! قال : إنَّ الشَّيطانَ يَجْرِي من الإنسانِ : مَجْرَى الدَّم (() . »

« فقال ابنُ عُيَدِيْنَةَ للشافعيُّ ( \* ) : ما فقهُ هذا الحديث ، يا أبا عبد الله ع . قال : إنْ كان القَومُ : أُنَّهَمُو النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ كانوا - : بَتُهُمْتُهُمْ إِيَّاهُ . - كُفَّراً . لَكَنَّ النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : أَدَّبَ ( ) مَن بَعدَه ؛ فقال : إذا كُنَّهُ هكذا ، فافعلُوا هكذا : حتى لا يُظَنَّ بكم ظَنَّ السَّوْءِ . لا : أنَّ النبي ( صلى الله عليه لا يُظَنَّ بكم ظَنَّ السَّوْءِ . لا : أنَّ النبي ( صلى الله

<sup>(</sup>١) من الأنصار ؛ على ما سيأنى وغيره . أو : رجلان ؛ كما فى الرواية المشهورة . ولم يفف الحافظ على تسميتهما ؛ وزعم ابن العطار (كما فى الفتح : ٤/١٩٨) أنهما : أسيد ( بالضم ) بن حضير ( المتوفى سنة ٢٠ أو٢١)، وعباد بن بشر ( بن وقش ، الشهيدباليمامة) . لهما ترجمة : فى الاستيعاب والإصابة ٢/١٣و١٤٥٤/ ؛ ٢٥٥و٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) هي : بنت حيى ( بالتصغير ) بن أخطب ، المتوفاة بالمدينة سنة ٣٦ أو ٥٠ أو ٥٠ . راجع : طبقات ابن سعد ١/٨/٥٨ ، والاستيعاب والإصابة ٤/٣٧ ، وأسدالغابة ٥/ ٩٤ والحلية ٢/٤٥ ، والصفوة ٢/٧٧ ؛ وتهذيب الأسماء ٢/٨٤٣ ، والإكمال ٢٠ ، والجمع ٢/٨٠٣ ، والنهذيب ٢/٩٢٨ ، والحلاصة ٤٢٤ ؛ والمحبر ٩٠ ، وتاريخ الإسلام ٢/٨٧٢ ، والبداية ٨/٣٤ ، والشذرات ١/٥٠ ؛ والسبط الثمين ١١٨ ، وطرح التثريب ١٤٦/٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) راجع فی شرح مسلم للنووی (١٥٧/١٤) الـكلام عن : كون هذا جاريا على ظاهره وحقیقته ؛ أو مجازا : عن إغوائه ووسوسته .

<sup>(</sup>٤) وكان من عادته : إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا ، التفت إلى الشافعي قائلا :
سلواهذا الغلام انظر: الحلية ، والوفيات ١/٣٣٧، وتهذيب الأسماء ١/٥٥ ، والانتقاء ٠٠.
(٥) أي : علمه وأرشره . وفي الحليه : و أذن » ؟ أي : أباح له . ولعله مشدد ، أو
مصحف عن : ﴿ آذن » ؟ أي : أعلمه . وقد ذكر كلام الشافعي مختصراً : في معالم السنن
١٤١/٢ وتلبيس إبليس ٣٦ . وذكره في الفتح ( ١٩٩/٤ ) من طريق الحاكم ؟ ثم بين :
أن طمن البزار في هذا الحديث واستبعاده وقوعه ، غفلة منه .

عليه وسلم) يُتَّهَمُ <sup>(١)</sup>: وهو أمينُ اللهِ (عز وجل) : فى أرضه <sup>(٣)</sup> . فقال ابنُ عُمينةً : جزَ اك اللهُ خيرًا ، يا أبا عبدِ اللهِ ؛ ما يَجِيئُنا منك إلاَّ كلَّ ما نحيبُه . » .

﴿ (أَخبَرَنَا) أَبُوالْحُسنِ ، أَخبَرَنَا أَبُو مَجْمَدٍ : عبدُ الرَّحْنَ ؛ قال : حدثنا بَحْرُ (٣٠] ابن نَصْرِ الْخَوْلاَنَىُ المِصرَىُ ؛ قال (١٠) :

« قَدَم الشَّافعيُّ من الحِجازِ : فَبَقِيَّ بَمِصرَ أَرْ بِعَ سِنينَ ، ووَضَعَ هــذه الكَتُبُ في أَرْ بِعِ سِنينَ (٥٠) ؛ ثم ماتَ . »

(١) هذا — فى التوالى — مؤخر عن الجملة الحاليه ؛ وقد ورد آخرها فيه ، بلفظ :
 « وحيه » · وعبارة الحليه : « لأن النبى لا يتهم » . وكل -- : من النبى والتعليل · صحيح ، محقق للفرض .

(٢) قد جعله (سبحانه) خليفة له ، وأرسله مبلغاً عنه ؛ وأقام المعجزة على صدق رسالته ودعوته ، وأظهر البينة على وجوب أمانته وعصمته . فاتهامه : انهام له ، وكفر به . نسأل الله : السلامة منه .

(٣) لا : يحيى ؟ كما في الفهرست ٢٩٨ . وهو شبيخ النسائي ، التوفي سنة ٣٦٧ راجع الانتقاء ١١٧ ، وطبقات السبكي ٢٤٧/١ ، والتوالى ٨٠ ؟ والتهذيب ٢٠/١ع ، والخلاصة ٣٦ ؛ ودول الإسلام ١٩٧/١، والشذرات ٢٥٧/٢ ؛ ومفتاح السعادة ٢/١٥٩ والظاهر : ثن نسبته إلى « خولان بن عمرو الحيرى » : قبيلة نزات بالشام . لا : إلى القرية المسام باسمها . انظر بتأمل : اللباب ، ومعجم البلدان ، وضبط الأعلام .

(٤)كما في التوالى ٧٧ ؛ مع بعض اختلاف واختصار .

(٥) سئل ابن راهویه : کیف وضع الشافعی هذه الـکتب کام ا : ولم یکن کبیر السن! فقال : « عجل الله له عقله : لقصر عمره » . قال الربیع : « لو وزن عقل الشافعی بنصف عقل أهل الأرض : لزجحهم » . وروی عن یونس والمریسی نحوه . وکان یضع الـکتاب : من الغدوة إلى الظهر ؛ كما قال یونس . وکان لسانه : أ كبر من كتبه ؛ على حدقول الربیع والجارودی ؛ فـکان یختصر فیه ا ، ویقول : « لولا أن یطول علی الناس : لوضعت فی کل مسئلة ، جزء حجیج وبیان » . انظر :التوالی ٥١ و ٥٩ و ٣ و ٧٧ ، والحلیة ۹ م ٢٩ ، وتهذیب الأسماء ٢٩٣٨ ، وتاریخ بغداد ٢٧/٣ .

« وكان : أقدم مَه \_ من الحجاز \_ كتُب ابن عُينْيَة َ ؛ وخرَج إلى يَحيى بن حَسَّان (') : فكتَب عنه ؛ وأخَذ كَتُباً من أشْهَبَ بن عَبد العزيز (') : فيها (') آثار ، وكان : يضَعُ الكتُبَ بيْنَ يدّيه ، ويُصَنَّفُ (') وكلامٌ : من كلام أشهب . وكان : يضَعُ الكتُب بيْنَ يدّيه ، ويُصَنَّفُ (') الكتُب . فإذا أَرْ تَفَع (٥) له كتاب : جاءه صديق له \_ يُقالُ له : ابن هَر مِ (١) . \_ : فيكتُب ؛ ويَقرأ عليه البُويْطِيُّ \_ : وَجميع مَن يَحُضِرُ يَسَمِع ، \_ في كتاب ابن هَر مِ ؛ فيكتُب أبن هَر مِ عَلَى حَوالِّج الشافعي ؛ فر بمّا غاب في حاجة ي في عليه ما فانه . (٧) » .

\*\*

(۱) هو: أبو زكريا التنيسي ، صاحب الليث ، المتوفى سنة ۲۰۸ . راجع : تاريخ البخارى ٤/٢/٤ ، وتهذيب الأسماء ٢/١٥١ ، والتوالى ٥٠ ، والنعجيل ٥١٨ ، والجمع ٢/٥٥ ، والنهذيب ٢٩٥١ ، والخلاصة ٣٦٣ ؛ وحسن المحاضرة ١٩٧/١ والشذرات ٢/٢٢ (٢) هو : أبو عمرو العامرى المصرى ، صاحب مالك ؛ المتوفى سنة ٤٠٥ كما فى البداية ١٠/٥٢ ؛ لا : ٤٤٠ كما فى المنتظم ٦/٩٣ . وقد تابعه فى البداية ٢٠٤/١ ، على ظن : أنه أشهب آخر . وراجع : الانتقاء ٢٥و١١ ، وطبقات الفقهاء ١٢٨ ، والديباج ٩٨ والشجرة ١/٥٥ ؛ والتوالى ٨٠ ؛ والوفيات ١/٥٠١ ، والتهذيب ١/٥٥ ؛ والشذرات ٢/٢٠ ، والدجوم ٢/٥٥١ ، وحسن المحاضرة ١/٥٠١ ؛ والكوا كبالسيارة ٣٧٠ . والخطط ٢/٢٠ ، والدجوم ٢/٥٥١ ، وحسن المحاضرة ١/٣٠١ ؛ والكوا كبالسيارة ٣٧٠ . والخطط

التوفيقية ٦٩/٦ ؛ والفهرست ٢٨١ ، وحياة الحيوان ٣٣/١ . (٣) في الأصل : « فيه » ؛ وهو أو «كتبا» محرف . والتصحيح من عبارة التوالى : « فيها مسائل ؛ وكان » المخ .

(٤)كذا بالتوالى . وفي الأصل : « ويصف » ؛ والنقص من الناسخ .

(٥) یعنی : تم وضعه ، وذاع خبره ،

(٣) كذا بالتوالى . والظاهر أنه : إبراهيم بن محمد بن هرم الصرى ،صاحب الشافعى المتوفى قبله كمافى التوالى ٧٩ ، والمذكور فى الانتقاء ١١٤ ، وطبقات السبكى ٢٣١/١ . وعبارة الأصل حدنا وفيا سيأتى -- : « ابن هرمز » ، وهى محرفة : وإن ورد مثلها فى كلام للبويطى ، مذكور : فى تهذيب الأسماء ٢/٣١ - . وانظر : شرح الإحياء ٢/١٨ . (٧) لابن عبد الحكم - فى التوالى ٥٥ و ٣٢ - كلام مفيد فى هذا المقام .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : حدثنى أبو عُمَانَ الْخُوَارِزْمِيُّ : نَزِيلُ مَكَةً \_ فَيَا كَتَبِ إِلَىَّ سـ : ثنا [ أبو ] محمدِ (١) بنُ رَشِيقٍ ، ثنا محمدُ بن الحسنِ البَلْخِيُّ (٢) ؛ قال (٣) :

« رأيتُ رسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : في النَّو م ؛ فقلتُ ( ' ) : يارسول اللهِ ؛ ما تَقُولُ في قولِ مالك وأهلِ الحجازِ ( ° ) ؟ . قال : لَيْسَ قَولِي إلاَّ قَولِي ( ٦ ) . قلتُ :

- (١) هو : الحسن العسكرى (نسبة إلى «عسكر» : موضع بمصر ؛ كما نص عليه فى اللباب ٢/١٣٧) المصرى ، الولود سنة ٢٨٣ ، المتوفى سنة ٢٧٠ . وهذه الزيادة : قد سبق السكامة قبلها ، بياض بقدرها ؛ ولا بد من ذكرها : وإن لم ترد فى الحلية ؛ بل : وإن كانت عبارة حسن المحاضرة (١٩٩/١) : «الحسن بن رشيق أبو بكر محمد» ؛ تفيد : أن محمداً اسمه ، والحسن لقبه لأنها ناقصة : «أوأبو» ؛ على سبيل الشك فى كذيته ، أوتعددها . ولتطمئن إلى ذلك ، راجع : النذكرة ٣/١٥٩ ، واليزان ١/١٥٨ ، واللسان ٢/٧٠٧ ، والتاج ٢/٧٥٣ ، والرداد اطمئنانك ، انظر : الانقاء ٢٠ ١٠٠ ، وجامع المسانيد ١/١٩١ و١٤٥ ، والكواك السيارة ٢٤٢ و٢٤٢ .
- (٣) نسبة إلى «بلخ»: مدينة مشهورة بخراسان. انظر: معجم البلدان، واللباب، وضبط الأعلام. ولعله: ابن بور؛ المذكور في تاريخ بفداد ١٨٨/، وقد يكون: أبا بكر الندهى؛ المذكور في اللسان ١٣٦/٥؟ أو: البزاز؛ الوارد اسمه في جامع انسانيد ١٧١/١ و١٧٩
- (۳) كما فى الحلية ٩/١٠٠ ١٠١، وسير النبلاء ١٥٤. وانظر فيه ، وفى طبقات الشيرازى٧٦ ٨٧، والسبكى٣/٣٢، وتاريخ بغداد ٢/٣٦، وتهذيبابن عساكر٤٨/٢، والوافى ٣/٣٧ ماروى عن النرمذى والمروزى : مما يناسب هذا المقام .
  - (٤)كنذا بالحلية . وفي الأصل : بدون الفاء ؛ ولعلمها سقطت من الناسخ .
  - (٥) فى الأصل والحلية : «العراق» . والظاهر : أله محرف عما ذكرنا .
- (٦) يعنى: أن القول الذي يجب انباعه والعمل بمقتضاه ؟ هو : ما صدر عنه (صلوات الله عليه) : من السكتاب والسنة ؟ أوما يرجع إليهما : من الإجماع والقياس ، وسائر الأدلة السمعية الصحيحة . فإذا وانق رأى المجنهد شيئاً من ذلك : صح تقليده من هذه الحيثية ؟ وإذا خالفه : بطل الأخذ به . ولكن : معرفة ذلك خاصة بالمخلصين المجنهدين ؟ دون المنبحجين المتمجمدين .

ما تقولُ فى قولِ أَبى حَنيفةَ وأصحابِه ؟ . قال : ليس قولى إلاَّ قولى . قلتُ : ما تقولُ فَى قولِ أهلِ فَى قولِ الشافعيُّ ؟ . قال : ليس قولى إلا قولى ؛ ولكن (١٠) : قولُه ضِدُّ قولِ أهلِ البِدَعِ . » .

(أخبرنا )أبو الحسن ، (أنا )أبو محمد (<sup>(7)</sup> ، أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ المصرىُّ ؛ قال <sup>(7)</sup> : حدثنى أبو الَّليثُ الْحَمَّافُ \_ : وكان مُعَدِّلاً (<sup>4)</sup> عندَ القُضاةِ . \_ قال : أخبرنى العَزِيزِيُّ (<sup>6)</sup> \_ : وكان مُتَعَبِّداً . \_ قال :

« رأيتُ ليلةَ ماتَ الشّافعيُّ — في المنامِ — : كَأَنَّهُ مُيقَالُ : ماتَ النبيُّ (صلى اللهُ عليه وسلم) في هذه الليلةِ . وكأ ني (٢) رأيتُهُ : مُغَسَّلُ في تَعجليسِ عبدِ الرحمن الزُّ هُرِيُّ (٧):

(١) في الحلية : «واكمه صدقوا» ؛ وهو مصحف عن : «ولكنه ضدقول».

(٣) وردت هذه الجملة في الأصل : مكررة . وهو من عبث الناسخ .

(٣) كما فى الحلية ١٠١/٩ ، وتاريخ الإسلام ٣٩ ، والوافى ٣/١٧٦. وذكر فىالتوالى (٨٤ – ٨٥) : ببعض اختصار واختلاف .

 (٤) أى: للشهود . ونسبته إلى: «عمل الخفاف التى تلبس » ؟ كما فى اللباب . ولم بتد إلى شىء عنه .

(٥) فى الأصل: « الفرنرى » ؛ وهو تصحيف . والتصحيح بما سيأتى ومن المراجع المذكورة . ولم نقف على ترجمة له فى معاجم الصوفية ، ولا فى حسن المحاضرة . ونسبته قد تكون إلى أحد آبائه . ولايصح أن تكون إلى : «العزبزية» ؛ وهى : خمس قرى مصرية ، منسوبة إلى : العزيز بن المعزالفاطمى المتوفى سنه ٣٨٦ ؛ كما فى الخطط التوفيقيه ١٤/٥٠. وليس : أبا بكر محمدا العزبزى ؛ النسوب إلى أبيه ، والمذكور فى ذيل اللب ٤١ . لأن الظاهر . أنه متأخر جداً .

(٦) عبارة الحلية : « فكان يقول أنت تقيل في » . وهي غامضه .

(۷) الظاهر أنه : ابن ابراهيم ، تلميذ الشافعي ؛ المذكور في النوالي ۸۱ . لا : ابن عمر الأصبهاني ، المعروف : برسته ، المتوفى سنه ۲۶۳ أو ٥٠ أو ٥٥ ؛ المذكور في التهذيب ٢٣٥/٦ ، والحلاصة ۲۹۳ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « مسجد » ، وهو تحريف . والمراد به : جامع عمرو بن العاص .
 راجع الـكلام عنه : في الخطط المقريزية ٣/٤ ، وحسن المحاضرة ٢/٧٧/٠ .

 <sup>(</sup>٣) عبارة الحليه : « له نخرج » ؛ وهي مصحفة . والزيادة عبها وعن التوالى .

 <sup>(</sup>٣) فى الحليه \_ هنا وفيما سيأنى \_ : بالنون . وعبارة التوالى : يخرج به بعد العصر ؟
 وكنت رأيت فى النوم سرير امرأة » . وبأولها تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والحلية : «كان » ، والظاهر : إثبات الهمزة .

<sup>(</sup>٥) هو : السرى بن الحسكم الضبى البلخى ، المتوفى سنه ٢٠٥، راجع : حسن المحاضرة ١١/٢ ، والنجوم ٢/٥/٢ — ١٧٨ ، والخطط المقريزية ٢/٩٩ ، والأعلام ٢٦١/١ . (٦) فى الحلية : « فحبس » ؟ وفى التوالى : « فأخرج بعد العصر » .

 <sup>(</sup>٧) كندا بالحلية والتوالى . وفي الأصل : « رثة » ، والنقص من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) كما في الحلية ١/٨٦ ، والصفوة ٢/٧٤ ، وسيرالنبلاء ١٦١ ، وتاريخ الإسلام ٣٩ ، والتوالى ٨٣ - ١٨٤ ، وانظر : تبيين كذب المفترى ٥٥ ، ومرآة الجنان ٢/٥٧ ، والوفيات ١/٨١ ، ومناقب الفخر ٨ ، والحجموع ١/٨ ، ونهذيب الأسماء ١/٥٤ ، وطبقات ابن الجزرى ٢/٨ ، والحسين ٣ ، وما تقدم (ص ٢٧).

 <sup>(</sup>٩) الزيادة عن الحلية وغيرها . والمراد بالعشاء الآخرة : العتمة ؟ وهي : ظلام أول
 الليل عند سقوط نور الشفق ، وهو : أول وقت صلاة العشاء .

آخِرِ يومٍ من رجَبٍ ؛ ودفَناًه : يومَ الجمعةِ (١) . فانصرفنا : فرأيْنا هِلالَ شعبانَ ، سنةً أربع وماثتيْنِ . » (٢) .

※ ※ ※

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : سميعتُ أبا زُرْعة ، يقولُ (\*) : «سميعتُ كتُب الشافعي من الرَّبيع ، . أيام يَحِيَ بنِ عبد الله بن بُكَيْرِ (\*) : سنة ثمان وعشرين وماثنين . وعند ماعزَ متُ على سَماع كتُب الشافعيُّ : بِعتُ ثَوْ بَينِ دَقِيقَيْنِ ، كنتُ حَمَلتُهما : لأَفْطَعَهما لنفسى ؛ فيعتُهما وأعطَيتُ الورَّاق . » . دقيقَيْنِ ، كنتُ حَمَلتُهما : لأَفْطَعَهما لنفسى ؛ فيعتُهما وأعطَيتُ الورَّاق . » . (أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : سميعتُ أبي ، يقولُ (\*) : «قال لي أحمدُ بن صالح (\*) : تُويدُ أَنْ تَكتُب كَتُب الشافعيُّ ؟ . قلتُ : «قال لي أحمدُ بن صالح (\*) : تُويدُ أَنْ تَكتُب كَتُب الشافعيُّ ؟ . قلتُ :

<sup>(</sup>١) وصلى عليه أميرمصر ؟ كما صرح به : في رواية الانتقاء ( ١٠٣ ) عن الربيع .

<sup>(</sup>۲) قال الربيع — على مافى الصفوة ٢/٧٧ ، والوافى ٢/٧٧ ، والتوالى ٥ ١٧٧/٠ . والتوالى ٥٥-٥٦«كناجلوسافى حلقة الشافعى — : بعد موته بيسير ، فوقف علينا أعرابى : فسلم، ثمقال:
أين قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ . فقلنا : توفى رحمه الله . فبكى بكاء شديداً ، ثم قال : رحمه
الله وغفرله ، فلقد كان : يفتح ببيانه : مغلق الحجة ، ويسد فى وجه خصمه : واضح المحجة ؟
ويغسل من العار : وجوها مسودة ؛ ويوسع بالرأى : أبوابا منسدة . ثم انصرف » .

<sup>(</sup>٣) كما في التوالي ( ٦١ ) : مختصراً .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو زكريا المخزومى المصرى ، المتوفى سنة ٢٣١ . راجع: تاريخ البخارى ٤/٣/٥٨ ، والتذكرة ٢/٨ ، والميزان ٣/٥٥ ، والتهذيب ٢٣٧/١١ ، والحلاصة ٣٦٥ وهدى السارى ٢/٢٧ ، وشرح البخارى للنووى ٤٨ ؛ وحسن المحاضرة ٢٩٦/١، والشذرات ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٥) كما فى التوالى ٣١ . وانظر فى صفحة ٥٥ منه ، وفى تهذيبالأسماء ٣٧/١ : ماررى أيضا عن ابن صالح .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو جعفر المصرى ، المعروف : بابن الطبرى ؛ المتوفى سنة ٧٤٨ . راجع : طبقات الحنابلة ١٨٨١ ، ومختصرها ٢٦ ، والسبكى ١٨٣/١ ، وابن الجزرى ١/٢٢ ؛ =

## نعمْ ؛ لابُدَّ من أنْ أكتُبَهَا . <sup>(١)</sup>» .

\* \* \*

و بإسناده : (أنا ) أبو محمد ، ثنا أبى ؛ قال : حدثنى يُونُسُ بن عبد الأعلَى ؛[١٩] قال (٢) :

« ما رأيْنا أحداً : لَقِيَ – . من السَّقَمَ : – ما لَقَى الشَافَعُيّ . فدخَلتُ عليه ، فقال لى : يا أبا موسى ؛ أقْرأً على ما بعدَ العِشرينَ ، والمِائَةِ (<sup>(1)</sup> : من آلِ عِمْرانَ ؛ وأخِفَّ القراءةَ ، ولا تُثَقِلْ . فقرأتُ عليه ؛ فلمَّ أردتُ القيامَ ، قال : لا تَغَفُلُ

= والديباج ٣١؛ والجمع ١/١٠، والتذكرة ٢/٢٧، والنهذيب ١/٣٩، والحلاصة ٦، والرواة الثقات ١١، والميزان ١/٩٩، واللسان ١/٧٨، وجامع المسانيد٢/٣٠٤، وهدى السارى ٢/٢١؛ وحسن المحاضرة ١/٧٧، والنجوم ٢/٨٣، والشذرات ٢/٧١؛ ومفتاح السعادة ٢/١٠٠.

- (۱) وقال ابن المدینی لابنه: « لا تترك المشافعی حرفاو احدا إلا كتبته: فإن فیه معرفة »؛ وأخذها أبو عبید من الربیع و كتبها ؛ وذكر حوثرة بن محمد المنقری: أن السنة تتبین فی الرجل بكتبها . وقال أبو منصور الأزهری: «عكفت علی المؤلفات التی ألفها فقها ، الأمصار ، فألفیت الشافعی: أغزرهم علما ، وأفصحهم لسانا ، وأوسعهم خاطرا . » ؛ وقد استشهد فی تهذیبه ، بكثیر : من نصوصه . انظر : الانتقاء ۸۹ ، و تهذیب الأسماء ۱/۲۰ ۲۰ ، والتوالی ۷۰ و ۲۰ ، والتهذیب ۹/ ۳۰ . وقد أحلناك (ص ۲۰) علی بعض المراجع التی تكلمت عن كتب الشافعی ؛ فراجع أیضا : تهذیب الأسماء ۲/۲ ، والوافی ۲/۲۷ والتوالی تكلمت عن كتب الشافعی ؛ فراجع أیضا : تهذیب الأسماء ۲/۲ ، والوافی ۲/۲۷ والتوالی ۲۸ ، و مجلة الأزهر : (س ٤ ص ۲۰۷) ، والإمام الشافعی : ۲۰ .
- (٢) كما فى سير النبلاء ١٦١ ، وتاريخ الإسلام ٣٨ . وذكر فى تهذيب الأسماء (١/٥٦) صدره ؛ وقال : إن هذا من لطف الله تعالى به . وانظر فى التوالى ( ٩٩و٨٣) : ما يتعلق بمرضه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وماثة » ؛ والظاهر : أنه تحريف .

عنى ؛ فإنى مَكْرُوبُ (١) . »

« (قال يونسُ ) : عَنَى الشَّافعي \_ في <sup>(۲)</sup> قراءتي : مابعدَ العشرين والمِاثَةِ . — : مالَّقِيَ النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابُه <sup>(۲)</sup> ؛ أو : نحوَه . » .

\* \* \*

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدي ؛ قال : سمِعتُ محمدَ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحدكم ، يقولُ (٢٠) : ما مِن أحدي - : مَمَّن خالَفنا ( يَعنى : خالَف مالـكما ً ) \_ أحبً إلى من الشافعي ً » .

( أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا أحمدُ بن عثمانَ النَّحوى

(۱) قال المزنى \_ على مافى معجم الأدباء ٣٠٣/١٧ ، والوافى ٢/٩٧ ، والتوالى ٣٨ ، وطبقات السبكى ١٥٦/١ ، والحسين ٣ ، والمفيد ١٤ ، والمنزهة ١٤٠ \_ : دخلت على الشافعى في مرضه : الذى مات فيه ؟ فقلت : كيف أصبحت يا أستاذ ؟ فقال : « أصبحت : من الدنيا راحلا ، ولإخوانى مفارقا ؟ ولحكائس المنية شاربا ، وعلى الله واردا ، ولسوء عملى ملافيا . فوالله ؟ ما أدرى أروحى تصير إلى الجنة : فأهنيها ؟ أو إلى النار : فأعزيها ؟» ؟ ثم رمى بطرفه إلى الـماء ، واستعبر ، وأنشد :

﴿ إليك - إله الحلق - أرفع رغبق وإن كنت - ياذا المن والجود - مجرما تعاظمنى ذنبى ؟ فلما قرنته بعفوك - ربى - :كان عفوك أعظما ولما قسا قلبى ، نحو عفوك ، سلما هما زلت ذا عفو عن الذنب : لم تزل تجود ، وتعفو : منة ، وتكرما فلولاك : لم يقدر بإبليس عابد ؟ فكيف : وقد أغوى صفيك آدما ؟!».

(٣) أى : بقراءتى ؛ كما في رواية الدهبي .

(٣) مما امتحنوا به في غزوة أحد . انظر : أحكام القرآن ٢/١٨٢ .

(٤) كما فى التوالى ٥٩ . وراجع فى الانتقاء ( ٨٩و٨٩) : مايصلح سببا لذلك .

النَّسَوِيُ ('' ؛ قال : سمِعْتُ أَبا محمد : قريبَ الشَّافَعِيُّ ؛ قال : سمِعْتُ إبراهيمَ بن محمدِ الشَّافَعِيُّ ، يقولُ <sup>(۲)</sup> :

« حُبِسَ الشَّافِيُّ مِعَ قُومٍ مِن الشَّيعة \_ : بسبب التَّشَيَّعِ (٣) \_ فَوَجَّه إلى " يوماً ، فقال لى : أَدْعُ فَلَاناً المُعَبِّرَ . فَدَعُونُه له ، فقال : رأيتُ البارِحةَ : كأ تَّى مَصَلُوبُ على قَناةٍ ، مِعَ على " بن أَنَى طالب عليه السلامُ . فقال له : إنْ صَدَقَتْ رُوْْياك : مُهِرِثَ وَذُكُرُثَ ، وَانتَشَرَ أَمْرُكُ . " .

« ( فال ) : ثم ُحمِل إنى الرَّشِيدِ ( ) معَهم ، فكلمه ببعضِ ما خَلَبَهُ به ( ) : فَخَلَبُهُ به ( ) : فَخَلِّهُ الرَّشِيدِ ( ) معَهم ، فكلمه ببعضِ ما خَلَبَهُ به ( ) : فَخَلِّهُ ( ) عنه . » .

\* \* \*

## (أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنــا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطِيُّ ؛

(١)كذابالتوالى . وفيالأصل : «الفسوى» ؛ وهو تصحيف: على ماسبق (ص) .

(۲) كما فى الحلية ٩/٥٢٥ ـ ١٢٦ ، والتوالى ٧٠-٧١ . وانظر فى صفحة (٥٢) منه وفى تاريخ بغداد ٢/٠٣ ، والانتقاء ٨٨ ، وتهذيب الأساء ٢٦/١ ، ومناقب الفخر ٩ ، والمستطرف ٢/٩٠ ، ومناقب الفخر ٩ ،
 والمستطرف ٢/٩٠١ ( بولاق ) : ما يناسب دلك ، ويوضح بعضه .

(٣) راجع : رد الشافعي على من كان يأخذ عليه حبه لأهل بيت النبوة ؟ في : الحلية
 ٩/ ١٥٢ ، والانتقاء . ٩-٩١ ، والتوالي ٧٤ .

(٤) هو : هرون بن المهدى ، المتوفى سنة ١٩٣٠ . راجع : مروج الذهب ٢٠٧/٢ ، والبداية ٢١٣/١ ، والشذرات ٢/٤/١ ، والنجوم ٢/٢٤٢ ، وتاريخ الحلفاء ١٨٨ ، وتاريخ بغداد ١/٥ ، وحياة الحيوان ٤/١١ ، والمعارف ١٦٣ .

(٥) حيث قال له : « أأدع من يقول : إنى ابن عمه ؛ وأصير إلى من يقول : إنى عبده . ؟ ! » . انظر : التوالى ٧٠ والانتفاء ٩٥ ـ ٧٠ ، وروضالأخيار ١١٧ . وكانذلك فى سنة ١٨٤ ؛ كما فى : مناقب الفخر ٣٣ ، والإمام الشافعى ٢٩ .

(٦) في الأصل: « فخلا » ؛ وهو تصحيف . وبذلك تدرك: أن ليست شهادة محمد ابن الحسن ، هي : العامل الوحيد في عفو الرشيد عنه ، وإطلاقه سبيله .

قال (١): « رأيتُ الشافعيَّ : أُخَمَرَ الرأسِ واللحيةِ . » ؛ يَعنى : أنه استعمَلَ الخَصَابَ : اتَّباعاً للسُّنةِ (٢) .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، حدثنا محمدُ بن عبد الله بن عبد الحكم ؟ فال (٣) : « ما رأيتُ أحداً أقلَّ صَبًّا للماء \_ في تَمامِ التَّطَهُرِ . \_ من الشافعيّ . (قال محمدُ ) : الفقوه (٤) . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، حدثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال لى الشّافعي : «أَسْقِنِي / قَائمًا : فإن النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) شرِّب : [ ٢٠ ] قَائمًا (٥٠ ) . » .

﴿ (أَخْبَرُنَا ) أَبُو الْحُسْنِ ، أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدِ ، حَدَّنْفَ الرَّبِيعُ بِنَ سُلُمَانَ ؛ [قال إ<sup>(٦)</sup> : « لَمَّا كَانَ مَعَ المَّغْرِبِ — ليلةَ مَاتَ الشَّافَعَى بَّ — قال له ابنُ عَمِّهِ [ قال إ<sup>(٢)</sup> : كَنْزُلُ [ حتى ] نُصَلِّقَ ؟ . فقال : تَجَلِسُون : تَنْتَظْرُون خُرُوجَ ( ابنُ يُعْقُوبَ ) ( ابنُ يُعْقَلِي وَالْبُوبُ ) ( ابنُ يُعْقَلِي وَاللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) كمافى الحلية ٩/٨٩، وطبقات السبكى ١/٩٨، وسيرالنبلاء ١٦٣. وذكر فيه وفى باريخ الإسلام ٣١، والشذرات٣/٩؟ نحوه عن الرعفرانى ،وانظر: تهذيب الأسهاء ١/٤٣، والنوالى ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البركة ٢٦٩ ، ونزهة الناظرين ٦٤ ، والآداب الشرعية ٣/١٥٣ .

<sup>(</sup>٣)كما في تاريخ الإسلام ٣٥ ، وسير النبلاء ١٥٦ ، والتوالي ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في التوالى : «وذلك الفقه» . وراجع: إغاثة اللهفان ١/٠٤٠، وقواعدالعز ٣/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) مراد الشافعي بذلك : أن يبين جوازه ، وأن النهسي الوارد إنما هو : للتأديب والتنزيه . راجع : معالم السنن ٤/٤/٤ ، وشرح مسلم ١٩٤/١٣ ، وفتح الباري ١/٥٣٠ والآخياء ٢/٥ ، ودليل الفالحين ٥/٠٣ ، ونزهة الناظرين١٤٧ ؛ والبركة٢١٣ ، والآداب الشرعية ٣/٥٧ ، وغذاء الألباب ٢/٣٧ .

<sup>(</sup>٣)كُمَا في الحلية ٩/٨٦ . وذكر في التوالي ( ٨٤ ) ببعض اختصار .

<sup>(</sup>٧)كذا بالحلية (والزيادة الحسنة: عنها وعن التوالى). فهل هو: أبوعبد الله محمد ابن يعقوب الهاشمى ؛ الوارد اسمه: في تهذيب الأسماء ٣٦/١ ؛ وعبارة الأصل: « ننزل أبويعقوب» = أبويعقوب نصلى»: فهل وقع فيها التحريف والنأخير ؛ أو أن أصلها: «ينزل أبويعقوب» =

نَفْسِي ؟ ! . فَنَزَلنا ، ثَمَ صَمِدنا ؛ فقلنا له : صلَّيتَ ، أُصلَحَكُ اللهُ ؟ قال : نعمْ . فاسْتَشْقى — : وكان شِتاء : — فقال له ابنُ عمه : أمزِ جُوه بالماء السُّخْنِ . فقال الشافعيُّ : لا ؛ بل : برُبِّ السَّفَرجَل . وتُوفِّى : معَ المِشاء الآخِرةِ . » .

\* \* \*

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ، حدثنا حَرْمَلَةُ ابن يَحيَى ؛ قال : سمِمْتُ الشافعيُّ ، يقولُ (١) : « وعَدنى أحمدُ بن حَنبل : أنْ يَقَدْمَ عَلَى مصرَ . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثنا إبراهيمُ بن يوسُفُ (٢٠) ؛ قال : سمِعْتُ الحسنَ بن محمدِ بن الصبَّاح ، يقولُ (٢٠) :

« قال لى أحمدُ بن حَنبلِ : إذا رأيتَ أبا عبدِ الله الشافعيُّ ، قدُّ خلاَ : فأعلمِني . ( قال ) : وكان يجيِئُه ارتفاعَ النهارِ ؛ فيَبقَى معه ( ً ) . » .

= أى : البويطى . ؟ . ثم : إن ابن عمه (الذى تقدم الكلام عنه : ص ٤٠) ؟ كنيته: أبوإسحق . وهناك : ابن عمالشافعى \_ أو ابن سبطه : كما يؤخذ من حسن المحاضرة ٢٧٤/١: محمد أبو عثمان ، المتوفى سنة ٣٣١ . فلتبحث ، ولتتأمل .

(١) كما في الحلية ٩/١٠١ . وذكره في البداية (٣٢٦/١٠ : في ترجمة أحمد) بزيادة : « فلم يقدم » ؛ وذكر عقبه : تعليل ابن أبي حاتم الآني . ولأحمد ترجمة مفيدة : في غذاء الألباب ٢٥٧/١ .

(۲) المراد به \_ على مايظهر \_ : أبو إصحق الرازى الهسنجانى ، المتوفى سنة ٣٠١. له ترجمة : فى تهذيب ابن عساكر ٣١١/٣ ، والنذكرة ٢/٥٣٥ ، والشذرات٢/٥٣٥. وانطر تاريخ بغداد ٢/٠١، وطبقات القراء ٣٠/١ . و (هسنجان ) \_ بكسر ففتح فسكون \_ : قرية بالرى ؛ كما فى معجم البلدان واللباب .

(٣) كما في الحلية ١٠١/٩ . ولم يذكر فيهاكلام ابن أبي حاتم الآني .

(٤) قال يعقوب بن إرجق : «كنا نأنى الشافعي ، فنجد أحمد بن حنبل=

قال أبو محمد : يعنى : للأنسِ الذي كان بينهما ؛ فيُشْبِهُ أن تكونَ (١) خِفَّةُ ذاتِ اليدِ ، حالتْ بيْنَهَ و بيْنَ الوفاء بالعِدَةِ .

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ (٢) ؛ قال : قال أَنِي (٢) : « لو كان عندى خمسونَ دِرهماً : كنتُ قسد خرَجتُ إلى الرَّئِ (١) : الله جَرِير بن عبدِ الحميد (٥) . فحرَج بعضُ أصحابِنا ؛ ولم يُمْ كِنِّي (١) الحروجُ : لأنه لم يكن عندى . » .

(أخبرنا ) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بن أحمدَ بنِ حَنبل \_ فيما كتّب

=عنده :قد سبقنا إليه . وما زال معنا :حتى سمع كتب الشافعى كامها . » ؛ وذكر أبو ثور قريبا منه . انظر : الانتقاء ٧٣ .

(١)كذا بالبداية ؛ وهو الأحسن . وفي الأصل : بالياء . وقد ذكر ابن أبي حانم ، كلام أحمد الآني : تقوية لظنه . ويؤكده قول أبي داود \_ كما في تاريخ الإسلام ٣١، والتوالى ٥٧ ـ : «ما رأيت أحمد ، يميل إلى أحد : ميله للشافعي . » .

(۲) هو: أبو الفضل ، المتوفى بأصبهان سنة ۲۹۵ أو ۱۳۹۶ . راجع:أخبار إصبهان المدين (۲) هو : أبو الفضل ، المتوفى بأصبهان سنة ۲۹۵ أو ۱۳۹۶ ، وطبقات الفقها ۱۳۶۰ ، وتهذيب ابن عساكر ۱۳۹۸ ، وطبقات الفقها ۱۳۵۰ ، وطبقات الحنابلة ۱۷۳/۱ ، ومختصرها ۱۲۹ ، ومختصر الشطى ۲۱ ؛ والمنتظم ۱۵/۵ ، والشنرات ۲/۹۶ ، والنجوم ۲۷/۳ ،

(٣)كما في مناقب أحمد لابن الجوزى ( ٢٥ – ٢٦ ) : بدون التعليل الأخير .

(٤) هي : مدينة مشهورة بالديلم : بين قومسوالجبال. انظر : اللباب ومعجمالبلدان .

(٥) هو ؛ أبو عبد الله الضي الرازى ، المتوفى بالرى سنة ١٨٨ . راجع : طبقات ابن سعد ٢/٧/ ، ١ ، وابن الجزرى ١/ ١٩٠ ؛ والجواهر المضية ١/٧٧ ، والصفوة ٤/٨٣ ؛ وجامع المسانيد ٣/ ٤٣٠ ، وهدى السارى ٢/١٣١ ، والجمع ١/٤٧ ، والتذكرة ١/ ٥٥٠ ، والتهذيب ٢/٥٧ ، والحلاصة ٥٠ ؛ والميزان ١/ ١٨٨ ، والاغتباط ٨ ، وتنقيح المقال ١/ ١٠٠ ؛ وأخبار أصبهان ١/ ٥٠٠ ، وتاريخ بغداد ٢/٣٥٧ ، والجرح والتعديل ١/١/٥٠٥ .

(٦) كذا بالمناقب . وفي الأصل : « يمـكنني » ؛ وهو خطأ وتحريف .

إلى ً \_ قال : سمِعْتُ / أبي ، يقولُ (١٠):

« كَانَ الشَّافِيُّ : إِذَاتَبَتَ عَدَاءَ الخَبَرُ : قَلَّدُه ؛ وخيرُخُصلةٍ كَانَتْ فيه : لم يَكَنْ يَشْتَهَى الْـكَلامَ (٢٠) ؛ و إنما هِمَّتُه : الفقهُ . » .

و بإسنادِه : قال : أخبرنى عبدُ الله ؛ قال ﴿ وَسَمِعْتُ أَبِّي ، يَقُولُ :

«ذَهَبَتُ بإسحاقَ بنِ راهَوَ يُهِ ، إلى الشافعيُّ : بمكةَ ؛ فكلَّمه : في إجارة ِ بُيوتِ مكةً ؛ فكلَّمه : في إجارة ِ بُيوتِ مكةً ؛ فكان الشافعيُّ : يُسَهِّلُ (٣) . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبِي ، حدثنا أحمدُ ابن أبي سُرَيْجٍ ؛ قال : سمعت الشافعي ، يقولُ ( ) :

« يقولون (°): يُحَاَ بِي . فلو حابَيْنَا : لحابَيْنَا الزُّهْرِيُّ ؛ و إرْسالُ الزهريُّ : ليس بشيء ؛ وذلك : أنا نَجِدُه رَوى عن سُليمانَ بنِ أَرْقَمَ (١). » .

<sup>(</sup>۱) كما فى شرح السبكى ٩٩ ، والتوالى ٩٣ ، وسير النبلاء ١٥٠ ، وتاريخ الإسلام ٣٣، وصون المنطق والدكلام٣٣ ؛ مع اختلاف طفيف . وذكر فى مناقب الفخر (٩١ و٣٤): مفرقا، مع زيادة . وذكر أوله : فى مختصر المؤمل ١٠٧ ، والإعلام ٢/٤٣٣ ، وإيقاظ الهمم ١٠٤ (٢) سيأتى حفى باب خاص بعض كلام له عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) أى : يرخص ؛ وكان إسحق : يمنع . كما سيأتى ذكره ،ثم الـكلام عليه : في المسائل التي رويت من طريق أحمد ، وفي باب المناظرات .

<sup>(</sup>٤) كما في طبقات السبكي ١٠/١ . وذكر آخره : في الـكفاية للخطيب٣٨٦، والتدريب ٧٠ . وانظر : الرسالة ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥)كذا فى الطبقات وفيما سيأنى : فى باب علل الحديث ؛ مما أرجأنا بيانه من أجله . وفى الأصل : ﴿ تقولون ﴾ . ولعله مصحف .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو معاذ البصرى ، المجمع على ضعفه . كما فىطبقاتالقراء ١٣١٣. وراجع: الضعفاء الصغير للبخارى ١٤ ، والميزان ١/٩٠٤ ، والتهذيب ١٦٨/٤ ، والحلاصة ١٧٧ ؛ وتاريخ بغداد ١٣/٥ .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : قال أبي : قال َعَرُ و بن سَوَّادِ (١) السَّرُ حِيُّ (٢) : « قال لى الشّافعيُّ : ما أعطَى اللهُ نبيًّا : مَا أعطَى محمداً صلى الله عليه وسل . » .

« فقلتُ : أعطَى عِيسَى (٣) : إحياءَ المَوْتَى . » .

« فقال : أُعطَى محمداً : [ حَنِينَ ] ( \* ) الجِذْعِ الذَّى كَانَ : يَقِفُ يَخطُبُ إِلَى جَنْبِهِ ؟ حتى هُيِّيً له المِنبِرُ ، حَنَّ الجِّذْعُ ( ١ ) : حتى سُمِع صوتُه ( ٧ ) . فهذا : أ كبرُ من ذلك ( ٨ ) . » .

\* \* \*

(١) في الأصل: « أسود السرجي » ؛ وهو جده . انظر : الجرح ٣ / ١ / ٣٧٣ .

(۲) كمافى الحلية ٩/١١٦ . وأخرجه مختصرا: في الحصائص الكبرى ٢/٢٧ – ٧٧ ،
 ووفاء الوفا ١/٩٧١ ، والفتح ٣/٣٩٣ ، وحجة الله على العالمين ٤٤٩ .

(٣) يحسن : أن تراجع قصته ( عليه السلام ) في البداية ٢/٥٦ – ١٠٧ .

(٤) زيادة جيدة : عنَّ الفتح والحُسائص والوفاء .

(٥) راجع الكلام عن اتخاذ المنبر: في معالم السنن ١/٧٤٧ ، والسنن الكبرى ١٩٥/٥ والفتح ٣ / ٧٧٠ — ٧٧٠ ، والوفاء ١/٧٧٢ — ٢٩٣ ؛ والأم ١/٧٧١ .

(٣) قصة حنين الجذع: ظاهرة متوانرة ؛ فلا يليق إنكارها ، ولا التكلف لإثباتها. كما قال البيهقي والتاج السبكي وغيرها . وقد أخرجها جمهرة المحدثين : كأحمد والبخارى ، وأبي داود والنسائي ، والترمذي والدارمي . فراجع أيضا : طبقات ابن سعد ١٧٧٨، ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٤٢ ، وحجة الله للنبهاني ٤٤٧ ، والعتاوى الحديثية ٣٣٣ : (م الحلبي ) ، وجامع بيان العلم ١٩٧/٢ .

(٧) كان الحسن البصرى: إذا حدث يهذا الحديث ، بكى وقال : « ياعبادالله : الخشبة نحن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : شوقا إليه لمـكانه ؛ وأنتم أحق : أن تشتاقوا إلى لقائه . » انظر : حياة الحيوان ١٣٩/٣ ، ونزهة الناظرين٣٣ .

(A) لأن إبجاد الإدراك في الجمادات ، أبلغ من إعادة الحياة إلى من مات؛ كما هو الحال بالنظر : إلى الخلق والبعث ، وذلك الجواب من الشافعي ، مبنى : على التسليم والفرض . وإلا : فالثابت من طرق صحيحة معتبرة ، عند أهل التحقيق والخبرة — : أن الله أكرم =

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : أخبرنى أبِي ، حدثنا حَرْمَلةُ ؛ قال : سمِعْتُ الشافعيَّ ، أو قال لى<sup>(١)</sup> :

« أَذْهَبْ إلى إدر يسَ بن يَحيَى العابدِ (٢) ، وقل له : يَدْعُو اللهَ لَى . » .

( أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أَ بِي ؛ قال : أخبرنى ونُسُ بن عبد الأعلَى ، قال :

« كَلَّمَنَى الشَّافَعَىُّ مَرَّةً : فِي مَسَّالَةً ؛ وتَرَاجَهُنا فِيهَا ؛ فَقَالَ : إِنِي لَأَجِدُ فُوْ قَانَهَا (٢٠): فِي قَلْنِي ؛ ومَا أُقْدِرُ : أَنْ أُبَيِّنَهُ بِلِسَانِي . » .

= نبینا (أیضا): بإحیاء أبویه الشریفین وغیرهما. راجع: دلائل النبوة ۲۲۶، والحصائص السکبری ۱۹۹/۱ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۱۹۹ ، وکشف الحفا ۱۹۹/۱ و ۲۰۰ ، والحجة ۱۹۷۸ و ۲۰۱ و ۱۹۹ ، وکشف الحفا ۱۹۹/۱ و ۲۰۰ ، والحجة ۲۷ و ۲۰۰ و وطبع بعضها: ضمن الحاوی فی الفتاوی .

- (١) كما فى التوالى ٨٣. وانظر : ص ٦٦ منه ، وما رواه فى الحلية ( ١٣٥/٥ ) عن أبى الربيع . وعبارة الأصل : «وقال لى» ؛ والظاهر : أن نقص الهمزة من الناسخ ؛ والشك من أبى حاتم ولحرملة ترجمة : فى الجرح ٢٧٤/٢/١ .
- (۲) هو : أبو عمرو الحولانى (نسبة إلى : موضع بالشام) ؛ أحد رواة مالك ، المتوفى بمصر سنة ۲۱۱ . راجع : الجرح ۲۱/۱/۲۱ ، والحليسة ۳۱۹/۸ ، واللباب ۳۹۵/۱ ، واللباب ۳۱۸ والسبارة ۲۲۲ ؛ وتزيين المسالك ۳۸ ، وتلبيس ابليس ۳۷۰ . ثم انظر : تاريخ بغداد ۳۲۲/۲۲ ، وتهذيب ابن عساكر ۳۷۷/۲ .
- (٣) الفرقان يطلق حقيقة على : الصباح ؛ كما في الأساس ١٩٨/٢ . والمراد به هنا : المعنى الذي يوضح المسئلة وبجليها ، ويبين وجه الصواب فيها . وعبارة الأصل : «قرفانها»؛ والنظاهر أنها مصحنة عما ذكرنا : مرادا منه مابينا . وفي الحلية (١٣٥/٦) ، كلام عن تونس (أيضاً) : مفيد هنا .

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، حدثنا أبي ، قال : أخبرنى [ ٢٧ ] يونُسُ ؛ قال<sup>(١)</sup> : سمِعْتُ الشافعيَّ : وحَضَر ميْتاً ، فَلَمَّا سَجَّيْنَا<sup>(٢)</sup> عليــــه : نَظَرُ<sup>(٣)</sup> إليه ، فقال :

« أُللَّهم : بغِناك عنه ، وفقرِ ه إليك ، أغفر ْ له . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبو محمد : قريبُ الشَّافِيُّ – فيما كتَب إلى ً – قال : حدثنا أبِي ؛ قال (١٠) :

« عاتَب محمدُ بن إدريسَ (يعنى : الشافعيَّ (٥) ؛ ابنَه : أبا عُثمانَ (١) . وكان فياقال له ، فوعَظه به : يا ُبنَيَّ ؛ والله ِ: لو علمتُ أنَّ الماءَالباردَ يَثْلِمُ : من مُرُوءتِي (٧)؛

<sup>(</sup>١) كما فى الحلية ٩/١١٦، والصفوة ٢/٢٦ وذكر باختصار : فى التوالى ٧٣.

<sup>(</sup>٣) أى: غطيناه بالثوب, وفي الحلية: «شحبنا» ؛ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «نظرنا». والتصحيح من عبارة الحلية والصفوة: «نظر.. وقال».

<sup>(</sup>٤)كما فى الحلية ٩/٦٦/ ، وطبقات السبكى ٢/٦٦/، والتوالى ١٨ ؛ ببعض اختلاف . وانظر : روض الأخبار ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبى حاتم هذا ، إنما هو : لدفع توهم أنه : محمد بن إدريس شيخ ابن أبى الدنيا ؛ (مثلا) . وقد وهم الأميرشكيب أرسلان — فى تعليقه على محاسن المساعى ٨٤ — فظن هذا : الشافعى ؛ وترجم له .

<sup>(</sup>٦) فى الحلية : «ابنه عثمان» ؛ والنقص من الناسخ أو الطابع . وهو : محمد الكبير ، قاضى حلب وبلاد الجزيرة ؛ المتوفى سنه ٢٣٤ أو بعد ٢٤٠ . أما محمد الصغير ، فهو : أبو الحسن المتوفى سنة ٢٣١ . راجع : طبقات السبكى ٢/٥٢١ ، وابن أبى يعلى ٢/٥١١ ، ولوافى ومختصرها ٣٢٩ ؛ والنوالى ٨٢ ، والانتقاء ٢١١ ؛ وتاريخ بغداد ٣/٧٧ ، والوافى ١٩٤١ ؛ وتاريخ أبى العدا ٢/٣٩ ، وابن الوردى ٢/٢٧ ، والنجوم ٢/٣٠٩ ؛ ومفتاح السعادة ٢/٢٥ . ولا تتأثر بما فى جمهرة الأنساب (٣٠١ ) : من الخطإ والتحريف .

 <sup>(</sup>٧) فى الحلية: « دينى » . قال الشافعى : « المروءة : عفة الجوارح عمالا يعنيها» ؟
 وقال : « للمروءة أربعة أركان : حسن الحلق ، والسخاء ، والتواضع ، والنسك » . وفى مدارج السالكين : (١٩٧/٣) ؟ كلام : جامع ، ينبغى الرجوع إليه .

## شيئًا \_: ما شربتُ إلاّ حارًا(<sup>(١)</sup>. » .

\* \* \*

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : أخبرنا أبو عثمانَ الخُوَارِزْمِيُّ : نَزَيلُ مَكَةً — فيما كتَب إلى ً — : حدثنا أبو أيُّوبَ : مُحَيدُ بن أحمدَ البصريُّ (١٠٠)؛ قال (٢٠٠) :

«كنتُ عندَ أحمدَ بن حَنبل : نَتَذَاكَرُ في مسألة ؛ فقسال رجل لأحمدَ : يا أبا عبد الله ؛ لا يَصِيحُ فيه حديثُ ، فقيه : قولُ الشافعيُّ ؛ وحُجَّتُهُ : أَنْبَتُ شيء فيه (١) . » .

<sup>(</sup>١) ذكر كلام الشافعي هذا: في التوالي ٧٥، وطبقات السبكي ٢٦١ ؟ والانتقاء ٩٩، وسير النبلاء ١٦٤ ؟ والحلية ١٢٤ ، والصفوة ٢/٤٤ -- : بدون ذكر ابنه ؟ من طريق الربيع أو الجارودي . \_ باختصار ، أو بزيادة : «ولو كنت اليوم بمن يقول الشعر: لرثيت المروءة ٥، وانظر: مناقب الفخر ١٢٧، والمجموع ١٣/١، وتهذيب الأسماء ١/٥٥، كماذكر نحوه - : في الوزراء والكتاب ١٩٤ . - : منسوبا إلى الفضل بن يحيى البرمكي (٧) في التهذيب : «المصرى»؛ ولعله مصحف . ولم نهتد إلى شيء عنه ؟ ومن الغريب: أن طبقات الحنابلة وما إليها لم تترجم له . وانظر بتأمل : الجرح ١/٢١/٢١.

<sup>(</sup>٣) كما فى الحلية ٩/٢،١، وتاريخ بغداد ٢/٢٢ — ٦٧، وشرح السبكى ٩٩. وذكر القسم الأول منه : فى التهذيب ٩/٨٤. وانظر: مناقب الفخر ٨١. و(البصرة) : بناها عتبة بن غزوان سنة ١٧. وبالمغرب الأقصى : مدينة تسمى بذلك . وفى معجم البلدان، كلام عنها ، شحون بالفوائد .

<sup>(</sup>٤) وكان (رضى الله عنه) يقول: «إذا سئلت عن مسئلة: لا أعرف فيها خبراً؟ قلت فيها بقول الشافعى: لأنه إمام عالم من قريش؛ وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم)، أنه قال: عالم قريش علا ألأرض علما .» . انظر: مختصر المؤمل ٥ – ٦ ، ومناقب الفخر ١٣٣ ، والتوالى ٤٨ . كما كان يقول: «ما رأيب أحداً: أتبع للأثر (أو للحديث) من الشافعى» ؟ كما في الحلية ٩/٠٠٠ و٢٠١ و١٠٧ .

« ثَمَ قَالَ : قَلَتُ للشَّافِعِيُّ : مَا تَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ . فَأَجَابِ فَيِهَا . فَقَلَتُ : مِن أَيْنَ قَلَتَ ؟ هل فيه : حديثُ ، أو كَتَابُ ۖ ؟ ! . قَالَ : بَلَى (١٠) . فَنَزَعَ فَي ذَلَكَ ، حديثًا للنبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ وهو حديثُ : نصُّ . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ اللهِ الحَمِدِ ؛ قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ اللهِ اللهِ مَعْبَدَ (٢٠) ، أخبرنا – بإسناده – عن النبي الله عليه وسلم) : أنه أجازَ بَيعَ القمح فِي سُنْبُلِهِ : إذا أَبْيَضَ . »

« فقال : أمَّا هذا : فغَرَرٌ ؛ لأنه يَحُولُ ( ) دونه : فلا يُرَى . فإنْ ثَبَت الخبرُ عن النبيُّ / ( صلى الله عليه وسلم ) : قلنا به ، وكان ( ) خاصًّا مُسْتَخْرَجًا من [ ٣٣ ] عامًّ . كَا مَنَعنا ( ) بَيعَ الصُّبْرةِ (٧ ) : بعضُها فَوْقَ بعضٍ ؛ لأنها غَرزٌ . فلمَّا أجازَها

<sup>(</sup>۱) إنما أجاب الشافعي بذلك — دون: نعم . — : لأن الاستفهام الذكور ، قد تضمن الإنكار والنفى. وقوله: فنزع ؛ ورد بالأصل : بدون نقط ؛ وورد بلفظ : «فرفع». (۲) كما في الأم ۳/۴٥: يبعض اختصار . وذكر في السنن الكبرى ( ۳۰۲) : بأحصر مما في الأم . وكذلك ذكر : في شرح السبكي ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المراد به: ابن شدد ، أبو محمد العبدى الرقى المصرى ؛ المتوفى سنة ٢١٨ أو ٢٨ . لا: ابن نوح ، أبو الحسن البغدادى المصرى الصغير ، التوفى سنة ٢٥٥ . راجع ، الجرح ٣/١/٥٠٥ ، والهذيب التي نوح ، شرى المحاصة ١٣٥ ، وحسن المحاضرة ١/٥٥١ ، ومهذيب الأسماء ١/٥٠٣ ؛ والفوائد البهية ١/٨٥١ ، والجواهر المضية ١/٩٧٦ ؛ وجامع المسانيد الأسماء ١/٥٠٥ ، والميزان ٢/٨٥١ ، وتاريخ بغداد ٢/١/٥٠ ، وانظر : إنقان المقال ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) فى السنن : « محول » . وفى الشرح : « مجهول دونه لايرى» . ولعل فيهما تصحيفاً .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : «وإن كان» ؛ والزيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أى : أول الأمر . وفى الأصل : «أجزنا» ؛ وهو : خطأ وتحريف ؛ وإلا : كان قوله : لأنها غرر ؛ محرفا عن : « مع أنها غرر » ؛ ثم يصير الـكلام ركيكا بعض الشيء . وقوله : كما منعنا ؛ إلى عام ؛ غير موجود بالسنن ولا بالشرح . وأشير إلى معناه : فى الأم . (٧) الصبرة من الطعام وغيره ، هى : الـكومة المجموعة . سميت بذلك : لإفراغ بعضها

 <sup>(</sup>٧) الصبرة من الطعام وعيره ، هي : السلاومة المجموعة . سميت بدلك : الإفراغ بعضها على بعض ، انظر تهذيب اللغات ١٧٧/١ .

النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، أَجَزْناها : كما أَجازها ؛ وكان : خاصًّا (١) مُستخرَجًا من عامّ . لأن رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) : نَهَى عن بَيعِ الغَردِ (٢٠) ، وأجاز هذا (٣٠) . » .

«وكذلك: أجاز بيعَ الشَّمْصِ (\*) من الدار ، وجَمَل [فيه: الشُّفْمة ] لصاحبِ (\*) الشَّفْمة \_ الشُّفْمة ] لصاحبِ الشَّفَعة \_ : و إن كان الأساسُ منها: مَغِيباً لا يُرَى ، وخَشباً فى الحائط: لا يُرَى . فلمًا أَجاز ذلك ، أَجَزْناه: كما أَجازه — : و إن كان فيه غَرْرُ . — وكان : خاصًا مُستخرَجًا من عام (\*) . » .

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل – هنا وفياسيأتي – : خاص مستخرج» ؛ وهي مصحفة .

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك : السنن الـكبرى ٥/٣٣٨ ، والفتح ٤/٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) كان القفال : يمنع بيع الصبرة ؛ ويفتى فيه بمذهب الشافعي . كما في العيد ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) هو : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشيء . باتفاق أهل اللغة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لصاحبه»؛ والظاهر: أنه تحريف. والتصحيح والزيادة: من شرح السبكي. والشفقة (لغة): مأخوذة من الشفع -- أي: الضم. -- أو من الشفاعة. وقيل: هي: الزيادة، أو التقوية والإعانة. و(شرعا) -- عند من يثبتها للشريك فقط: كالشافعية. -- : «حق تملك قمري: يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث -- : فيا ملك به». وعند من يثبتها للجار أيضاً -- : كالحنفية. -- : «ضم بقعة مشتراة، إلى عقار الشفيع؛ بسبب الشركة أوالجوار.». وقد ثبتت مشروعيتها: بالسنة المشهورة، وإجماع الصحابة. فلا عبرة بما حكى: من إنكار جابر بن زيد، وأبي بكر

<sup>(</sup>٣) وإنما لم يأخذ الشافعي في القول الجديد ، بمفهوم حديث ابن عمر: «من النهي عن بيع السنبل ، حتى يبيض» ؛ الذي اعتمده أكثر الفقهاء \_: كمالك وأصحاب الرأى ... لأنه معارض بما هو أفوى منه : من منطوق النهى عن بيع الغرر . انظر : قول الخطابى، وتفصيل النووى ؛ في معالم السنن ٨٣/٣ — ٨٨ ، وشرح مسلم ١٨٢/١ . ثم راجع : الأم ٣٥٤ – ٤٦ ، ومختصر المزنى ٢/٩٨ – ١٧١ ؛ والجوهر النقى ٥/٣ ، ونصب الراية ٤/٥ ، والإشراف للقاضى عبد الوهاب ٢٦٥ (ط. المغرب) .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : سمِعْتُ أبى ، يقول (١) : « محمدُ بن إدر يسَ : فَقَيهُ البَدَنِ ، صَدُوقُ [ اللَّسانِ ] (٢) . » .

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ، حدثنا أحمدُ بن عمرو بن أبي عاصِم (٣) ، قال (٤): «سمِمتُ أَبا إسحاقَ ( يَمنى : إبراهيمَ بن محمدٍ ) ، فَذَكَر محمدَ بن إدريسَ ، فقال : هو ابنُ عَمّى . فعظّمة ، وذَكَر : من قد ره وجلالتِه . » : يَمنى : في العِلم .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا على بن الحسن الهَسَنْجَانِيُّ (°) ، قال : سمِعتُ أبا إسماعيلَ النَّرْ مِذِيَّ ، قال : سمِعتُ إسحاقَ بن راهَوَيْهِ ، يقولُ (٢) :

(١) كما فى تاريخ الإسلام ٣٣ ، وسير النبلاء ١٥٥ ، والنهذيب ٩/٣٠ ؛ والبداية ١٠/ ٣٥٣ : والزيادة الآتية عنها .

(٣) النبيل؛ أبوبكرالشيبانى ، المتوفى سنة ٧٨٧ . راجع : الجرح ٢/١/٧١، وأخبار أصبهان ١/٠١، والبداية ١٨٤/١١، والشذرات٢/٥٥، والنجوم ٣/٢٢؛ والتذكرة ٢/ ١٩٣، والعلو ٢٥٠ .

(٤)كما فى توالى التأسيس ٥٨ ـــــــ ٥٥ . وانظر فيه : ماذكره عقبه ؛ لمائدته فى ترجمة أى إسحق السابقة ( ص ٤٠ ) .

(٥) الرازى ؛ المتوفى سنة ٢٧٥ كما فى معجم البلدان ٤٦٦/٨ . وراجع :طبقات الحنابلة ١/٣٣٧ ، ومختصرها ١٦٤ . وانظر : الجرح ٣/١/١٨١ ، والنهذيب ٣٠٣/٧ . وعبارة الأصل هكذا : «الهسحانى» . وهى مصحفة .

(٣) كما فى تاريخ بغداد ٣/٥، ، وطبقات الفقهاء ٤٩ ، ومناقب الفخر ٢١ ،والتوالى ٥٧ . وذكر فى الحلية ٢٩/١، : ببعض تحريف ؛ وفى تاريخ الإسلام ٣٧ ، وسير النبلاء ١٠٥٠ : بزيادة فى آخره ، هى : « الشافعى إمام » ؛ وقد ذكرت على حدة : فى التوالى ، والانتقاء ٧٨ . وذكر بمعناه : فى تهذيب الأسماء ٢/١٨ .

« مَا تَكُمْ أَحَدُ بِالرَّأْيِ (١) (وذَكَر : الثَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاءِيُّ ، ومالـكاً ، وأبا حنيفة ) ؛ إلاَّ والشافعيُّ : أكثرُ أتِّباعاً ، وأقلُّ خطأً منه . (٢) » .

(١) المراد به : الاجتهاد عامة – وهو : بذل الفقيه الوسع، فىالدايلاالسمعى: ليحصل له ظن بحكم شدعى . – لا : القياس خاصة .

(٣) ذكرا بن خزيمة — على ما في تهذيب النووى ١/ ٥ ، وشرح السبكي ١٠١ ، والتوالى ٥ ٥ و٣ - : أنه لا يعلم سنة صحيحة : لم يودعها الشافعي كتبه . وروى الدهبي في النار بخوااسير ، أنا باداود قال : «ما أعلم للشافعي حديثا : خطأ » ؟ وحكى عن أبي زرعة نحوه . ثم قال في السير : « هذا من أدل شيء : على أنه ثقة حجة حافظ ؟ وما تبكام فيه إلا : حاسد ، أو جاهل محاله . فكان ذلك البكلام الباطل منهم : موجبا لارتفاع شأنه ، وعلو قدره . وتلك سنة الله في عباده » . وذكر : أن الخطيب البغدادي ، صنف كتابا : في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي . ثم تعرض (ص ١٦٥ – ١٦٦ ) لبيان العلة في كون البخاري ومسلم : في خرجا عنه . وهي : اكتفاؤهما بالأسانيد العالية . وفي مقدمة التوالي ما يثبت ذلك . وانظر : الوافي ٢ / ١٧٨ .

/ «بابُ ماذُ كِرَ : من تَواضُع الشافعيَّ، وخُضُوعِه للحقِّ ، وَبَذْ لِهِ ٱلنَّصْحَ للعالِم ِ. » [ ٢٤] ( أخبرنا ) أبو الحسن ِ ، أخبرنا أبو محمد ٍ ؛ قال : قال الحسنُ بن عبد العزيز ا َجْرَوِيُّ (١) المصريُّ : قال الشافعيُّ (٢) :

« ما ما ظَرْتُ أحداً ، فأَحْبَبَتُ : أَن يُخْطِئَ . وما في قَلْبِي : من عِلْمٍ ؛ إلاَّ ودِدْتُ: أنه عندَ كلِّ أحدٍ ، ولا يُذْسَبُ إلىَّ . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، أخبرنا الربيعُ ؛ قال (٢) : « سمِعتُ الشافعيَّ : ودخَلتُ عليه : وهو مريضٌ ؛ فذَكَر ما وضَع : من كتُبِه ؛
فقال : لوَدِدْتُ : أنَّ الخلقَ تعلَمُهُ ، ولم يُنسَبْ إليَّ منه شيءٌ أبداً . » .

(أخبرنا ) أبوالحسن ، أنا أبو محمد ، أخبرنا أبي ، قال : حدثني حَرْمَلَةُ بن يَحِييَ ؛

<sup>(</sup>۱) هو: أبوعلى الجذامى ، شيخ البخارى ؛ المتوفى ببغداد سنة ۲۵۷ و (الجروى) وقد ورد بالأصل مصحفا : بالحاء . — نسبة إلى : جرى بن عوف الجذامى . راجع: تاريخ بغداد ٧/٣٧ ، وحسن المحاضرة ١٩٦/١ ، والمنتظم ٥/٧ ؛ وطبقات الحنابلة ١/٥٣١ ، ومختصرها ٥٥؛ والتهذيب ٢/١٣٧ ، والحلاصة ٦٧؛ واللباب ٢/٣٧١ ، والجرح ٢٤/٢/١ . وختصرها ٥٥ أول تاريخ الإسلام ٣٣ . وقد أخرج نحوه ، من طريق الربيع : في صفحة ٣٩ منه ، وفي سير النبلاء ١٦١ ، والتوالي ٧٦ ، وشرح الإحياء ١/٩٩١ . وانظر: مناقب الفخر ١٣٠ ، وبستان العارفين للنووى ٧٧ ، والمجموع ١/٨٨ ، والمعيد ٢٦ . وذكر أوله — في تبيين كذب المفترى ٤٠٠ — بزيادة : « إلا صاحب بدءة : فإنى أحب أن ينكشف أمره للناس . » .

<sup>(</sup>٣) كما فى الانتقاء ٨٤، وشرح الإحياء ١٩٨/، وسير النبلا،١٥١، وتاريخالإسلام ٣٣، والتوالى ٣٣، والجوهر اللماع ٣٣؛ والحلية ١٩٨/، والصفوة ٢/٢٧، وتهذيب الأسماء ١/٣٥، والمجموع ١٧٢/، ببعض اختلاف أو اختصار . وانظر : تذكرة السامع والمشكلم ١٩، وجامع العلوم والحسم ٨٧، والشذرات ٢/٠١.

قال: سمِمتُ الشافعيُّ ، يقولُ (١) :

« ودِدْتُ : أَنَّ كُلَّ عَلَمْ ، أَعَلَمُهُ ؛ تَعَلَّمُهُ الناسُ : أُوجَرُ عليه ، ولا يَحْمَدُونى . » . (أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : حدثنى أبى ، حدثنا حَرْمَلَةُ ؟ قال : سمِمتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٢٠) :

«كُلُّ مَا قَلْتُ لَـكُم — : فَلَمْ تَشَهَّدُ عَلَيْهِ عُقُولُكُمْ وَتَقْبَلُهُ ، وَتَرَّهُ (٣) حَقًّا . — فَلا تَقْبَلُوُهُ : فَإِنَّ العَقَلَ مُضْطَرِّ إلى قَبُولِ الحقِّ . » .

(أخبرنا ) أبو الحسن ، ( أنا ) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبومحمد : قَريبُ الشافعيُّ -- فيما كتَب إلىُّ -- قال (١) :

«سمِمِتُ الزَّغْفَرَانِيَّ (يَمنى : الحسنَ بن محمد<sup>(٥)</sup> بنِ الصَّبَاحِ) ، وأَبَا الوَلِيدِ : ابنَ أَبى الجَارُودِ ، قال (أحدُهما) <sup>(٢)</sup>: سمِمتُ محمدَ بن إدر يَسَ الشافعيَّ : وهو يَحلِفُ، ويقولُ : ما ناظَرْتُ أحدًا إلاّ : على النَّصِيحةِ . »

«وقال ( الآخَرُ )(٧): سمِعتُ محمدَ بن إدر يسَ الشافعيُّ ، قال : والله ِ ؛ ماناظَرْتُ

<sup>(</sup>١) كمافى الحلية ١/١٩/، والمجموع ١/٢/، وتهذيب الأسماء ١/٤٥، وسيرالنبلاء ١٥،٠ وتاريخ الإسلام ٣٦، والتوالى ٢٦، وشرح الإحياء ١٩٨/١. وانظر: البداية ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ١٧٤/٩ . وذكر في مناقب الفخر (١٣٠) بيعض اختلاف و تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل والحلية: « وتراه » ؛ وهو خطأ وتحريف.

<sup>(</sup>٤)كا فى التوالى ( ٦٥ ) : من طريق ابن حبان ، عن صالح بن محمد ، عنه ؛ مع اختلاف سننبه على بعضه . وانظر : إيقاظ الهمم ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « محمد بن الحسن » ؛ والتقديم من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في التوالى : « الحسن بن الصباح » . وأخرج نحوه : فيه ، وفي الحلية ١١٨/٩ والصفوة ٢/٢٤ ؛ عن أحمد بن محمد الحلال .

<sup>(</sup>٧) هو أبو الوليدكما في التوالى ؛ وطبقات السبكى ٢٧٤/١ . وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه — على ماسيأتى في ملحق الكتاب — : عن الزعفرانى . وانظر مارواه في الحلية : عن أبى الوليد أيضا .

أحداً ، فأَحْبَبَتُ : أَنْ يُغْطِئُ . (١) » .

\* \* \*

/ (أخبرنا) أبوالحسنِ ، (أنا) أبومجمدٍ ، أخبرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ الْمَرَادِئُ ، [٢٥] قال : « سَمِعتُ الشَّافَعيُّ : وذَ كر حديثاً عن النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فقال له رجلُ : تأخُذُ به يا أبا عبدِ اللهِ ؟ . »

« فقال : سُبحانَ الله ِ! أَرْوِى عن رسولِ الله ِ ( صلى الله عليه وسلم ) ، شيئًا : لا آخُذُ به . ؟! مَتَى عَمَ فَتُ لُرسولِ الله ِ ( صلى الله عليه وسلم ) ، حديثًا ، ولم آخُذُ به -: فَأَنَا أَشْهِدُ كُمْ : أَنَّ عَقلى قد ذَهَبَ . » .

( أخبرنا ) أبو الحسن ِ، أخبرنا أبو محمد ٍ، حدثنا أ بِي ؛ قال : سمِعتُ حَرَّمَلَةَ بِن يَحْيَى ، يقولُ : قال الشافعيُّ :

« كُلُّ مَا قَلْتُ ﴿ : وَكَانَ عَنَ رَسُولِ اللهِ (صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ) ، خِلافُ قُولَى : مَا يَصِيحُ . ﴿ : فَحَدَيْتُ النَّبِيُّ (صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ ) : أَوْلَى ؛ وَلَا تَقُلَّدُونَى . (٢٠ » . مَا يَصِيحُ . ﴿ : أَخَدِينَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ ) : أَوْلَى ؛ وَلَا تَقُلَّدُونَى . (٢٠ » . مَا يَصِيحُ لِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ البُّسْتِيّ (أَخْرِنَا ) أَبُو الْحُسْنِ ، أَخْبَرِنَا أَبُو مِحْمَدٍ ، قَالَ : أَخْرِبَنَى أَبُو مَحْمَدٍ البُّسْتِيّ (أَخْرِنَا ) أَبُو الْحُسْنِ ، أَخْبَرِنَا أَبُو مِحْمَدٍ ، قَالَ : أَخْرِبَنَى أَبُو مُحْمَدٍ البُّسْتِيّ

<sup>(</sup>۱) وكان (رضى الله عنه) يقول - كافى قواعد لأحكام ۲/١٥٤، وإيقاظ الهمم ١٠٠ . « ما ناظرت أحداً ، إلا قلت : اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه . فإن كان الحق معى : اتبعنى ؛ وإن كان الحق معه : اتبعته . » . وفى تلبيس إبليس (١٢٠) كلام نفيس له : يناسب هذا ويرتبط به ؛ فراجعه . ثم انظر فى مناقب الفخر ١٣٠ ، وتذكرة السامع ٣٩ – ٤٠ والتوالى ٢٠و٤٠ ، والمعيد ٥٦ – ماروى إعن عادة الشافعي فى مناظراته ، من طريق الربيع ، وابن عبد الحكم ، وأنى عثمان الشافعي .

 <sup>(</sup>۲) هذا النص وما قبله تقدما (ص۲۷-۲۸)؛ ولعل إعادتهما: للاستشهاد بهما. وقد نبهناك (ص ۹۸): إلى أن هذا الإطلاق مقيد ؛ وأحلناك على بعض المراجع التي بينته.
 وراجع أيضاً: كلام النووى في التهذيب ۱/۱٥، والحافظ في التوالي ۹۳.

السَّجِسْتَانِی (۱) – فیما کَتَب إلیَّ – عن أبی تَوْرِ ؛ قال : سمِعتُ الشَّافعیَّ ، يقولُ (۲):

« کُلُّ حدیث عن النبیُّ (صلی الله علیه وسلم) ، فهو : قَولی ؛ و إن لم تَسْمَعوه مِنی.».

( أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا أبو محمد البُسْتِیُّ : نَز بلُ مَكَهَ 

– فیما کتَبه إلیَّ – قال : قال الخُسینُ (۲) : قال لذا الشَّافعی (۱).

« إِنْ أَصَبْتُمُ الْخُجةَ فِي الطَّرِيقِ : مَطْرُوحةً ؛ فاحَكُوها (°) عَنِّي : فإنِي قائلٌ بها . » .

张 张 张

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، قال : أخبرنى عبدُ الله بن أحمدَ بن حَنبلِ — فياكتَب إلى جوال : قال أيى : قال لنا الشافعيُّ (٦) :

(۱) الظاهر أنه: إسحق بن إبراهيم بن إسماعيل (أو ابن عبد الجبار) القاضى؛ صاحب المسند، وتلميذ ابن راهويه، وشيخ ابن حبان؛ المتوفى سنة ۲۰۰۷ على الصحيح: كافى معجم البلدان ۱۷۱/۲؛ لا: ۳۰۷؛ كما ذكر مصحفاً: فى التاج ۲٫۲۱، وله ترجمة: فى تهذيب ابن عساكر ۲٫۲۰، و (بست) – بالضم –: مدينة من بلاد كابل: بين هراة وغزنة؛ كما فى اللباب. و (سجستان): ولاية واسعة: جنوبى هراة ، على بعد: ثمانين فرسخا؛ كما فى معجم البلدان.

: (۲) كما فى مختصر المؤمل ۲۸ ، وشرح السبكى ۹۹ و ۱۰۶ ، وتاريخ الإسلام ۳۶ ، وسير النبلاء ۱۵۲ ، والوافى ۲/۳/۲ وانظر : البداية ۲/۳۵۰ — ۲۰۵ .

(٣) هو : الـكر ابيسي (الذي تقدمت ترجمته : ص ٥٧ ) ؛ كما صرح به : في مختصر المؤمل ٢٨ .

(٤) كما في المختصر ، والحدية ٩/٤٢٠ . وانظر فيها ( ص ١٠٠٧) وفي التوالي ٩٣ :
 كلام الزعفر أنى والمزنى .

(٥) كَدْا بالحلية والمختصر . وفي الأصل : «فاحكموها» ؛ وهو تحريف .

(٩) كما فى الحلية ٩/١٧٠ ، والانتقاء ٥٠ ، وسيرالنبلاء ١٥٢ ، وتاريخ الإسلام ٣٣، وطبقات الحنابلة ٦/١ و٢٨٣ ، ومختصرها ٤ ، ومناقب ابن الجوزى ٩٩٩ ، والشذرات

«أُنتُم: أُغَلَمُ الحديثِ والرجالِ مِنَّى، فإذا كان الحديثُ صحيحاً، فأُغْلِمُونِى — : كُوفِيًّا كان، أو بَصْرِيًّا، أوشامِيًّا (١). — : حتى أذهَبَ إليه، إذا كان صحيحاً. » . / (أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بن أحمدَ — فيما كتَب [٢٦] إلىًّ — قال (٢) :

= ١٠/٢ ؛ مع تقديم ، أو زيادة ، أو اختصار . وذكر — من طريق الطبرانى — : في النوالى ٣٣ ، وشرح السبكى ٩٩. وذكره الدهلوى : في الإنصاف ١١، والحجة ١٤٨/١ ؛ وعقب عليه : بما يحسن الرجوع إليه . وكذلك ذكر : في إعلام الموقعين ٧/٥٣٠و٤٣، وإيقاظ الهمم ١٤٧ — ١٤٨ . وانظر : مختصر المؤمل ٢٤ ، وتذكرة السامع ٢٩ ، والديباج المذهب ١٦ ، وميزان الشعراني ١/٠٣ — ٣١ ؛ ومناقب الفخر ١٣٧ . وراجع فيها : كلام الشافعي لابن راهويه ، وتعليل الفخر له .

(۱) قال ابن تيمية — في صحة مذهب أهل المدينة : ٣٠ — : « ولم يقل : مكياً أو مدنياً ؟ لأنه كان يحتج بهذا قبل» . ورواه البيهةي — على مافي الوافي : ٢/٧٧٠ — بلفظ : « إذا كان خبر صحيح : فأخبرني به » ؟ ثم قال : «إنما أراد : أحاديث العراق ؟ أما أحاديث الحجاز : فالشافعي أعلم بها من غيره » . ولكن قد ورد في رواية التوالي ، نيادة : «حجازيا» ؟ وإن لم ترد في شرح السبكي . فيكون مراد الشافعي ، الإخبار : بأنه سيحتج بكل ما يصح لديه ، كما أشار ابن تيمية إليه ، وصوح به ابن كثير في البداية : (١٠ / ٣٢٧) ، حيث يقول : « يعني : لا يقول بقول فقهاء الحجاز : الذين لا يقبلون الا رواية الحجازيين ، وينزلون أحاديث من سواهم : منزلة أحاديث أهل الكتاب » . وقد اعترف بذلك البهتي نفسه ، إذ يقول — كما في إيقاظ الهمم ٢٠٠ — : « ولهذا ، كثر أخذه بالحديث . وهو : أنه جمع علم أهل الحجاز والشام والهين والعراق ، وأخذ بحميع ما صح عنده : من غير محاباة منه ، ولا ميل إلى ما استحلاه : من مذهب أهل بلده ؟ مهما بان له الحق في غيره . وممن كان قبله : من اقتصر على ما عهد من مذاهب بلده ؟ مهما بان له الحق في غيره . وممن كان قبله : من اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده ، ولم يحتهد في معرفة صحة من خالفه . والله يغفر لنا ولهم » . وسيأني لذلك — إن شاء الله — مزيد تحقيق : في كلامه عن مالك وأهل المدينة .

(۲) كما فى طبقات الحنابلة ١ / ٢٨٢ ، ومختصرها ٢٠٥ ، وترجمة : أحمد للذهبى ٢١ ( أو المسند : ١ / ٧٠ ) ؟ مع بعض اختلاف . وانظر : الحلية ٩ / ١٧٠ ، ومناقب ابن الجوزى ٤٩٩ ـ ٥٠٠ .

« وسمعتُ أَ بِي ( يَعنى : أحمدَ بن حَنبل ٍ ) : وذُكِر الشافعيُّ ، فقال : ما استفادَ منَّا : أكثرُ ممَّا اَسْتَفدُنا منه (١٠ . » .

( قال عبدُ الله ) : كُلُّ شيء في كتُبِ<sup>(۲)</sup> الشافعيِّ : حدثني الثَقَةُ - عن هُشَيْم <sup>(۲)</sup> ، وعن غيرِه <sup>(۱)</sup> - فهو : أيي . » .

(١) فال الحيدى \_كما في الحلية ٩ / ٩٩ \_ : « صحبت الشافعي إلى البصرة : فكمان يستفيد منى الحديث ، وأستفيد منه المسائل . » .

(٣) فى سائر الروايات: «كتاب ». وعبارة الذهبى: «.. أخبرنا الثقة ، فهو عن أبى »؛ ونحوها: فى الحلية والمناقب. وهى : عبارة ناقصة ؛ و إلا : كانت كاذبة. نعم: قد يكون المراد: كتاب الزعفرانى خاصة ؛ كما فى رواية عبد الله عنه : المذكورة فى طبقات الحنابلة ١٨١/١. وفى الحلية والمناقب \_ عن عبدالله أيضا \_ مايؤيد ذلك ؛ فراجعه وتأمل.

(٣) كذا بالطبقات والمختصر . وفي الأصل : « هيثم » ؛ وهو تصحيف . والمراد به : أبو معاوية هشيم ( لا : هاشم ؛ كما في البداية ١٠ / ١٨٣ ) ابن بشير السلمي الواسطى ، المتوفى سنة ١٨٣ على الصحيح الذي صرح به أحمد . وهو : الذي يروى الشافعي عنه تعليقا ؛ كما صرح به البلقيني في هامش الأم : ( ١ / ١١٧ ) ؛ معللا ذلك : بأن الشافعي لم يدخل بغداد إلا بعد وفاته ؛ وإن أخطأ في زعمه : أن دخوله إنما كان في منة ١٩٥ . وراجع : المعارف ٢٢١ ، والصفوة ٣ / ٣ ، وتاريخ بغداد ١٤ / ٨٥ ، وتهذيب الأسماء ٩ / ١٨٨ ، وتاريخ البخاري ٤ / ٢ / ٢ ، وطبقات ابن سعد ٢ / ٧ / ٢ ، والإكمال ١٣٤ ، والتذكرة ١ / ٢٢٩ ، والتهذيب ١١/٥٥ ، والحلاصة والإكمال ١٣٤ ، والشدرات ١ / ١٠٥٠ ، والنجوم ٢ / ٧ / ٢ ؛ والفهرست ١٨٨ ، وتوضيح الأفكار ١٣٥٠ ؛ وترجمة أحمد للذهبي ١١ (أو المسند : ١/١٠) .

(٤) يعنى : من العراقيين ؛ كما صرح به في رواية أخرى مذكورة : في الطبقات الم ١٨١٠ ، والمختصر ٤٠٤ ، وتدريب الراوى ١١٤ . وهذه القاعدة ونظائرها ــ : مما هو مذكور : في مسند الشافه ي ١٨ ، وترتيبه ١٧٣/١ ، وهامش الأم ١٧٣/١ ، ومقدمة الرسالة ٧٤ ، وتعجيل المنفعة ٥٤٨ ، وشرج ألفية السيوطى للترمسي ١٣٣ ، والتدريب ١١٨ ــ ١١٤ ، وتوضيح الأفكار ١/٠٣، والأم٦/١٥٩ و٧٤/٧ - : أغلبية ؛ أو : غير مطردة ؛ على حد تعبير الشيخ شاكر في هامش الرسالة ١٢٩ . ولكن يمكن بشيء : من الأناة والخبرة ؛ تطبيقها : على صورة سليمة مرضية .

※ ※ ※

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنى أبو بِشْرِ بنُ أحمد بنِ حمَّادٍ الدَّرْلابِيُّ — : نَزَبلُ مِصر َ . — فى طريق مصر َ : حدثنا أبو بكر بنُ إدريس َ (() : وَرَّانُ الْلَمِيْدِيُّ ؛ قال : سَمِعْتُ الْلَمِيدِيُّ ، يقولُ (٢) :

«كَانَ الشَّافِيُّ : رُبِّبِمَا أَلَقِي عَلَى ۗ وَعَلَى ابنِه : أَبِي (٣) عُثْمَانَ ؛ السَّالَةَ ؛ فيقولُ: أَيُّكُمَا أَصَابَ : فله دِينَارٌ . ».

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : سميعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (\*) : « طاَبُ العلم : أفْضلُ من صلاةِ النافلةِ » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال: أخبرني أبي (٥) ، حدثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ؛ قال: سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٢) : « بَذْلُ (٧) كلامِنا : صَوْنُ كلامِ غيرِنا».

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته: (ص ٢٤). وانظر الجرح والتعديل ٣ / ٢ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) كما في الحلية ٩/١١ ، وتهذيب الأسماء ١/٦٢ .

<sup>(</sup>٣) فى الحلية : ﴿ عَبَّانَ ﴾ . وهو خطأ . انظر ( ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>ع) كما في الحلية ٩/١١، والصفوة ٢/٢٤، وجامع بيان العلم ١/٥٧، والانتقاء ٥٨، ومعيدالنعم ٨٥، والتوالي ٧٣، ومدارج السالكين ٢/٠٤٠، ومفتاح دارالسعادة ١٩٤، والمختاء ١/٩، والمنزهة ٥، وترتيب مسندالشافعي ١٨٨، وشرح الأربعين للقارى ١٩٤، والمختب الأسماء ١/٣٥-٥٥، والمجموع ١/٢١و٠٠، والمعيد ٣، ومفتاح الجنة ٥٠، وألف با ١٨٨، وتاريخ الإسلام ٣٥، وسير النبلاء ١٥٨؛ وأخرجه (ص ١٥٠) بلفظ: «قراءة الحديث خير من صلاة المتطوع». وانظر: تذكرة السامع ١٧، وكشف الحفا ٢/٥٨.

 <sup>(</sup>٥) له و الرملة ترجمة: في الجرح والتعديل ١/٢/٤٧٧ و ٣/٢/٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) كما فى الحلية ٩/١٢٥. وذكر فى التوالى (٦٨) : بدون تفسير ابن أبى حاتم.

 <sup>(</sup>٧)كذا بالحلية . وفي التوالى : « بذلة » ؛ وفي الأصل ؛ « بدله » . والظاهر : أن
 كلاهها مصحف عما ذكرنا : مما هو الملائم للتفسير الآتى .

قال أبو محمد : يَعنِي : بَذْلُه (١) كلامَه - : في الحلالِ والحرامِ ، والرَّدِّ على مَن خالفَ السُّنةَ . - صَونُ [ لكلامِ ] أشْكالِهِ : إذ كَفَاهم (٣) هذه المُؤْنةَ .

\* \* \*

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمدٍ ، (أنا) أبِي ؛ قال : سمِمتُ الرَّبيعَ بن سُلَمانَ (٣) ، يقولُ (١٠) :

« هَمَّ الشَّافِعِيُّ بِالْخُرُوجِ ( يَعْنِي : من مِصرَ ) : وَكَانَ بَقِيَى عَلَىُ ۗ - : من كَتَابِ
البُيوعِ . - شَىءُ ` ؛ فَقَلتُ للشَّافُعِيُّ : أُجِزْه لَى ؛ فقال لَى : ما قُرِئَ عَلَى ؓ ؛ كَا ( )
قُرُئَ عَلَى ۚ . فأعد تُ عليه ، فأعادَ مِثلَ ماقال أُوّلاٍ : وما زادّنى عَلَى ذلك . ثم : مَنَّ اللهُ
( عز وجل ) علينا به ، فأقام عند َ نا : فسمِفْنا بعد َ ذلك منه ، وتُوُفِّقَ عند َ نا » . يَعْنِي :
أنه كرِه الإجازة ( ) .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « بذلك » ؛ وهو تصحيف . والتصحيح والزيادة الآنية ، عن عبارة الحلية : « بذله لكلامه » الخ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذ كفاه » ؛ ولعله مصحف عما أثبتنا . وعبارة الحلية : « أدناهم هذه المدونة » ؛ وهي : غامضة مصحفة .

<sup>(</sup>٣) المراد به عند الإطلاق : المرادى ؛ الذى تقدمت ترجمته ( ص ٧٧ ) لا : أبو محمد الجيزى ، المتوفى سنة ٢٥٧ أو ٥٠ ؛ على مافى تهذيب الأصماء ١٨٨/١ ، وطبقات السبكى ٢٥٨/١ ، وحسن المحاضرة ٢/٤/١ . ولهما ترجمة : فى الجرح ٢/٢/١ ؟ .

<sup>(</sup>٤) كَمَا ذَكُر فِي الكِفَاية (٣١٧) من طريق الأصم عنه : مختصرا موضحا .

<sup>(</sup>٥) كذا بالـكفاية . يعنى : أجزتك المقروء على ، حال كونه : مطابقا للقراءة وموافقا : لم ينله تبديل ، ولم يدخله دخيل . وفى الأصل : « وكما » ؛ ولعل الزيادة من الناسخ :وإن كان المهنى صحيحا معها ؛ كما لايخفى .

<sup>(</sup>٣) بدلا من الساع ؛ قال الخطيب : « لأنه قد حفظ عنه ، الإجازة لبعض أصحابه مالم يسمعه : من كتبه . » ؛ كاجازته الكرابيسي ، كتب الزعفراني . كما في الكفاية ٣١١ وشرح النرمسي ١٦٨ . وبيان الإجازة وأنواعها ، ومذاهب الأثمة فيها \_أمر يطول شرحه ؛ فراجعه : في الكفاية ٣١١ ، والمعرفة للحاكم ٢٥٣، وجامع بيان العلم ٢/١٧٩ ، ومقدمة =

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبومجمد ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُلبَانَ ؛ قال : [٢٧] قال الشافعيُّ (١) :

« إذا قرأ عليك المُحدَّثُ ، فقل : حَدَّثَنَا (٢٠ . و إذا قرأتَ على المحدَّثِ ، فقل : أخبَرَنَا (٢٠ . » .

\*\*\*

قال أبو محمد : في كتابي عن الرَّ بيع بن سُليمانَ : قال (1) :

= ابن الصلاح بشرح العراقى ١٥١ ، والباعث الحثيث ١٣٥ ، وفتح المغيث ٢/٥٥، والندريب ١٣٧ ، وشرح النخبة للقارى ٢١٦ ، وتوضيح الأفكار ٣٠٩/٢ ، وشرح الترمسى ١٦٩ وتوجيه النظر ٢٠٤ ، وقواعد التحديث ١٨٩ .

(١) كما في الكفاية ٣٠٣ ، ومقدمة الرسالة ٣٠٣ ؛ مع تقديم واختلاف لفظي .

(٧) أو: « أخبرنا » ؟ أو: أنبأنا » ؟ أو: « سمعت » وما إلى ذلك . وهذا لا نزاع فيه كما صرح به القاضى عياض . خلافا لما توهمه عبارة الشرخيتى في الفتوحات الوهبية ١٧٠ (حجر) . إلا أن الأوزاعى قيد النعبير بصيغة الجمع : بماإذا كانت القراءة على جماعة ؟ كما في الكفاية ٣٠٣ .

(٣) ولا تقل: «حدثنا » كما هو مذهب جمهور المشارقة وأكثر المحدثين. وذهب ابن عيينة والزهرى ، ومالك والبخارى ، ومعظم الحجازيين والكوفيين: إلى أن كلاها جاز . ومنع منهما بعضهم : كأحمد والنسائى فى أحد قوليه . إلا : أن يقيد بالقراءة ؛ فيجوز اتفاقا . ثم : إن أصل المتحمل بطريق العرض ، قد منعه بعض الشذاذ الدين لا يعتد بخلافهم ؛ ثم انقرض الخلاف فيه : كما قال الحافظ فى الفتح ١/١٠١ . وراجع الكلام عن هذه المسئلة : فى جامع بيان العلم ١٧٥٧ ، ومقدمة ابن الصلاح ١٤٠٠ – ١٤٣ ، والباعث الحثيث ١٧٢ – ١٢٦ ، وفتح المغيث ٢/٢٤ – ٣٥ ، والتدريب ١٧٩ – ١٣٣ ، وشرح النرمسى وشرح النخبة للقارى ٢١١ ، وتوضيح الأفكار ٢/٩٤ – ٣٠٣ ، وشرح النرمسى وشرح النخبة للقارى ٢١١ ، وانظر : المعرفة للحاكم ٢٠٠ ، والجواهر المضية ٢/١٧ – ٣٠ .

(٤)كما فى الحلية ٩/١٢٥؟ مع بعض اختلاف . وذكر كلام الشأفعى : فى التوالى ٧٧ والجوهر اللماع ٥٠، وإعلام الموقعين ٢/١٠٣٠، ٣٠٩، وإيقاظ الهمم ١٢٧، وإيقاظالوسنان ٩١، والفتوحات الوهبية ٨٠. « سمعتُ الشافعيُّ : وذُكِرَ مَن يَحمِلُ (١) العِلمَ جِزَافًا ؛ فقال : هذا مثلُ حاطبِ لَيْلُ : يَقطَعُ حُزْمَةَ الحَطَبِ ، فَيَحمِلُها : ولعلُّ فبها أَ ْفَتَى تَلْدَغُه (٢) : وهُو لا يَدْرِى .»

« ( قال الرَّ بِيعُ ) : يَعْنِي : الذين لا يَسْأَلُونَ عَنِ الْحُجَةِ : مِن أَيْنَ هَى ٓ ؟ . » قلتُ : يَعْنِي : مَن يَكْتُبُ العِلْمَ (<sup>٣)</sup> عَلَى غيرِ فَهُم ؛ ويكتُبُ <sup>(١)</sup> : عن الكَذَّابِ، وعن الصَّدُوقِ ، وعن المُبْتَدِعِ وغيرِه . فيَحمِلُ عن الكَذَّابِ والمبتدِع ، الاباطِيلَ : وهو لا يَدرِي . » .

<sup>(</sup>١)كنذا بالحلية . وفي الأصل : ﴿ يجعل ﴾ ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢)كذا بالحلية . وفى الأصل: بالياء؟ والظاهرأنه تصحيف: لأن الذكر من الحيات: «أفعوان» بضم الهمزة والعين . انظر: حياة الحيوان ٣٤/١ ، والمصباح واللسان : (فعا) . ثم راجع الكلام عن هذا المثل : فى جامع بيان العلم ٧٥/١ ، واللسان ٣١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) فى الحلية زيادة : ﴿ وَهُو لَا يُدْرَى ﴾ . وقوله السابق : هَى ؟ إلى : مِن ؟ غـير موجود بها . والزيادة الآتية عنها .

<sup>(</sup>٤) فى الحلية : بالفاء ؛ والظاهر: ماهنا . وهذا القسم عبارة عن تفسيرالربيع ، الذى نرجح : أنه المطابق لـكلام الشافعي .

« بابُ ما ذُكِرَ : مِن وَرَعِ الشَّافِعِيُّ ، وعِبَادَتِهِ . »

( أخبرنا ) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمد ، ثنا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ المُرادِيُّ المِصريُّ ؛

قال (١) : « كان الشافعيُّ : يَخْرِمُ القرآنَ في شهرِ رمضانَ : سِتينَ مَرةً ؛ كُلُّ ذلك :
في صلاةٍ . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال: أخبرنى أبو محمد : قريبُ الشافعيُّ – فيما كتَب إلىَّ - قال (٢) : حدَّ ثَدْنى أمِّى ، قالت (٢) :

« كَانَ مَحْدُ بِنَ إِدَرِيسَ الشَّافَعَىُّ : نَائُمَّا ؛ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ظِأْرُ <sup>(٤)</sup> لَمَّا : معها صبيُّ مَا تُرْضَعُه ؛ فَجَلَسَتْ : تَتَحَدَّثُ مَعَ أَمِّى النُّمُّا نِيَّةٍ <sup>(٥)</sup> ؛ فَبَيْدَمَا هَىَ تَتَحَدَثُ : إِذْ بَكَىَ الصِيُّ ؛ فَخَافَتْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مُحَدُّ بِنَ إِدرِيسَ — : وكانتْ له هَيْبَةٌ (<sup>٢)</sup> . — :

(۱) كما فى الإحياء ١٩٤١، وشرحها ١٩٢١، والوافى ٣/ ١٧٧، وسير النبلاء ١٥٧ وذكر مختصرا : فى صفحة ١٩٤٤ منه . كماذكر بمعناه : فى الحلية ٥/ ١٣٤ والصفوة ٢/٥٤، وطبقات الحنابلة ٢٨٣١، ومختصرها ٢٠٥ ، وتاريخ الإسلام ٣١ ، ومناقب الفخر ٧٠ ، والتوالى ٢٠٥٠، وتاريخ بغداد ٢/٣٠ ، وانظر : مختصر منهاج القاصدين ٤٤ ، وفضائل القرآن ٨٧ ، ولطائف المعارف ١٨٨، والفتاوى الحديثية ٥٠ ، وروض الأخيار ١٠٠ وماروى عن الحميدى والكرابيسى والمزنى : فى تاريخ بغداد ، والنوالى ، ومناقب الفخر وماروى عن الحميد والكرابيسى والمزنى : فى تاريخ بغداد ، والنوالى ، ومناقب الفخر وماروى عن الحميد الإسماء ١/٤٥ ، والمجموع ١/٢٧ . ثم راجع : الأذكار النووية ١٤٧٧ و مختصرا من (٢) كما فى الحلية ١/٢٧ : مبتورا مصحفا ؛ على ما سنبين . وذكر مختصرا من

(٣) فى الأصل : «قال » ؛ وهو تحريف . وعبارة الحلية : «قالت كانت له هنة . » . وهى ناقصة مصحفة .

(٤) هيى : المرضعة غير ولدها ؛ كما في اللسان : ( ظأر ) .

طريق الساجي - : في التوالي ٦٥ .

(٥) هى : حمدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان ؛ كما فى الحلية ٩٨/ ممان الفخر ١٧ . وانظر التوالى ٤٦ . وابنتها : زينب ؛ كما تقدم (ص ٣٩) .

(٦) قال الربيع – كما فى المجموع ١/٣٦ – : « والله : ما اجترأت أن أشرب الماء : والشافعي ينظر إلى ؟ هيبة منه » .

فوضَّمَتْ يدَها على فَم ِ الصِيِّ ، وخرَّجَتْ مُبادِرةً – : وكان البابُ بميداً . – فلم تَبْلُغُ البابَ : حتى أُضْطَرَبَ الصِيُّ . »

« (قالتُ ) : فلمّا أَسْدَيْمَظَ الشّافعِيُّ ، قالت له أَمِّى العُثْانيَّةُ : وَ يُحَكَ يا ابنَ إِدر يسَ (: وهِيَ تَمْزَحَ معَهَ) (' ) ؛ كِدْتَ : تَقْتُلُ اليومَ نَفُسًا . / فاحمارً وانْتَفَخَ ؛ [٢٨] وجعَلَ يقولُ لها : وكيفَ ذلك ؟ . فأخبرَتُه النّابرَ ؛ فحاف : أن لا يَقيلَ مُدَّةً طويلةً ، إلاَّ : والرَّحَى (٢) عندَ رأسِه تَطحَنُ . وكان : إذا أرادَ أَنْ يَقِيلَ ، حِيءَ بالرحَى : حتى تطحنَ عندَ رأسِه . » .

(أخبرنا) أبوالحسن (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبو محمد البُسْتِيُّ السَّجِسْتَانِيُّ : 

زَيْلُ مَكَةَ - فَيَا كَتَبَ إِلَىَّ - قال (٢) : حدثنى الحارثُ بن سُرَ يُجِ (١) :

« أرادَ الشَّافَعِيُّ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَةَ ؛ فأَسْلَمَ (٥) إلى قَصَّارِ ثياباً يَفَدَّدِ يَّةً مُرتَفِعةً ؛ 
فوقَع الحريقُ : فاحتَرَقَ دُكانُ القصَّارِ والثيابُ ؛ فجاء القصارُ ومعه قومٌ : يَتَحَمَّلُ جَمِ على الشَّافِيُّ ، في تأخيره : ليَدفعَ إليه قيمة الثياب . »

« فقال له الشافعيُّ : قد اختلَف أهلُ العلمِ : فَى تَضْمِينِ القَصَّارِ (`` ؛ ولم أَنَبَيَّنْ : أَنَّ الضَّانَ نَجِبُ ؛ فلستُ أَ ضَمِّنُك شدتًا . »

<sup>(</sup>١) عبارة الحلية : « وهو يمدح نفسه » ؛ والظاهر : أنها مصحفة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والحلية : بالألف ؛ وهو تصحيف . انظر المصباح والمختار .

<sup>(</sup>٣)كما في الحلية ٩/١٢٦ . ولفظها : « قال الحارث .. » .

<sup>(</sup>٤) هو : أبو عمر النقال الخوارزمى ، صاحب الشافعى ؛ المتوفى سنة ٣٣٦ . راجع تاريخ بغداد ٨/٩٦ ؛ وطبقات ابن أبى يعلى ١/٧٤١ ، ومختصرها ١٠٥ ، والسبكى ١/٩٤ ، وابن الجزرى ١/٣٨؛ والجرح ٢/٣/١ ، والميزان ٢/١١١ ، واللسان ٢ /١٤٩ ومفتاح السعادة ٢/١٠١ .

<sup>(</sup>٥) هذا إلى : الحريق ؛ سقط من الحلية . والقصار هو : الصانع الذي يحور الثياب ويدقها ويبيضها . انظر : المصباح واللسان . وهو : أجير مشترك : يعمل للمستأجر ولفيره، (٦) فذهب بعضهم ــ : كالحسن وشريح ، وأبى حنيفة ومالك وأحمد ، والشافعي في

(أخبرنا) أبو الحسن ، [أخبرنا أبو محمد ؛ قال : أخبرنى البُسْتِيُّ فيما كميتَب إليَّ ] (١) ؛ حدثَنى الحارثُ بن سُرَ ْبِج :

« دَخَلَتُ مَعَ الشَّافِعِيُّ ، على خادِمٍ (٢) للرَّشيدِ — : وهو في بَيْتٍ قَدْ فُرِشَ اللَّيْبَاجِ (٣) . — فلمَّا وضَع الشَّافِعيُّ رَجَّلَه على العَتَبَةِ ، أَبْصَرَه ، فرجَع ولم يدخُلُ . فقال له الخادمُ : أَدْخُلُ . فقال : لا يَحِلُّ افْتِرَاشُ هذا . »

« فقــامَ الخــادمُ : مُتَمَشّياً (1) ؛ حتى دخَــل بيتاً : قــد فُرِشّ

= قول له . — : إلى تضمينه . وذهب بعضهم — : كعطاء وطاوس وزفر ، والشافهى فى الأظهر . — : إلى عدم تضمينه . على تفصيل فى ذلك : بين من يعمل بأجر ومن لا يعمل به ؟ وبين من يتسلم المتاع ومن لا يتسلمه ، وبين ما إذا كان التلف بجناية يده ،أو بجناية غيره ، فراجع : الأم ٣/١٣ و ٣/٨٨ و ٧/٨٨ ، والمختصر ٣/٥٨ ، والمهذب ١/٤١٤ والمغنى والشرح الكبير ٣/٥١ و ١٢٠١ و الحلى ١٠٠١ والإفصاح والمناية المجتهد ٢/١٠١ (م الحلبي ) والقوانين الفقهية ٣٣٣ (فاس) ، ورحمة الأمة الم و بولاق) ، ورحمة الأمة

(۱) هذه الزيادة معظمها متعين : لأن ابن أبى حاتم قد ولد بعد وفاة الحارث ويدل عليها : ظاهر صنيع الحلية ١٣٦/٩ . وقد أخرج هذا النص : في سير النبلاء ١٦١ ؛ بعض اختلاف . وأخرجه في التوالي ( ٣٦ ) من طريق البيهقي : مختصرا .

(٣) لعله : سراج الذي طلب إلى الشافعي : أن يوصى أبا عبد الصمد مؤدب أولاد
 الرشيد ؛ فأوصاه بوصية نفيسة ، ذكرت : في الحلية ٩/٤٤/ ، والصفوة ١٤٥/٣ .

(٣) هو: بالكسر على الأفصح ؛ عجمى معرب ، جمعه: ديباج ، ودباييج ، وهو: نوح من الحرير ، وقد أجمع على نحريم لبسه ؛ واختلف فى افتراشه و نحوه : فجوزه أبو حنيفة ؛ وحرمه مالك والشافعى ، وأحمد و محمد بن الحسن ، ودواد الظاهرى ، راجع : تفصيل المسئلة وما إليها ، وما ورد فيها ؛ فى السنن الكبرى ٢/٢١٤ و٣/٢٦٦، ومعالم السنن ٤/٨٦ ، وشرح مسلم ٤/١٣ ، والفتح ١٠/١٠ ، والمحلى ٤/٣٣ ، والمغنى ١٨٩/٢ ، والمجموع ٤/٥٣٥ ، والآداب٣/١٠ وانظر : المختصر والأم ١٤٨/١ و١٩٦ ،

بِالْأَرْمَنِيُّ (١) ؛ فدخَل الشافعيُّ ؛ ثم أقْبَلَ عليه ، فقال : هذا حَلالٌ ، وذاك حَرامٌ ؛ وهذا : أحسنُ من ذاك ، وأكثَرُ تَمناً منه (٢) . فتَبسَّمَ الخادمُ ، وسكَتَ . » .

قال (٣) : وحدثنى أبو ثَوْرٍ ؛ قال :

« أرادَ الشافعيُّ الْخُروجَ إلى مكةَ : ومعَه مالُ ( ) ؛ فقلتُ له - : / و قَلَمَّا كان [ ٧٩] يُمسِكُ الشيءَ ؛ من سَمَاحتِه . - : يَنبَغِي أَنْ تَشترِي بَهذا المالِ ، ضَيْعةً : تَكُونُ لك ولوَ لدِك من بعد ك . »

« فَخْرَج ؛ ثم قدم علينا (١) ، فسألتُه عن ذلك المالِ : ما فعَل به ؟ . فقال :

(١) في الحلية: « الأرميني » • فإن كانت النسبة إلى: بلاد الأرمن — وهي : طائفة من الروم • - : فإ في الأصل هو الصحيح • وإن كانت إلى : « إرمينية » — وهي : ناحية بالروم • - : فالأولى سماعية ، والثانية قياسية • وقد التزمها صاحب اللباب : منعا للاشتباه والاختلاط • فلا تتوهم : أنه ينكر الأولى ، ولا تنوهم كذلك : أن ضبط ياقوت لها : بكسر الميم مع حذف اليائين ؛ يتعارض مع المتح : لأنه للتخفيف ؛ كما نص عليه في المصباح • وانظر اللسان : (رمن) •

(۲) قال الجاحظ - في التبصر بالتجارة: ۲۱ (ط ثانية ) - : « وخير الفرش ، وأرفعه ثمنا وأجوده: المرعزى ( بكسر العين وتشديد الزاى المفتوحة ) القرمزى الأرمنى المنبر . » .

(٣) أى: البستى ، على ما يظهر ، وعلى ما سيأتى فى سخاء الشافعى ، بل قد صرح به : فى شرح الإحياء ١٩٤/١ – ١٩٥ ، وإن كان صنيع الحلية (١٧٧/٩) قد يشعر: أنه الحارث ، وأخرجه فى التوالى ٩٧ : والجوهر اللماع ، ٣، من طريق ابن أبى حاتم وغنجار ، وذكره فى الإحياء ٣٣/٣ .

(۸) فى المسكارم والمفاخر ( ۲۲ – ۲۳ ): أنه قدم من صنعاء إلى مكة ، بعشرة آلاف دينار ، فأشير عليه : أن يشترى بها قرية ؟ فضرب خيمته ، وفرق جميع ما معه . وروى نحوه من طريق الحميدى : فى الإحياء ، وشرحها ۱۸۹/۸ ،والحلية ۱۳۰/۹ ، والصفوة ٢/٥٤/ ، ومناقب الفخر ۱۲۸ ، وتهذيب الأسماء ٥٧/١ .

(١) يعنى : في مصر ؛ كما صرح به : في شرح الإحياء ١٩٠/٨ .

ما وجَدتُ بَمَكَةَ ضَيَعةً : يُمْكِنُنَى أَنْ أَشْتَريَهَا ؛ لمعرفتى بأَصلها ('` : أكثرُها قد وُقِفَتْ عليه (<sup>۲)</sup> ؛ ولكنْ : قد بَسَطْنا مَضْرِبًا (<sup>۳)</sup> يكونُ لأصحابِنا : إذا حجُّوا يَنزلون فيه . (<sup>4)</sup> »

َ (أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدِ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشافعيُّ (°) :

(١) في الحلية : « بأهلها » ؛ والظاهر : أنه تصحيف ؛ فتأمل .

(۲) أى : على البيت الحرام ، وعبارة الإحياء : «وقدوقف أكثرها» ؛ قال الزبيدى : « على وجوه البر » . أى : والباقى غير معروف بالتحديد . وعبارة الحلية : « أكثرها قد رفعت على » ؛ ولعلها مصحفة كذلك ، وقد اختلف فى بيع دور مكة وإجارتها : فذهب الجهور والشافعي وأبو يوسف ، وأحمد في الرواية الراجحة : إلى الجواز ؛ وذهب أبوحنيفة والأوزاءي ، ومالك والثورى ، وأحمد في الرواية المرجوحة : إلى المنع ؛ وذهب إسحاق : إلى المنع ؛ وذهب إسحاق : إلى المكراهة . والحلاف مبنى على كون مكة فتحت : صلحا ، أوعنوة . كما صرح به : في شرح مسلم ٩/ ١٧٠ . وراجع : المحلي ٧ ٢٩٣ ، والمغنى ٤/٤٠٣ ، وأخبار مكة ٢/ ١٣١ ، والسنن الكبرى ٢/٤٣ ، والفتح ٣/ ٢٩١ ؛ ومناظرة إسحق مع الشافعي الآتية .

(٣) أى : بمنى ؛ كما فى رواية الإحياء .

(٤) فى رواية غنجار زيادة ، هى - على ما فى التوالى والجوهر ، وشرح الإحياء
 ١٩٥/١ - : فرآنى : كأنى اهتممت بذلك ؛ فأنشد قول ابن أبى حازم :

إذا أصبحت: عندى قوت يومى ؛ خـل الهـم عنى ، ياسعيد ولا تخطر هموم غـد يبالى : فإت غـدا له رزق جـديد أسلم : إن أراد الله أمرا ؛ وأترك ما أريد ، لما يريد وما لإرادتى وجـه : إذا ما أراد الله لى ، مالا أريد » .

(٥) كما فى الحلية ٩/١٧٧ ، والإحياء ٢/٤٧ ، وشرحها ١٩٣/١ ، وتهذيب الأسماء ١/٥٥ ، والمجموع ١٩٣/ ، وتاريخ الإسلام ٣٤ ، وسير النبلاء ١٥٧ و ١٩٦ ، وطبقات السبكى ٢/٨٣٧ ، والتوالى ٣٦ ، وجامع العلوم والحسم ٣١٠ . مع اختلاف أو أختصار . وانظر : مناقب الفخر ١٩٧ ، وتذكرة السامع ٤٧ ، والمعيد ٣٣ ، وما روى عن الربيع : في المجموع ٣٨ . ثم راجع : محاضرات الأدباء ٢/٤/١ ، والإحياء والعوارف بهامشها ٧٩ و ٨٥ و ١٤٥ ، والذخائر والأعلاق ٧٧ ، وروض الأخيار ١٧٧ .

« مَا شَبِعتُ مُنذُ سَتَّ عَشْرَةَ سَنةً ، إِلاَّ شُبْعة (1) : ٱطَّرِحْتُهَا (٢) ؛ ( يَعَنِي : فَطَرَحَتُهَا ) : لأَنَّ الشِّبَعَ : يُثَقِّلُ البِدَنَ ، ويُقَسِّى القَلَبَ ، ويُزِيلُ الفِطْنةَ ، و يَجْلِبُ النَّوْمَ ، ويُضْعِفُ صَاحِبَه عَنِ العبادةِ . » .

(١) هي : قدر ما يشبع به مرة ؛ كما في الصحاح واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٧) فى التوالى : « ثم اطرحتها » ؛ وفى الطبقات : « طرحتها » . أى : تقيأتها فوراً باختيارى ، بدون أن يذرعنى التى ، ويغلبنى . كما أشارابن أبى حاتم إليه ؛ وتدل عليه رواية السير : « فأدخلت يدى فتقيأتها » ؛ أو : « طرحتها من ساءتى » . وفى الأصل والحلية والجامع وشرح الإحياء : « أطرحها » ؛ والظاهر : أنه مصحف عما ذكرنا .

« مارَوَى أَحَمَدُ بنُ حَنْبَلِ ، عَن الشَّافَى ِ : مِن الآثارِ والمَسَائِلِ (' . . » ( أخبرنا ) أبو الحسن ِ ؛ قال : أخبرَ نا أبو محمّد ِ : عبدُ الرَحمٰن بنُ أبى حاتم ٍ ؛ ثَمَا صالحُ بن أَحمدَ بنِ حَنبلٍ ؛ قال : سمِعتُ أبى ، قال ('' : سمِعتُ محمدَ بن إدر يسَ الشافى َ ، قال :

« سَمِعتُ مالكِ بن أَنَسٍ ، يقولُ: سَمِعتُ ابنَ عَجْلانَ ، يقولُ ("): إذا أَغْفَلَ العالِمُ : ( لا أَدْرِى ) ؛ أُصِيبَتْ مَقاتِلُهُ . » .

قَالَ أَبُو مُحَدِ : ذَكُرتُ هذا الحديثَ لابنِ الْجَنَيْدِ المالَكِيُّ (') ، فَاسْتَحْسَنَهُ وَسَأَلَهُ : أَنْ أُحَدُّتُه ؛ وقال : « رَوَى غيرُ الشَّافِعيُّ عن مالكِ قال : قال على بن عُسَنْ ؛ فأرْسَلَ (') هـ ذا الكلامَ » ؛ وقال ابن جُنَيَدْ : « لم حُسَنْ ؛ فأرْسَلَ (') هـ ذا الكلامَ » ؛ وقال ابن جُنَيَدْ : « لم

(١) انظر : كلام ابن كشير في البداية ١٠/٣٣٦، وما تقدم ( ص ٣٣ ) .

(۲) كما في أخلاق العلماء للاجرى ٨٤ – ٨٥، وجامع بيان العلم ٢/٥٥، وسير النبلاء ١٥٩، وطبقات السبكي ٢٩١/٢، وإعلام الموقعين ٢٩١/٢، وبدائع الفوائد ٣٧٦/٢٠، وانظر صفحة ٤٣منه ، والانتقاء ٣٧ – ٣٨، وكشف الحفال ٢٤٧/٤٠. (٣) كما في المجموع ١ / ٠٤٠ ونسب إلى ابن عباس أيضاً : فيه وفي الجامع والبدائع والإعلام ، وأدب الدنيا والدين ٥٨ (ط ١٨) ، وتذكرة السامع ٤٤، وألف با ٢٧٢، والعيد ٥٠ ونسب إلى ابن عبينة : في الحلية ٧ / ٤٧٤ ، والصفوة ٢ / ١٣٧ . وراجع : تقدمة الحجرح والتعديل ١٨، والحلية ٢ / ٣٧٣ – ٣٧٤ ، وقوت القلوب ١ / ٩٦ و١٩٦١ و ٣٦٤ ، وراجع : أبو الحسن على بن الحسين ( لا : الحسن ؛ كما في الجواهر المضية ١ / ١٠٠ الرازى المتوفى سنة ١٩٦، وليس : محمد بن أحمد الإمامي ، الذكور : في الفهرست ٢٧٧٠. ولقب بالمال كي : لعنايته بجمع كتب مالك وأصحابه . راجع : الجرح ٣ / ١ / ١٩٧١ ، والتذكرة ٢ / ٢١٨ ، ودول الإسلام ١/١٥٠ ، والشذرات ٢/٨٠٧ .

(٥) أى : فرواه مرسلا كنذلك . وفى الأصل : «مرسل» ؛ وهو تصحيف . إذ ليس الغرض الإخبار : بأنه هو الذى أرسل هذا الحديث ؛ وإلا: كان بالـكلام زيادة ، بلونقص . فتأمل .

أُعرِفُ (١): (مالكُ عن ابن عَجِلانَ ) ؛ إلا : حديثًا واحدًا : مُسْنَدًا ؛ وهــذا : غَريبُ .» ؛ فـكَتَبَه .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، حدثنا عبدُ الرحمن ، حدثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلٍ ؛ قال : قال أبي :

« قالَ الشافعيُّ - في الذي تَفُوتُه سجدةٌ ( يَعنِي : يَنْساها ) - : إذا صلَّى رَكَعةً أُخرَى ، / وسجَد فيهاسجدةً (٢٠ – : أضافها إلى تلك السجدةِ ؛ فتكونُ له[٣٠] ركمةٌ : قد أُ تَى [ فيها ] بسجد تَيْنِ . » .

« وَكَانَ يَحَتَـجُ عَلَى أَبِى حَنَيفَةَ [ وأصحابه ] ؛ قالوا : إذا فَقَل (٢) سجدةً ، أُجْزاه (٤) . قال : فَكَذَلك : إذا أَجَزَنُمُ أنتم هذا ، أَجَزَنا نحن هذا (٥) . » .

(١) ذكر محمد بن نصر الفراء - كما فى الطبقات - هــذا الــكلام ، عن أحمد ،
 بلفظ : « لم يسمع مالك من ابن عجلان ، إلا هذا » .

(۲) أى : وآحدة ، وراجع آراء الأئمة فى هذه المسألة وما إليها ، ومبنى اختلافهم فيها — : فى المجموع وشرح الرافعى ١/ ١١٨ — ١٢٧ و ١٤٩ — ١٥٤ ، والمغنى مع الشرح الكبير ١/ ١٨٠ و ١٨٥ — ١٨٨، وبداية الحجتهد ١/٣٧١ ، وانظر : المختصر والأم ١/ ١٨٣ – ١٨٥ و ١١٥٥ ، وفتح القدير ١/ ١٩٤ و ١٨٠٠؛ والبحر الرائق ١/ ٣١٣ – ٣١٣؛ وطبقات الحنابلة ١/٢٧ ؛ ومختصر ها ١٠٠ .

(٣) فى الأصل: «قيل»؛ وهو تصحيف ، يعنى: إذا أنّى بسجدة فى ركعة ما، وترك الثانية ، بقطع النظر عن اشتراط الإتيان بهابعد ، وذلك :لأن مذهب أبى حنيفة: أن الركعة إذ تقيذت بسجدة ، اعتد بها . حتى لو ترك من كلركعة سجدة : قصداً ؛ كفاه فعلها فى آخر الصلاة ، كما نص على ذلك كله الرافعى فى الشرح : (١٥٤) ،

(٤) راجع : اعتراض الأزهرى على استعمال الفقهاء هــذا الفعل غير مهموز ؛ ورد صاحب المصباح : ( جزى ) ؛ عليه .

(٥) يعنى : إذا أجرتم: أن يترك عمداً ما ثبث إنجابه بالسنة والإجماع\_: من السجدة الثانية. - أجزنا بطريق الأولى : أن يفعل سهوا ما ثبت تحريمه بهما أيضاً : من القيام والركوع بين السجدتين . (أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنا صالحُ بن أحمدَ بن حَنبلِ ؛ قال : «قال أبي : وذُكر عن عطاء (١) : أدْ نَى وقتِ الحيضِ : يومْ . (قال أبي ) : وكذا ، كان الشافعيُّ يقول : يومُ (٢) . » .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، ثَنَا أَبُو مُحَدِ ، ثَنَا صَالحُ بِنَ أَحَمَدَ بِنِ حَنبِلِ ؛ قال : قال أبي : قال الشافعيُّ :

« الْقَصَّةُ البيضاء ، هو : شيء يَتْبَعُ الحيضَ أبيضُ ( ) . فإذا رأتُ ذلك : طَهُرتْ . » .

(۱) هو: أبو محمدعطا مبن أبي رباح الفهرى ، المسكى التابعى ؛ التوفى سنة ١٤ أو ١١٥ أو ١٩٥ مراجع : طبقات ابن سعد ١ / ٥ / ٣٤٤ ، ٢ / ٢ / ١٣٤ ، والشير ازى ٤٤ ، وابن الجزرى ١ / ١٩٥ ؛ والحلية ٣/ ٣٠٠ ، والصفوة ٢ / ١٩٥ ، ونكت الهميان ١٩٥ ، وابن الجزرى ١ / ١٣٥ ؛ والحلية ٣ / ٢ / ٣٠٥ ، وتهذيب الأسماء ١ / ٣٣٣ ؛ والجرح والجواهر الحسان ١٦٥ ، والوفيات ١ / ٢٥٤ ، وتهذيب الأسماء ١ / ٣٣٣ ؛ والجرح ٣ / ١ / ٣٠٠ ، والتذكرة ١ / ٢٥ ، واللمان ٢ / ١٩٧ ، والتذكرة ١ / ٢٥ ، واتقان وجامع المسانيد ٢ / ٤٥٤ ، والتهذيب ٧ / ١٩٩ ، والحلاصة ١٢٥ ، والتحفة ٢٠٣٠ ، وإنقان القال ٢٣١ ؛ وتاريخ الإسلام ٤ / ٢٨٧ ، والبداية ١ / ٣٠٠ ، والشذرات ١ / ١٤٧ ، والنجوم ١ / ٣٠٠ ، والمعارف ١٩٥ ، ومفتاح السعادة ١ / ٣٠٠ ، والنجوم ١ / ٣٧٠ ؛ والمعارف ١٩٥ ، ومفتاح السعادة ١ / ٣٠٠ .

(٧) هذا قول ضعيف في طريق ، رجوحة . وقوله الراجع – وهو الذي اقتصرعليه في المذهب –: أن أقله : يوم وليلة . إنظر المجموع ٧ /٣٧٥ . وراجع فيه ( ص ٣٨٠ )، وفي المغني ١ / ٣٢٠ ، والإشراف ١ / ٤٨ ، وبداية المجتهد ٢/٣٤ – : آراء الأئمة في السألة وراجع في الأم ( ١/٥٥ ) : رد الشافعي على مذهب الحنفية : أن أقله ثلاثة أيام . وانظر صفحة ٥٨ منها ، ومسائل أحمد ٧٧ ، والسنن الكبرى ١/٣٠٠ .

(٣) رقيق ؛ كما في القوانين الفقهية ٤١ . انظر الخلاف في تفسير هذا اللفظ \_\_ وقد صدر عن عائشة \_\_ : في الصباح ، واللسان ١٣٤٥/٨ ، والفتح ١٨٨/١ . وشرح الموطإ ١/١٧ . ثم راجع الحلاف في علامة الطهر: في الأم ١/٧٥ ، والإشراف ١/٤٥ ، وبداية المجتمد ٢/٤، والغني ١/٣٤٩ ، والحجموع ١/٥٥٣ . وانظر : مسائل أحمد ٢٤ ، والسنن الكبرى ١/٣٥٠ ، ونصب الراية ١/ ١٩٣٠ .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، [أخــبرنا أبو محمدِ]، حدثنَا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبل ؛ قال :

« سألتُ أبى : عن طلاقِ السَّـكُرانِ (١) ؛ فقال : فيه اليّباسُ (٢) ؛ كان الشافعيُّ يقولُ : السكرانُ ليس بمَرْ فوع عنه القلمُ ؛ والحجنونُ قد رُفع عنه القلمُ . »

« وقال الزُّ هريئٌ : هو بمَنزِ لةِ السَّفيهِ : يَجُو زُ طلاقُهُ ؛ ولا يَجُو زُ بَيَعُه ولاشِراؤه .» « وهذا لا يَنْقاسُ ؛ إذا جازَ طلاقُهُ : فبيعُه وشراؤه جائزٌ . » .

(أخبرنا) أبوالحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ، حدثنا صالحُ بن أحمدَ بنِ حَنبلِ ؛ قال : قارأ بي :

(۱) المرادبه هنا — كا فى المغنى ٧٥٧/٨ —: الذى يخلط فى كلامه ، ولا يعرف ردا، غيره من ردائه . أو — على حد قول الشافعى المذكور : فى المخلاة ٢٥ : « الذى يتخبط كلامه المنظوم ، ويكشف سره المكتوم » . ويحسن أن تراجع فى هذا : الأم ١٠/١، والرسالة ١٢٠ ، والسنن المكبرى ١٩٥/١ ، والمحلى ٢١٠/١ — ٢١١ .

(۲) هذا التوقف: أحـد أقوال ثلاثة له ؟ ثانيها : الوقوع ؟ كا هو رأى مالك وأبى حنيفة والأوزاعي . وثالثها : عدمه ؟ كاهومذهب إسحق وأبي يوسف ، وداود وأبي ثور ؟ والشافعي في قول ضعيف له . ونسب إلى المزني . راجع : الأم ٥/٥٣٥ ، والمختصر ٤/٨١ والمختصر ٤/٨١ والمهذب ٢ / ٨٨ ، والمحلي ٢٠٥٧ ، والمغني ٢٥٥ ، والإشراف ٢/١٣١ ، وإعلام الموقعين ٩/١٣١ — ٣٩٨ ، ومسائل أحمد ٢٥٣ ، ومختصر المؤمل ٣١ ؛ والسنن الكبرى ٨/٥٥٣ والفتح ٩/٤ ٣٠ — ٣١٥ . وانظر منشأ الحلاف : في بداية المجتهد ٢/٧٧ .

(٣) كالنخعي والثوري ، وأبي حنيفة والأزراعي ؛ ومالك وأحمد في رواية عنهما .

(٤) كمحمد بن الحسن وأشهب ، ومالك في رواية أخرى .

(٥) ويصير البيع مفسوخا . وذلك : بعــد أن يتحالها .

مَعَ يَمينِهِ (١) ./ وأَنَا أَذَهَبُ إلى هذا ؛ وهو قولُ الشافعيُّ . » [٣١] .

泰 赤 泰

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنبلِ — فيما كَتَب إلىَّ — قال : سمِعتُ أبى ، يقولُ : قال محمدُ بن إدريسَ — : وذكر محمدَ بن الحسن : صاحبَ الرَّأي . — فقال (٢) :

« قال : وضَعتُ كتابًا على أهلِ المدينةِ ؛ تَنظُرُ فيه ؟ . فنظَرَتْ فى أوَّلِهِ ، ثم وضَعتُهُ (أو رَمَيتُ به) . »

« فقال : مالَكَ ؟ . قلتُ ؛ أوَّلُه خطأ ۚ ؛ عَلَى مَن وضَعتَ هذا الكتابَ ؟ . قال: عَلَى أهل المدينةِ . »

« قلتُ : مَن أهلُ المدينةِ ؟ . قال : مالكُ . »

« قلتُ : فمالِكُ رجلُ واحدُ ؛ وقد كان بالمدينة ِ فقهاءٌ غيرُ مالك ٍ : ابنُ أَبِىذِ ثُبٍ، وللاجِشُونُ (٣) ، وفلانُ وفلانُ . »

(۱) كما هو قول شريح وأبى حينفة ، ومالك فى رواية . وذهب فى أخرى : إلى أن القول : قول المشترى مع يمينه · وهو اختيار زفر وأبى ثور . راجع تفصيل المسئلتين معا: فى الأم ٦/٣٦٦ و٧/ ٩٧، والمختصر ٢/٣٠، والمهذب ٢٩٢/ ٣٩٧ — ٢٩٨، والمغنى ٤/٣٦ – ٢٩٨، والإشراف ٢/٤٨، والقوانين الفقهية ٤٤٨؛ والسنن الكبرى ٥/٣٣ — ٣٣٤، ومعالم السنن ٣/٤٩.

(٢) كما سيأنى \_ فى باب المناظرات \_ بأبسط منه ، مع بيان مصادره .

(٣) الظاهر أن المردبه هنا: أبو مروان عبداللك بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ، التيمى المنتكدرى ، صاحب مالك ، المتوفى سنة ٢١٧ أو ١٩٣ أو ١٩٥ أو ١٥ أو : أبوه : أبو عبدالله أو أبو الأصبغ ، المتوفى ببغداد سنة ٢٠٥ أو ٣٦ . لا : جده : عبدالله المتوفى سنة ٢٠١ . ولا : أخو جده : أبو يوسف يعقوب ( لا : يوسف ؛ كما فى تهذيب المزى ) التابعى ، المتوفى سنة ١٩٤ على الصواب ؛ لا : ١٩٤ . ولا : ابنا هـ ندا : أبو الأصبغ عبد العزيز ، وأبو سلمة يوسف المتوفى سنة ١٨٣ أو ١٨٥ أو ١٨٥ . ولا : أبوسلمة ، ابن أبى سلمة . الذي ذكره الدولابي ، وترجع أنه أحد المذكورين ، ثم : إن =

« وقال رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : المدينةُ : لا يَدخُلُها الدَّجَّال ؛ والمدينةُ : لا يَدخُلُها الدَّجَّال ؛ والمدينةُ : لا يدخُلُها الطَّاعُونُ ؛ والمدينةُ : عَلَى كلِّ بيتٍ منها ، مَلَكٌ : شاهِمٌ سَيفَه . (١) » .

安安安

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمدٍ ؛ أخبرنى عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حَنبلِ ؛ قال : سمِعتُ أبى ، يقولُ :

«أَدْخَلَ الشَّافِعيُّ عليهم ( يَعَنِي: أصحابَ أبي حنيفةَ (٢): إذا بَدأَ المُتُوضِّيُّ بعُضوٍ ، دونَ عُضو ِ (٣). فقال : قال اللهُ عزوجل : (إِنَّ ٱلصَّفاَوَٱ لَمَرْوَةَ ، مِنْشَعَائِرِ ٱللهِ:٢-١٥٨)؛

= (الماجشون) - : مثلث الجيم . - معناه في الأصل : الورد ، أو الأبيض الأحمر . أو معناه : الشبيه بالقمر ؟ لحسنه وجماله ، وحمرة وجنتيه . على القول : بأنه معرب: «ماه كون» . ثم لقب به - على خلاف في سببه - : يعقوب ، ثم أبناؤه ومن اليه . راجع في ذلك كله : تاريخ البخارى ٤/٢/٨٣ ، وتعجيل المنفعة ٣٨٧ ، والتهذيب ٥/٣٤٣ و ٣/٣٤٣ و ٢٤٣٥ و ٧٠٠ و ٧٠٠ و ١٨٨/١١ و ١٩٠٠ و ١٢٠٨ و ١٢٠٠ و و١١٠ و والديباج ١٥٠ ، والمسجرة ١/٣٥ ؛ والمعارف ١٠٠٣ ، وتاريخ بغداد ١/٣٥٠ والوفيات ١/٢٠٠ و و١٢٠ ، والشدرات ١/٥٥٠ و ١٠٠٩ و و٠٠٠ والباب ، ١٤٠٥ و و١٠٠ والمعارف ١٠٠٠ و و١٨٠ ، والمعارف ١٢٠٠ و ١٢٠٠ و ١٨٠٠ و و١٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ ، والمعارف ١٨٠٠ و و١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و١٨٠٠ و و٠٠٠ و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و٠٠٠ و و٠٠٠ و و٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠ و و٠٠٠ و٠٠٠

(١) هذا الحديث: أخرجه بمعناه الشيخان وغيرهما . فراجع: شرح مسلم ١٥٣/٩، والفتح ٤/٧٢ — ٦٨ و ١٤٥/٥، ووفاءالوفا ٢/٣١، وبهجة المحافل ٢٥/١٠، والفتح ٤/٧٢ من الدجال مشهور في كتب الكلام والحديث ؛ ولكن : يحسن أن تراجع الإشاعة للبرزنجي ١٨٥ — ٢١٦.

(٧) أى : دونه ؟ لأن المشهور عنه : عدم اشتراط الترتيب فى السعى أيضا ؟ وإن حكى ابن المنذر عنه : اشتراطه ، كما نص عليه : فى المجموع ٧٨/٨ . وإن كان الشافعى قد صرح فى الأم (٢٩/١) : بأنه لا يعلم خلافا فى ذلك وانظر : المغنى٣/٣٠٤؛ وبدابة المجتهد ٣٩٤/٢ فى الوضوء ، وذهابهم : إلى عدم ركنيته ،

فَقَالُوا ﴿ يَعْنِي : أَصِحَابَ أَبِي حَنَيْفَةً ﴾ : إذا بَدَأُ بِالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ الصَّفَا : يُعِيدُ ذلك الشَّوْطَ . (١) » .

قال : وسمِمتُ أَبِى ، يقولُ : «كان الشافعيُّ يقولُ : ليس فى الدَّيْنِ زَ كَاةُ . (٣) » . (أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمد ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بنُ أحمد — فيما كتَب إلىَّ - /قال : سمِمتُ أبى ، يقولُ : رأيتُ الشافعيُّ : يَحتَجُّ في كِرَ او (٣) بُيوتِ [٣٣] مكةَ : بالرُّخْصةِ . وكان مذهبُه : أنه يُرَخِّصُ فيذلك ، ويُسمَّلُ . (١) » .

قال: وأخبرنى عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبل — فيما كتَب إلى " – قال: وجَدتُ

<sup>(</sup>۱) سواء: أكان عالما أم جاهلا : كما هو مذهب الجمهور ومالك وأحمد وداود، وعطاء في رواية عنه ، وذهب في أخرى : إلى أنه إن كان جاهلا أجزاه . فما يحيبون به عن هذا : يجيب به الشافعي ومن وافقه ، في مسئلة الوضوء . هذا ؛ وللصلاح الصفدى — في شرح لامية العجم: ١٨/٣٣ (طأولي) — كلام جيد: يرد به على من زعم: أن الشافعي فهم الترتيب في الوضوء من الواو ؛ ويبين : أنه إنما أخذه من السنة ، ومن سياق النظم وتأليفه . وقد نقله صاحب الكشكول ١٩٨ ( بولاق ) ؛ فانظره ؛ وراجع : مناقب الفخر والسنالكبرى ١٨/١ ، والمجموع ١٩٤١ ، وبداية المجتهد ١/٤١ ، والإشراف ١/١١ ، والسنالكبرى ١٨٤٨ وأحكام القرآن ١/٤٤ – ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) الدين : إن كان غيرلازم : كمال الكتابة ، أولازما — وهو: ماشية \_ : فلاز كاة عند الشافعي . وإن كان لازما \_ وهو : دراهم أو دنانير ، أو عرض تجارة . فالمذهب القديم : عدم وجوب الزكاة بحال ؛ والجديد : الوجوب في الجملة ؛ على تفصيل مذكور ، في الجموع عدم وجوب الأكاة بحال ؛ والجديد : الوجوب في الجملة ؛ على تفصيل مذكور ، في الجموع ١٨٣/٣ ؛ وانظر ، الأم ٢/٣٤ و ١/١٣١ ، وراجع آراء الأئمة في ذلك ، في المغني ٢/٨٣٨ والسنن الكبرى ٤/١٤٩ \_ • ١٥٠ ، والإفصاح ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بدون الهمزة ؟ وهو تحريف . انظر : اللسان والتاج والمصباح .

<sup>(</sup>٤) انظر : ما تقدم ( ص ٨٢ ) ، وما سيأتي في المناظرات .

فى كتاب أبى ، بخطَّ يده ، قال : حدثنى محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ ؛ قال (') : « قالَ ( يَعنِي : محمدَ بن الحسن ) : فقد ('' رَوى شَرِيكُ [ بنُ عبد الله ] (") : حَديثَ مُجاهِدٍ ، عَن أُ يَمَنَ (') بنِ أمِّ أُ يمنَ : أخى أسامةَ بن زَيدٍ لأمَّه . »

(۱) كا فى الأم ٢/٥٧ – ١١٩، والسنن الكبرى والجوهر النقى ٧/٧٥ – ٢٥٨؛ فى بحث: أن السنة الصحيحة قد بينت: أن قطع السرقة إنما يكون فى ربع دينار فصاعدا؛ كما هو مذهب الشافعية ؛ لا: فى عشرة دراهم فصاعدا ؛ كماهو مذهب الحنيفة . وقدذكره فى التهذيب (١/٥٩٣) : مختصرا ، من طريق الدارقطنى . وراجع فى هذا المفام: الفتع ما ١/٨٨ – ٨٩ ، وشرح مسلم ١١/ ١٨٠ ، ومعالم السنن ١/٣٠٣ ؛ والمحلى ١١/٥٠٠ والإشراف ٢/٩٠٢ ، وبداية المجتهد ٢/٤٨ .

(٢) كذا بالأم والسنن ؛ وهو مناسب لما سبق فيهما . وفي الأصل : بالواو .

(٣) ابن أبي نمر القرشي أو الليثي ، أبوعبدالله المدني؛ المتوفى سنة ١٠٠٠ أو ٤٤ (المذكور: في الجع ٢/٣١٧ ، والميزان ٢/٤٤٤ ، والتهذيب ٤/٣٣٧ ، والحلاصة ١٤٠ وهدى السارى ٢/٣٤١ ) . وليس : أبا عبدالله النخعى الكوفى ؛ المولود سنة ٩٥ كا فى تاريخ بغداد ٩/ ٢٨٠ (٧ : ٠ ٩ كا ذكر مصحفا فى التهذيب ٤/٣٣٥) ؛ المتوفى سنة ١٧٧ أو ٨٧ (١٤٨٨ كما صحف فى النهذيب ٣٣٩ ) . لانه : الذي يؤيده ظاهر كلام الشافعي ، وما تقدم ذكر فى السنن والأم . ولأن مجاهدا توفى مابين سنة ١٠٠ – ٤٠٠ على الحلاف فى ذلك. وهو: ابن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي التسابعي ، راجع : طبقات ابن سعد ١ / ٥ / ٢٣١ والشيرازي ٥٥ ، وابن الجزري ٢/١٤ ؛ وتاريخ البخاري ٤/١١١٤ ، والإكمال ١٢٤ والجمع ٢/٠١٥ ، والتذكرة ١/٣١ ؛ وتاريخ البخاري ٤/١١١٤ ، والإكمال ١٢٤ والتحفة ٣٨٧ ؛ والحلية ٣/ ٢٠٥ ، والصفوة ٢ / ١١ ؛ وتهذيب الأسماء ٢/٣٨ ، ومعجم ومفتاح السمادة ٢/٧٠٧ ؛ والبداية ٩ / ٢٧٤ ، والشذرات ١ / ١٢٥ ؛ والمعارف ١٩٦ ، ومفتاح السمادة ١/٧٠٧ ؛ والبداية ٩ / ٢٠٤ ، والشذرات ١ / ١٢٥ ؛ والمعارف ١٩٦ ، ومفتاح السمادة ١/٧٠٧ ؛ والبداية ٩ / ٢٠٤ ، والشذرات ١ / ١٢٥ ؛ والمعارف ١٩٦ ، ومفتاح السمادة ١/٧٠٧ ؛ والبداية ٩ / ٢٠٤ ، والشذرات ١ / ١٢٥ ؛ والمعارف ١٩٦ ، ومفتاح السمادة ١/٣٠٣ و ٩٠٤ .

(ع) هو: ابن عبيد بن عمرو الخزرجى ؛ قيل : والحبشى . وأمه : بركة بنت ثعلبة ، مولاة الذي وحاضته ، وعتيقة والده ؛ تزوجت فى الجاهلية : عبيد بن عمرو ؛ وبعد وفاته تزوجت : زيدبن حارثة . واختلف : فىكونهاهاجرت إلى الحبشه ؛ وفى كونها توفيت بعده (صلى الله عليه و لم ) بخمسة أشهر . أو : بعد وفاة عمر بعشرين يوما . بسبب

« قلتُ : لا عِلمَ لك بأصحابِنا ؛ أيمنُ أخو أسامةً : قُتِل معَ رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه الله عليه وسلم ) يومَ حُنَيْنِ (١٠ : قَبُلَ مَولدِ مُجاهدٍ ؛ ولم يَبقَ بعدَ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : فيُحَدَّثَ عنه . »

泰泰泰

(أخبرنا) أبو الحين ، أخبرنا أبومحمد ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بن أحمدَ بن حَنبل عنما كتَب إلى ً — قال : وجَدتُ في كتابِ أَ بِي ؛ قال : حدثنى محمدُ بن إدريسَ الشافعيُ ؛ قال (٢٠) :

« لَمَّا أَرَادَ عَرُ بِنِ الْخَطَّابِ (٣) : أَنْ يُدَوِّنَ الدَّوَاوِينَ ، ويَضَعَ الناسَ على

= موافقتها فى الاسم ، لبركة الحبشية : خادمة أم حبيبة بنت أبى سفيان.وأسامة هو :أبو محمد أو أبو زيد الـكلبى ، المتوفى سنة ع ه . راجع : طبقات ابن سعد ١/٤/٤ و٢/٤/ ، ١٦٣/٥ وأسد الغابة ١/٤/ و ١٦٨ و ٥/٧٥ ، والاستيعاب والإصابة ١/٤٣ و ١٩٤ - ١٠٠٥ والجرح ١/١/٣٨٠ ، والإكال ٥ ، والتهذيب ١/٨٠٠ ، والخلاصة ٢٠٨ وإسعاف المبطإ ١٨٨ ، وطرح التثريب ١/٣٣ والشذرات ١/٥٥ .

(۱) كما في تاريخ ابن الأثير (۱۱۱/۳) وغيره. وكان: في شوال سنة ۸، ومجاهدولد: سنة ۲۱. والفلط إنما أنى من اشتباهه بأيمن الحبشى: مولى ابن أبي عمرو المخزومي (المذكور: في الجرح ۱۱۸/۱/۱، والتهذيب ۴۹٤) أوبغيره . كاحققه الحافظ: في النهذيب . فراجع بتأمل: كلامه وكلام صاحب الجوهر النقى . وانظر: علل الحديث ۱/۷۵۲ .

(٢) كافى الأم ٤/٣٨، والمختصر ٣/٥١٥ - ٢١٨، والسنن الكبرى ٣/٤٦-٣٦٥؛ في بحث: إعطاء الفيء على الديوان، ومن يقع به البداية. ( مع اختلاف: قـد نشير إلى بعضه). وانظر: الأموال لأبي عبيد ٣٢٣ – ٣٧٧. وللماوردي في الأحكام السلطانية: ١٩٤٥ ( ط الوطن ) كلام نفيس عن الترتيب في الديوان، وبيان اعتباره، وقد نقل: في الأحكام السلطانية: لأدي يعلى ٣٢٥، وصبح الأعشى ١١١/١٣.

(٣) هو : أبو حفص العدوى ، المقتول غدرا آخر سنة ٢٣ . له ترجمة : في طبقات ابن سعد ٢/٩/ ١٩٠ ، وأسد الغابة ٤/٢٥ ، والاستيماب والإصابة ٢/٥١ و ٥١١٥ ، والرياض النضرة ٢/٧١ و٢/٢ ، والحلية ٢/٣٨، ومفتاح السعادة ١/٩٤ ؛ وتاريخ الإسلام ٢/٥٠ =

قبائِلهِم (<sup>۱)</sup> — : ولم يكنْ قبلَه دِيوانْ . — : أَسْتَشَارَ الناسَ ، فقال : بَمَنْ تَرَوْن أَنْ أَدْأً ؟ . فقال قائلْ <sup>(۲)</sup> : تَبَدَأُ بِقَرابِتِك . فقال : [ ذَكَرَّ ُثُمُونِي ] <sup>(۳)</sup> ؛ بلْ : أَبدَ أُ بِلأَقْرِبِ فَالأَقْرِبِ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم . »

« فَبَدَأَ : بَبَنَى هَاشِمٍ وَ بَنِى الْمُطَّابِ ( \* ) ؛ وقال حضَرتُ رسولَ اللهِ ( صلى اللهُ عليه وسلم ) — عامَ خَيْبَرَ — : حِينَ أَعَطَاهُمُ الْخُمْسَ مَعَاً ، دُونَ بَنَى عَبْدِ مَنَافٍ . »

= والبداية ١٣٣/٧؛ وطبقات الفقهاء والقراءوالمحدثين . وأجل ترجمة له : في شرح النهج ١٨١ – ١٨١ .

(۱) بعد أن أشار عليه بذلك: خالد بن الوليد . والهرمزان ، والوليد بن هشام بن الغيرة . وذلك: بسبب كثرة المال ؟ كا صرح به في الأم ٢/١١٦ ، ويدل عليه نحو أثر أبي هريرة ، المذكور : في السنن الكبرى ، والخراج لأبي يوسف ١٥٩٣٩ ؟ وغيرها . أو: بسبب اعتراض الهروزان ، على أنه يبعث البعوث : بدون تقييد أسمائهم وأما كنهم . وهو : أول من وضع الديوان بلا خلاف ؟ وكان ذلك : بعد فتح القادسية ، أو سنة ١٥ أو ٢٠ . راجع : تاريخ الطبرى ٤/٢٦ ، وابن الأثير ٢/٢٢ ، وفتوح البلدان ٣٣٤ ( التجارية) ، والوزراء والمكتاب ١٦ ، والحطط المقريرية ١/٤٨١ ، وفتوح البلدان ٢٣١ ( التجارية) ، والوزراء والمكتاب ١٦ ، والحطط المقريرية ١/٤٨١ - ١٤٩ ، والتراتيب الإدارية والعائطاوي ٢٢٠ والإسلام والحضارة العربية ١/٨٢١ – ١٣٠ ، وسيرة عمر لابن الجوزي ٨٧ ، والطنطاوي ٣٢٠ و وحربح الموردي ١٨٩ - ١٩٠ ، وأبي يعلى ٢٧١ ؛ وصبح الأوائل ٣٥ ؛ وشرح النهج ١/١٥/١ (بولاق) ، وحياة الحيوان ١/٦٤ ، ومحاضرة الأوائل ٣٥ ؛ وشرح النهج ١/١٥/١ (بولاق) ، وحياة الحيوان ١/٦٤ ، ومحاضرة الأوائل ٣٥ ؛ وشرح النهج ١/١٣/١ (بولاق) ، وحياة الحيوان ١/٦٤ ، وعمر المنافع المرب ١٨٠٠ )

(۲) كعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان ، وعلى . انظر : تاريخ الطبرى وابن الأثير ، والحطط ، والحراج ٥٠ ، وأحـــكام الماوردى ، وأبى يعلى ٢٢٣، والصبح ١٠٨ / ١٠٨ .
 (٣) زيادة حسنة ، عن رواية فى الأم ٤/١٨ . وانظر : أحكام أبى يعلى .

(٤) ذكر فى السنن السكبرى (٣٩٥) : « أن البداية فى العطاء إنماوقعت ببنى هاشم: لقربهم من النبى واجتماعهم معه فى الأب الثالث . أما سائر قريش : فيجمع بعضهم الأب الرابع : عبد مناف ؛ وبعضهم الأب الحامس : قصى ؛ وهكذا إلى فهر بن مالك . وإنما جمع بين بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف : لحديث جبير بن مطعم » ؛ الذى سيأنى فى أول الجزء الثانى .

« وكان : إذا كانت السَّنُ ( ) في بني هاشيم : قَدَّمَها ؛ وإذا كانت في بني المُطَّلِب : قَدَّمَها ، وكذلك ، كان يَصنَعُ في جميع القبائل يَدُعُوهم عَلَى الأَسْنانِ . » « ثَمَ نَظَرَ : فَاسْتَوَتْ قَرَابُهُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ و بَنِي نَوْفَلِ ، بالنبي ( صلى الله عليه و سلم ) . فرأى عبد شمس إ : إخُوة ( ) هاشيم لأمِّه ؛ دُونَ [ ٣٣ ] عليه و و الله عليه و الله عبد الله و الله عبد الله و الله الله و الله و

<sup>(</sup>١) هذا بالأصل مقدم على «إذا» . وهو من عبث الناسخ على ما يظهر . وعبارة غيرهُ: « فَإِذَا كَانَتَ السن في الهاشمي ، قدمه على المطلبي » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « أخو ... فرآه » ؛ وهو تصحيف . انظر: الأموغيرها . وأمهائهم
 عاتكة بنت مرة ؛ وأم نوفل: واقدة بنت حرمل . كما فى السنن ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٣) إذ منهم عُمَان ( رضى عنه الله ) : زوج كريمتيه صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>٤) إذ يجتمعان مع النبي ( عليه السلام ) : في قصى ؛ كما في السنن ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٥) لأن منهم : خديجة والزبير ( رضى الله عنهما ) . انظر : السنن ٣٩٦ – ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٦) هم : بنوعبد مناف الذين رأوابعد موت قصى .. : وكان قدجعل السقاية والرفادة ، واللواء والندوة ؛ لابنه : عبد الدار ؛ خاصة . ... أنهم أحق بها ؛ فاختلفت قريش ، واجتمع بنو عبد مناف ، وأحضر أصحابهم جفنة فيها طيب : فغمسوا أيديهم فيها ، وتحالفواعلى عدم التخاذل ، ومسحوا بأيديهم أركان البيت ، وأماحلف الفضول : فكان قبل البعثة بعشرين سنة ، في شهر ذى العقدة : بعد حرب الفجار مباشرة ، أو بأربعة أشهر ، وقد عقده بنو بنوها شم والمطلب وأسد وزهرة وتهم : في دارعبد الله بن جدعان ؛ بسبب : مماطلة العاص بن والل السهمي رجلامن زبيد ، في ثمن سلعة ، ولما كان أجل الذين حضر واهذا الحلف، حضر والحلف الأول .. : صحران يسمى الثاني : حلف المطيبين ؛ أيضا. و بذلك يصح ماروي : أن النبي حضر حلف المطيبين ، مع أنه (عليه السلام) لم يحضر إلاحلف الفضول ؟ الذي سمى بذلك : لأن أصحابه حلف المطيبين ، مع أنه (عليه السلام) لم يحضر إلاحلف الفضول ؟ الذي سمى بذلك : لأن أصحابه عالفواعلى التناصر ومنع الظلم ، ورد الفضول على أهلها . أو : لأنهم أخرجوا فضول أمو الهم عالفواعلى التناصر ومنع الظلم ، ورد الفضول على أهلها . أو : لأنهم أخرجوا فضول أمو الهم عالفواعلى التناصر ومنع الظلم ، ورد الفضول على أهلها . أو : لأنهم أخرجوا فضول أمواطم ...

وأنهم : كانوا أَذَبَّ عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). فقَدَّمهم عَلَى بَنى عَبْدِ الدارِ؟ ثم : جَمَل بَنى عَبْدِ الدارِ بعدَهم . »

« ثم : رَأْى بَنِي زُهْرَةً (١) : وهم لا يُنازِعُهُم أحدٌ. »

« ثُمْ : أَسْتَوَتْ له قَرَابَهُ بَنِي تَيْمُ بن مُرَّةً ، وَبَنِي تَخْزُومِ بِن يَقَظَّةَ ( ) . فرَأَى : أَنَّ لَبَنِي تَيْمٍ سَابِقَةً وصِهِرًا للنبي صلى الله عليه وسلم ( ) ؛ وأنَّ بَنِي تَيْمٍ : من الْمُطَيِّبِينَ ، ومن حِلْفِ الفُضُولِ . فقَدَّمهم كَلَى بَنِي تَخْزُو مِ ؛ ثُم : وَضَع بَنِي تَخْرُومٍ ، بعدَهم . »

" أَمَّا بَنُو عَدِيٍّ بِن كَعْبِ ، وَسَهِم " وَهُمْ " وَقَدِيٍّ بِن كَعْبِ : رَهْطِهِ . فقال : أَمَّا بَنُو عَدِيٍّ بِن كَعْبِ ، وَهُمِ اللَّهِ عَدِيٍّ بِن كَعْبِ ، وَسَهِم ي : فَعَا ؟ وذَلك : أَن الإسلامَ دَخَل عليهم : وهم كذلك " . ولكن " : بَمَن تَرَوْن أَنْ أَبِدَأَ ؟ : أَسَهِم " ؟ أَم بُجِح " ؟ . ثُم رَأَى : أَنْ كَذَلك " . ولكن " . ولكن " : بَمَن تَرَوْن أَنْ أَبِدَأَ ؟ : أَسَهُم " ؟ أُم بُجِح " ؟ . ثُم رَأَى : أَنْ

(۱) أخى قصى . ومن أولاده : عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص . كما فى السنن ٣٦٨ .

<sup>=</sup> قریشاقالت عنهم: إنهم دخلوا فی فضول من الأمر . راجع : السنن الکبری ۳۶۳–۳۹۷ وسیرة ابن هشام ۲/۱۱ – ۱۶۵ ( أو شرح السهیلی ۲/۰۱ ) ، و بهجة المحافل ۲/۲3 ، وسیرة الحلبی و دحلان ۱/۳۱ و ۱۰۰ و ۱۷۶۹ ؛ وتاریخ ابن الأثیر ۱/۳۸۱ و ۱/۵۲ ، وابن کثیر ۲/۴۰ و ۲/۲۶ .

<sup>(</sup>٢) ابن مرة ؛ وتيم ويقظة : أخاكلاب . انظر بتأمل : السنن ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) لأن منهم أبا بكر وطلحة بن عبيد الله ( رضىالله عنهما) انظر :السان ٣٩٩\_٣٧٠-٣٧٠

<sup>(</sup>٤) ابنى عمرو بن هصيص بن كعب ؛ فهما وعدى يلتقون بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ): فى كعب بن اۋى . انظر : السنن ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) قال الزبير بن بكار – كما في السنن ٣٧١ – : «لأن بني سهم : كانوا مظاهر بن لبني عدى في الجاهلية ، واجتمعت بنوجمح على بني عدى : لثائرة بينهم ، فقامت دونهم سهم إخوة جمح ، فقالوا : إن عديا أقل منكم ، فأن شئم : فأخرجوا إليهم أعدادهم منكم ، ونحلي بينكم وبينهم ، وإن شئم : وفيناهم منا ، حتى يكونوا مثلكم . فتحاجزوا » .

تَبِدَأُ بِحُمْحٍ ؛ فلا أَدْرِى : أَاسِنَ 'جَمَحٍ ؟ أَو لغيرِ ذلك (¹) ؟ ثُم : وَضَعَ بَنَى سَهُم ، رَبَنَي عَدِيٌّ ؛ بعدَ هم. »

« نم : وَضَع بَني عامِرِ بن انْوَى ؛ ثم بَني فِهْرٍ . »

« وقد زَعَمُوا : أَنَّ أَبَاعُبَيْدَةً بنَ الجَرَّاحِ ، لمَّا رَأَى مَن تَقدُّم : بيْن يَدَيْهُ ؛قال: أَيُدْعَى هؤلاءَ كَأْمِم قَبْلِي ؟ ! . فقال : أنتَ : بحيْثُ وضَعَك اللهُ (٢) . فلمَّا رَأَى جَزَعَه ؛ قال : أمَّا عَلَى نفْسَى وأهلِ بنيتى ، فأنا طَيِّبُ النفْسِ : بأنْ أُقَدِّمَك ؛ وَكَلِّمَ قَوْمَكَ : فَإِنْ هُمْ طَابُوا بِذَلَكَ نَفْسًا ، لَمُ أَمْنَفُكُهُ . »

« / وقد ادَّعَى بَنُو الحارِثِ بن فَهِرْ : أَنَّ نُعْرَ قَدَّمَهِم ؛ فَجْعَلهم : بعدَ كَبني [٣٤] عبد مَناف ، أو بعدَ َ بني قَصَيّ . »

« فسألتُ عن ذلك أهلَ العِلمِ — : من أصحابِهِ . — : فأنْــكَرُوه ؛ وقالوا : أَبُو عُبَيْدَةً : من بَني مُحارِبِ بن فِهِرٍ ؛ لا : من بَني الحارثِ (٣) . وهذه الدَّعْوةُ لَلْفَدُّمةُ ﴿ : فَي غَيْرِ مُوضِّعُهَا ( ٤ ) - : لَبَنَى الحَارِثِ ؛ لا : لَبْنَى مُحَارِبٍ . و إنَّمَا قَدَّمَهِم

(١) ذكر في السنن (٣٧٠) : أنه إنما قدمهم : لأجل صفوان بن أمية الجمحي ، وما كان منه يوم حنين : من إعارة السلاح . أو: قصدا إلى تأخير حقه ، وإيثارا لهم على قبيلته. ثم ذكر : أن المهدى قدم بني عدى عليهما : لسابقة عمر . كما في الأم والمختصر .

<sup>(</sup>٢) قال في السنن (٣٧١) : ﴿ وَإِنَّمَا تَأْخُرُ أَبُو عَبِيدَةً فِي العَطَاءُ : لَبَعْدُ نَسَبُهُ ﴿ حَيثُ يجتمع مع الذي : في فهر ، على ماسنبين : في باب أنساب قريش ، المفيد في سائر الأنساب التي تقدمت) ؛ لا : لنقصان شرفه ، وهو: أفضل من بعض من تقدمه ، مع كونه من قريش : من جملة الأفربين». ثم ذكر حديث ابن عباس —: من نداءالنبي لبطون قريش ، عقب نزول آية : ( وأنذر عشيرتك الأقربين :٢١٤٠٢٦) . - الذي يدل : على أن بني فهر من قريش (٣) انظر : ما سيأنى في آخر نسب قريش . ولتعلم : أن قوله : وقد ادعى ؛ إلى آخر

الكلام — لم يذكر منه في الأم والمختصر والسنن ، إلا : تقديم معاوية ابني الحارث .

<sup>(</sup>٤) أى : حال كونها كاذبة ، غير مطابقة لما ثبت وصح .

## مُعاوِيةُ بِنَ أَبِي سُفَيَانَ (١) : كُلُؤُولةٍ له كانت فيهم. »(٢).

## آخرء الجز الأول ، والحمد لله رب العالمين

(۱) المتوفى بدمشق سنة ٥٥ أو ٦٠ . راجع : طبقات ابن سعد ٢/٧/٧، وأســد الخاربة ٤/٥٨، والاستيماب والإصابة ٣/٥٧ و ٤١٢، وتاريخ بغداد ٢٠٧/١، وتاريخ الحلفاء ١٣٠، والبداية ١/٧/١؛ وتطهير الجنان ١١ ، وطرح التثريب ١/٤/١.

(٧) قال الشافعي (كا في الأم والمختصر): « وإذا فرغ من قريش ؛ قدمت الأنصار على قبائل العرب كلما ؛ لمكانهم من الإسلام » ، (راجع في السنن الكبرى: ٣٧١ ، ماجا في ترتيبهم ، وانظر : فنوح البلدان ٤٣٧ ، والغني ٧/ ٣١٠ ، والشرح الكبير ١٥/٥٥) ؛ ثمقال: «الناس: عبادالله ؛ فأولاهم أن يكون مقدما : أقربهم بخيرة الله لرسالته ، ومستودع أمانته ؛ وخانم النبيين ، وخير خلق رب العالمين : محمد (عليه الصلاة والسلام) . ومن فرض له الوالي – : من قبائل العرب . – رأيت : أن يقدم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في النسب ؛ فإذا استووا : قدم أهل السابقة ، على غير أهل السابقة : من هم مثلهم في القرابة . » .

## الخنا التالك

ري آداب الشافعي ومناقبه لابن أن حاتم الرازي [ بتجزئة الأصل ]

« رواية أبى الحسن على بن عبد العزيز بن مردك عنه »

« رواية أبي محمد الحسن بن على بن محمد الجوهمري عنه »

« رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه »

/(أخبرنا) أبوالحسن : على بن عبد العزيز بن مَرْ دَكَ : (قراءة عليه) ؛ قال : [٣٥] أخبرنا أبو محمد : عبدُ الرحمن بن أبى حاتم الرَّازِيُّ ؛ قال : (أما) يونُسُ بن عبد الأعلى (أ) : حدثنا أيُّوبُ بن سُوَيْد ، حدثنا يونسُ [ بن يَزيدَ ] (٢) ، عن ابن شهاب ، عن سَعيد (٦) بن المُسَيِّب :

« أَنَّ جُبَيْرَ بن مُطْعِمِ (1) ، أخبرَه : أنه جاء هو وعُمَانُ ، إلى رسولِ اللهِ

(۱) كما فى سنن ابن ماجه ۲/۷۰ (ط العلمية ) . وهذا الحديث أخرجه – من طرق عدة ، بألفاظ مختلفة \_ الشافعى وأحمد والبخارى ، وأبوداود والنسائى، وأبونعيم والبيهقى. انظر : الأم ٤/ ۷۱ ، والمختصر ۱۹۳/۳ ، ومسند الشافعى ( بهامش الأم : ٦/ ٢٥٠) ، وترتيبه ٢/١٢٥ – ١٢٦ ، وأحكام القرآن ١/٨٥١ ، وسنن أبى داود ١٥٥/٣ (التجاربة أولى ) ، والنسائى ٧/ ١٤٠، والفتح ٦/ ١٥٥ و ٣٤٣ و ٧/ ٣٣٩ ، والحلية ٩/٣٣ و ٦٦ ، والسنن الكبرى ٦/ ٣٤٠ – ٣٤٣ و ٣٠٥ ، وهامش الرسالة ٩٠ .

(٣) ابن أبي النجاد ، أبو يزيد الأموى الأيلي ، المتوفى سنة ٢٥١ أو ٥٥ . له ترجمة : في تاريخ البخارى ٤/٣/٠٠٤ ، وهدى السارى ٢/٥٧١ ، والميزان ٣/ ٣٣٩ ، وطبقات المدلسين ١١ ؛ وحسن المحاضرة ١/٥٥١ . و(سعيد) هو: أبو محمد المخزومي المدنى التابعي ، المتوفى سنة ٩٣ أو ٤٥ على المشهور . له ترجمة : في الحلية ٢/١٣١ ، والصفوة ٢ /٤٤ ، وطبقات الفقهاء ٤٢ ، والقراء ١/٨٠٣ ، وتهذيب الأسماء ١/١٩٢ ، والوفيات ١/١٩٧ ، والوفيات ١/١٩٧ ، وإسعاف المبطإ ٩٣١ ، والتحفة ٢١٨ ، وطرح النثرتيب ١/٤٥ ، والعارف ٩٩١ ، وتاريخ الإسلام ٤/٤٤ ، والبداية ٥/٩١ ، وطرح النثرتيب ١/٤٥ ، والعارف ٩٩١ ، وتاريخ الإسلام ٤/٤٤ ، والجداية ٥/٩١ ، ومواسم الأدب ١/٧١ . ولهما ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٥/٨ و ٢/٢/٣٣ و ٧/٢٠ ، والإكمال ٥١ و ١١٠ ، والجلاصة ١٨١ و ٢٨ ، والتذكرة ١/١٥ و ١٥٠ ، والتهذيب ٤/٨١ و ١١/٥٠٥ ، والحلاصة ١٨١ و ٣٠٨ ، وشرح البخارى للنووى ١/١٢ و ١٩٧ ، والشذرات ١/٢٠١ و ٣٣٣ . و(أيوب) تقدمت ترجمته : (ص ٤٠) ، وانظر : الجرح ١/١/١٤٤٢ .

(٣) للشافعي رواية — من طريق مطرف بن مازن عن معمر — : خلت من ذكر سعيد . والظاهر : أن الزهري رواه عنه وعن جبير معا ؛ كما قال مطرف للشافعي. (٤) هو ابن عدى أبو محمد النوفلي ، المتوفى بالمدينة سنة ٤٥ أو ما بين ٥٦ – ٥٩ . له ترجمة : في تهذيب الأسماء ١٤٦/١ ؛ وتنقيح المقال ٢٠٨/١. و (عثمان) هو: ابن عفان =

(صلى الله عليه وسلم): يُكَلِّمَانِه فيما قَسَم -: [من] (١) مُخْسِ خَيْبَرَ. - لَبَنَى هَاشِمٌ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ؛ فقالا : قَسَمتَ لَإِخُوانِنا : بَنِي هَاشِمٍ ، وَ بَنِي الْمُطْلَبِ : وقَرابتُناواحدة (٢٠) . فقال رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) : إنما أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ : شِيئًا واحداً . »

(أخبرنا) أبو الحسن ِ، أخبرنا أبو محمد ٍ؛ قال : وحدثني أبِي، ثَنَا أبو طاهر ِ (٣)، ثَنَا الشافعيُّ ؛ قال (٤) :

= أبو عمرو الأموى ، المقتول ظلما سنة ٣٥ أو ٣٩. له ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٦/٣ ، والشيرازى ٨ ، وابن الجزرى ١/٧٥ ؛ والحلية ١/٥٥ ، والصفوة ١/٢١؟ والنذكرة ١/٨ ، والرياض النضرة ٢/٨٨ ، وحسن المحاضرة ١/٥٥١ ، ومحاضرة الأدباء ٢/٩٧ ، وحياة الحيوان ١/٥٦ ، وتاريخ الإسلام ٢/٠٤ ، وتاريخ الحلفاء ١٠٠ ، والجواهر الحسان ٢٥٠ ؛ وجامع المسانيد ٢/٠٩ ، وطرح التثريب ١/٨٨ ؛ ومفتاح السعادة ١/٠٥٠ . ولهما ترجمة: في الجرح ١/١/١١ ، والحلاصة ١٥٠ ، والجمع ١/٧٩٧ و ١/٩٧١ ، والحلاصة ٥٠ و ١٣٠ ، وإسعاف والإكال ١٧ و ٢٥ ، والمتهذيب ٢/٣٣ و ١/٩٨٧ ، والحلاصة ٥٠ و ١٣٠ ، وإسعاف للبطإ ١٨٥ و ٢٥٠ ؛ وأسد الفابة ١/٧١٧ و٣٧٦ ، والاستيعاب والإصابة ١/٧٢٧ و٢٣٠ و ٢٨٠ ، والمحمد و٢٣٠ ، والبداية ١/٨٧٠ و ١٩٨٠ ، والمحمد و٢٢٠ ، والبداية ١/٨٠٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ .

(۲) حيث يجتمعون جميعا به ( عليه السلام ) : في عبد مناف . انظر : الفتح ٦/٢٥١– ١٥٣ ، ومعجم الأدباء ٢٧ / ٣١٣ .

(٣) هو : أحمد بن عمرو ؛ المذكور ( ص ٥١ ) . وله ولأبى حانم ، ترجمة : فى الجرح ١/١/٥٣و٣/٣/٢/٤ .

(٤) كما في الأم (٧١/٤) : مختصراً ؛ ولـكن : من طريق على بن الحسين ؛ لا : زيد وأخرجه في السنن الـكبرى (٣٦٥ – ٣٦٦) : مرسلاأيضاً ، وبيعض اختلاف وزيادة ؛=

«حدثنی محمدُ بن علی ؛ قال: سمِمتُ زَیدَ بن علی بن الحسیْن (۱) ، یقولُ : قال رسولُ الله (صلی الله علیه وسلم) : « إنَّمَا بَنُو هاشم و بَنُو الْمُطَّلِبِ : شیء واحد ؛ هكذا — [ وشَبَّكَ بَیْنَ أصابِعهِ ] (۲) — : لم یُفارقونًا فی جاهلیَّة ، ولا إسلام (۲) » ؛ فأعطا هم رسولُ الله (صلی الله علیه وسلم) : سَهْمَ ذَوِی القَرْ بَی ؛ دُونَ بَنی عبد مَّمسِ وَبَنی نَوْ قَلَ (۱) » .

من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي ، عن محمد ، عن زيد . وإرساله لا يضر : لتقويته بالروايات المتصلة .

(۱) هو: أبو الحسين العلوى المدنى ، المقتول مابين سنة ١٢٠ – ١٢٣ . راجع سبب قتله: في البداية ٩/٩٣٩ ، ثم راجع: طبقات ابن سعد ١/٥/٩٣٩ ، والجرح ١/٢/٨٥٠ والخرص ١٠٩٨ ، وجامع المسانيد ٢/٤٥٤ ، وإتقان المقال ٦٥ ؛ والمنذرات ١/٨٥١ ، ودول الإسلام ١/٣٠ ، وتهذيب ابن عساكر ١/٥٨ ؛ والروض النضير ١/٨١ ؛ وحياة الحيوان ٢/٧٧ ؛ ومقاتل الطالبيين ١٢٧ ، وانظر هامشه .

(٣) هذه الزيادة : عن الأم والسنن الكبرى ، والفتح ٦/٣٥٣ . ولانستبعد سقوطها
 من الناسخ ، أوزيادة : « هكذا » . وانظر : طبقات السبكى ١/٠٠/١، والمجموع ٦/٢٢٧ .

(٣) يشير: إلى تحالفهم مع بنى هاشم فى الجاهلية ، ودخولهم معهم الشعب: لما حصرتهم قريش: ليسلموا إليهم النبى (صلى الله عليه وسلم ) . أما عبد شمس ونوفل: فكانا يعاديان هاشماً فى الجاهلية ، ويؤذيان النبى فى ابتداء البعثة . انظر: معالم السنن ٣/٣، والسنن الكبرى ٣٦٦، والتوالى ٤٤ ــ ٥٥ ، ومناقب الفخر ٧، وسبائك الذهب ٧٠، والسيرة الحلبية ٣٣٩/١ .

(٤) قد بين الشافعي في الرسالة (٦٨) : أن هذا الحديث يدل على أن ذا القربي : بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم . وذكر الحطابي في المعالم (٣١/٣ – ٢٢) : أنه يدل على ثبوت سهمهم ؛ لأن عثمان وجبيراً إنما طالبا : بالقرابة . وأثبت عمل الخلفاء بمقتضاه . ثمذكر : خلافأصحاب الرأى فيه ؛ ورد على زعم بعضهم : أن سبب الاستحقاق : النصرة التي انقطعت . فراجع كلامه ، وتفصيل المسألة : في الفتح ٢/٣٥١ – ١٥٤ ، والمهذب ٢٣٣/٣ ، والمغني ٢/٤٠٣ ، والشرح الكبير للمقدسي . ٢/٣٥١ .

«بابُ ماذُ كِرَ : من سَخَاء الشَّافعيُّ ، وحُسْنِ خُلُقِهِ ؛ رحِمه اللهُ »

( أخبرنا ) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمدٍ ، حـــدثَنَا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؟ قال (١) :

« تَزَوَّ جْتُ ، فَسَالَنَى الشَّافِيُّ : كُمُّ أَصَّدَقَتَهَا ؟ . فقلتُ : ثلاثين دِيناراً . فقال : كُمُّ أَعطَيْتُهَا ؟ . قلتُ : بِسِتَةَ دَنانيرَ . فصعِدَ دارَه ، وأرسَلَ إِليَّ بصُرَّةٍ : فيه أربعةٌ وعشرونَ دِيناراً . (٢) » .

/ (أخبرنا) أبوالحسن ، أخبرنا أبومحمد ، تَنامحدُ بن عبدالله بن عبد الحكم [٣٦] للصرئ ؛ قال (٣) :

« كَانَ الشَّافِعِيُّ : أَسْخَى الناسِ بِمَا يَجِدُ ( ُ ) ؛ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا : فَإِنَ وَجَدَنِي ؛ وَلَا قَالَ ( ُ ) : قولى للحمد وإلا قال ( ُ ) : قولى للحمد \_ إذا جاء \_ : يَأْ تِي المُنزَلَ ؛ فَإِنِي لسَّتُ أَتَفَدَّى : حتى

(١) كَمَافَى الْحَلَيْةُ ٩/١٣٢ ، والانتقاء ٤ ٩ ، وتاريخ الإسلام ٣٤ .

(٣) كما فى الحلية ٩/١٣٧ . وقد ذكر صدره : فى التوالى ٦٨ ، وتاريخ الإسلام ٣٤ ، والوانى ٢/١٧٤ ، وشرح الإحياء ١٩٥/١ . ولمحمد ترجمة : فى الجرح ٣/٢/٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الانتقاء — : وقد أخرجه من طريق محمد بن يحيى الفارسى ، عن الربيع. — زيادة : «وأدخلنى فى أذان الجامع : سنة إحدى وماثتين ؛ أو بحوها » . ومماتدل عليه هذه الحكاية : استحباب الشافعى التعجيل بالصداق جميعه .

<sup>(</sup>٤) وكان — على حد قول الربيع المذكور فى التوالى ٣٧ ، وتهذيب النووى ١/٥٠ -: إذا سأله إنسان : استحى من السائل وبادر باعطائه ؛ فان لم يكن معه : أرسل إليه إذا رجع . وكان يقول : « السخاء والكرم : يغطيان عيوب الدنيا والآخرة ، بعد أن لا يلحقهما بدعة » . انظر : شرح الإحياء ، والمكارم والمفاخر ٨ ، والحلية ٩/١٣٤ ، والآداب الشرعية ٣/٨/٣ .

 <sup>(</sup>٥) أى : للجارية . وحذف مثل هذا كحذف جواب الشرط السابق جائز : لعملم به .

يَجِيئَ . فَرُتَّمَا جِئْتُه ؛ فَإِذَا قَمَدتُ مَعَه على الغَدَاء ، قال : ياجار يُهُ ؛ أَصْرِبِي لنا فالُوذَجَّا<sup>(١)</sup>. فلا تَزَالُ المَاثَدَةُ بَيْنَ يَدَيْه : حتى تَفَرُغَ منه ، ونَتَغَدَّى <sup>(٢)</sup> . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، ثَنا أبِي ؛ قال : سمِعتُ عَمرَ و بن سَوَّادٍ السَّرُ حِيَّ ، قال (٢٠) :

«كان الشافعيُّ : أَسْخَى الناسِ على الدِّينارِ والدِّرَكُم والطَّعامِ ؛ فقال لى الشافعيُّ: أَفْلَسْتُ فَى تُعرِي ثلاثَ إِفْلاساتٍ ؛ فَكَنتُ : أَبِيعُ قَلْيَلَى وَكَثيرَى ، حتى حُلِيَّ ابْدْتَى وزَوجتى . ولم أَرهَن قطُّ (١) » .

(أخبرنا ) أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد ، ثَنَا أَبِي ؛ قال : أخبرنى يُونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : قال الشافعي (٥٠) :

« أَفْلَسْتُ مِن دَهري ثلاثَ مَرَّاتٍ ؛ ورُبما أَكلتُ النمرَ بالسَّمكِ » .

( أخبرنا ) عبدُ الرحَمن ؛ قال () : أُخبرنى أبو محمدِ البُسْتَىُ السَّجِسْتَانِيُّ : نَزيلُ مكةَ – فيما كتَب إلى ً – عن أبى ثَوْرِ ؛ قال :

<sup>(</sup>١) كذا بالحلية . وفي الأصل : « فالوذج » ؛ وهو تحريف . ثم هو فارسى معرب يطلق على : صنف من الحلوا يسوى من اب الحنطة . والصحبح : أنه بالحيم ، لا : بالقاف كا زعم ابن السكيت ، انظر : اللسان ٥٨٥ ، والناج ٥٧٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) أنظر – فى الحلية ١٣٣/٩ ، وتهذيب الأسماء ١/٥٥ ، والتوالى ٣٦ – ما رواه داود عن طريق أبى ثور : مما هو شبيه بهذا . وانظر ماكان يفعله أثناء إقامته بمنزل الزعفرانى – : ممايدل على سماحة نفسه . – : فى روض الأخيار ١٧٤ ، والمستطرف ٢١٨/١ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٣) كافى الحلية ٩/٧٧ و ١٣٣ ، وتاريخ الإسلام ٣٤ ، وسير النبلاء ١٥٣ ، والتوالى ١٠٠٠ وذكر صدره : في تهذيب الإسماء ١/ ٥٥ . و (السرحي) ورد بالأصل مصحفا : بالجيم .

 <sup>(</sup>٤) فى التوالى: «ولمأستدن قط» وهذا يضعف ماروى فى بدائع الزهور (٣٢/٣):
 من أنه مات مدينا بسبعين ألف درهم . وانظر : الإمام الشافعى ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) كا في الحلية ٩/١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) كما في الحلية ٩/١٣٧ وانظر : ما تقدم (ص١٠٤).

«كان الشافعيُّ : قَامًا ُيمسِكُ الشيءَ ؛ من سَماحتِه . » .

恭 荣 荣

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : حدثَنا الرَّبِيعُ بِن سُليمانَ المُرَادِئُ ؛ قال (١) :

«كتَب إلىَّ أبو يَعقُوبَ البُوَيْطِئُ - : وهو في المُطْبِقِ (٢) . - يسألُني : أنْ أُحَسِّنَ خُلُقى أَصْبِرَ (٢) نَفْسَى للغُرَبَاء : مُمَّن يَسْمَعُ كَتُبَ الشافعيِّ . ويسألُني : أنْ أُحَسِّنَ خُلُقى لأصحابِنا : الذين في الحُلْقةِ ؛ والاحْتِالَ منهم . ويقولُ : لم أزَلُ أسمَعُ الشافعيُّ كثيراً ، يُردِّدُ هذا البيتَ:

أُهِينُ لِهُمْ نَفْسِي: لِكُمَىٰ يُكُرِمُونَهَا ﴿ ؛ وَلَنْ تُكُرَّمَ ٱلنَّفْسُ : ٱلَّتِي لاَتُهُمِينُهَا »

/ (أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا أبومحمد ، حدثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم (٥) ، [٢٧]

(۱) كما فى الحلية ٩/١٤٨ ، وذكر — ببعض اختلاف أو اختصار —: فى الانتقا، ٩، وقوت القلوب ٢/٣٧ ـ ٢٧٧ ، والجوهر وقوت القلوب ٢/٢٧ ، والوفيات ٢/٤٧ ، وطبقات السبكى ٢٧٦/١ - ٢٧٧ ، والجوهر اللماع ٩٥ ، وانظر: جامع بيان العلم ١/١١٧ ، وتذكرة السامع ٣٦ و ٨٧ ، والمعيد ٤٨ . (٢) هو - كمحسن – : سجن تحت الأرض ؛ كما فى التاج ٢/٧٠١ . وقد صرح به : فى بيض الروايات الأخرى . وكان الواثق : قد حبسه فى فتنة خلق القرآن ؛ كما صرح به : فى الانتقاء وغيره ، وانظر : طبقات السبكى ، والمجموع ١/٧٠١ .

(٣)كذا بالحلية والانتقاء والطبقات والجوهر ؛ أى : أحبس . وفىالأصل : «أصير»؛ لعله مصحف .

(٤) رواية الانتقاء والوفيات : «لأكرمهم بها» ؛ وفي رواية بالحلية : «وأكرمها بهم ؛ ولا» . وترديد الشافعي هذا البيت ، لا يستلزم : أن يكون صاحبه؛ كافهم بعض المعاصرين . (٥) لعله : الزهرى تلميذ الشافعي ، المذكور (ص ٧٣) . وليس : أباسعيد الدمشتي ، المشهور: بدحيم ؛ المتوفى سنة ٢٥٠ ؛ المذكور : في طبقات الحنابلة ١/٤٠ ، ومختصرها المشهور: بدحيم ؛ المتوفى سنة ٢٥٠ ؛ المذكور : في طبقات الحنابلة ١/٤٠ ، ومختصرها ١٤٧ ، والقراء ١/١٣١ ، والتذكرة ٢/٨٥ ، والنهذيب ١/١٣١ ، والحلاصه ١٨٥ ؛ والشذرات ٢/٨٠ ، إلا : أن يكون قد سقط أحد رجال السند ؛ أو : استعمل (حدثنا) بدل (قال) . وانظر بتأمل : الميزإن ٢/٧٥ ، واللسان ٣٤٣ ، والتعجيل ٢٤٣ .

حدثَنا محمدُ بن رَوْجِ (١) ، حدثَنا الزُّ بَيْرُ بن سُليمانَ القُرَشِيُّ ، عن الشافسيُّ ؛ قال (٢):

« خَرَج هَرْ ثَمَةُ (٣) : فأقرأ نِي سلامَ أميرِ المؤمنين : هارُونَ الرَّشيدِ ؛ وقال : قد أمرَ لك بخمسةِ آلافِ دِينارِ . » .

(قال): ﴿ فَهُمِلِ إِلَيهُ المَالُ ؛ فَدَعَا ﴿ ' بَحَجَّامٍ ، فَأَخَذَ مِن شَمْرٍه ، وأعطاه خمسين دِيناراً . ثم : أَخَذ رِقَاعًا ، وصَرَّ ( ٥ من تلك الدَّنانيرِ صُرَراً ؛ فَفَرَّقها في القُرَشِيِّين : الذين هم بالخضرة ، ومَن هم بمكة . حتى ما رجَع إلى بيتِه إلاَّ بأقلَّ من ما ثة دِينارٍ . (٢) » "

(۱) اقتصر فی الجرح ( ۲/۳۰/۳۰ ) : علی ذکر ابن عمران المصری ؛ وذکر : أن أبا حاتم كتب عنه . فيكون : المراد هنا ، دون العكبرى . ونرجح : أنه المراد أيضاً فيا سبق (ص ۲٥) : جريا على ما ذكرناه فى أمر دحيم .

(٢) كما فى شرح الإحياء ١٩٥/، وتاريخ الإسلام ٣٤، والتوالى ٦٨. وذكر فى الحلية (١٣١٨—١٣٢) : من طريق ابن أنى حاتم، عن ابن روح، عن الربيع.

- (۳) هو : ابن أعين ، أحد خواص قواد الرشيد ، وأمراء مصر ؛ القتول فى مجلس المأمون سنة ٢٠٠٠ . انظر : النجوم ٢/٨٨ ، والأعلام ٣/١٢١ ، والوزراء والكتاب ٣٨٦ و ٣٨١ .
- (٤)كذا بالحلية وشرح الإحياء ؛ وهو : الظاهر المناسب . وفى الأصل : « فدعى » ؛
   ولعله : بضم الدال . وعبارة التوالى : « فأخذ الحجام فأخذ ... » ؛ وفيها تحريف .
- (٥) أى : شد . وفى ألأصل : « وصير ... صرارا » وهو تحريف : لأن (الصرار ): خرقة تشد على أطباء النافة : لئلا يرتضعها فصيلها . انظر : المصباح والمختار . والتصبح من الحلية وغيرها .
- (٦) قد اختلف الأئمة فى صلات الخلفاء وجوائزهم : فتورع عنها ابن المسيب وابن سيرين وأحمد ؛ وقبلها النخمى والبصرى ، ومالك والأوزاعى ، والجمهور. راجع : الإحياء ٢٧/٧ والمغنى ٣٣١/٧ ، وهامش محاسن المساعى ٧٦ .

« بابُ ما ذُكِرَ : من فِرَاسَةِ الشَّافِيِّ ، وفِطْنَتِه (١) ؛ رحِمُهُ اللهُ ﴾

( أخبرنا ) أبو الحسن ، (أما ) أبو محمد ، ثَنَا أحمدُ بن سَـلَمَةَ بن عبد الله النَّيْسَابُورِيُّ (٢) ؛ قال : قال أبو بكر محمدُ بن إدريسَ — : وَرَّاقُ الْحَمَيْدِيِّ . — : سِمتُ الْحَمِيدِيُّ . — : سِمتُ الْحَمَيديُّ . — : سِمتُ الشَّافِيُّ (٣) ؛

« خَرَجَتُ إِلَى الْيَمَنِ : فَى طَلَبِ كَتُبِ الْفِرَ اسْةِ ؛ حتى كَتَبَهُمْ وَجَمَّهُمْ . ثم : لَمَّا حَانَ انْصِرافَى ، مرَرْتُ على رجُلِ فَى طَرِيقَى : وهو مُحْتَبِ بفِناء دارِه : ازرَق العينَيْن ، ناتِى الجَبْهةِ ، سِنَاظ ( ) . فقلتُ له : هَل من مغزل ؟ . فقال : نعم . العينَيْن ، ناتِی الجَبْهةِ ، سِنَاظ ( ) . فقلتُ له : هَل من مغزل ؟ . فقال : نعم . و قال الشافعي ) : وهذا النفتُ أخبتُ ما يكون ، في الفراسةِ . – فأنزَ لَني ، فرابتُ أكرَمَ رجُل : بَعَثُ إِلَى بَعَشاء وطِيبٍ ، وعَلَفٍ لدابَّتَي ، وفراشٍ و لِحافي . فرابتُ أكرَمَ رجُل : بَعَثُ إِلَى بَعَشاء وطِيبٍ ، وعَلَفٍ لدابَّتَي ، وفراشٍ و لحافي . في هذا أرجي الله الله أجمع : ما أصنعُ بهذه الكتب ؟ – : إذ ( ) رأيتُ هذا النعت ، في هذا الرجل : فرأيتُ أكرَمَ رجل . – فقلتُ : أرْمِي بهذه الكتُبِ . »

« فلمنّا أصبَحتُ ، قلتُ للغلامِ : أَسْرِجْ ؛ فأسرَجَ : فركِبتُ ومرَرْتُ عليه ، وقلتُ له : إذا قدِمتَ مـكةَ ، ومرَرْتَ بِذِي طُوّى (٢) — / فسَلْ عن [٣٨]

<sup>(</sup>١) انظر بعض مايدل على ذلك : فى التوالى ٦٥ — ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم الـكلام عنه ( ص ٣٤ ) ؛ وله ترجمة : في الجرح ١/١/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) كما فى الحلية ١٤٤، ومفتاح دار السعادة ٧٦٥. وذكر فى التوالى (٥١): باقتضاب؛ وفى مناقب الفخر ١٣٠ – ١٣١، والآداب الشرعية ٣/٥٨٣ – ٥٨٣: بتصرف؛ وفى كشف الحفا (٢٧٤/١) بنقص سسننبه على بعضه. وذكره السخاوى فى (المقاصد الحسنة): على مافى الجوهر اللماع ٣٣ — ٣٤. وانظر: ماتقدم (ص٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو : الكوسج الذي لا لحية له أصلا ؛ كما في المختار . وفي المفتاح : « سفاط »؛ وهو خطأ وتصحيف .

<sup>(</sup>٥) هذا إلى : الكتب ؛ ليس في الكشف. ولعله ساقط من الناسخ أو العاابع.

<sup>(</sup>٦) قال فى الصباح: هو: « واد بقرب مكة على نحو فرسخ، ويعرف فى وقتنا: الزاهر، فى طريق التعيم. ويجوز: صرفه ومنعه؛ وضمالطاءأشهرمن كسرها...» = (٢ – ٢)

مَنزل محمد بن إدريسَ الشافعيّ . »

« فقال لى الرجل : أمَولَى لأبيك أنا ؟! . قلت : لا . »

« قال : فهل كانت لك عندى نعمة ؟ ! . فقلت ' : لا . »

« فقال : أَيْنَ مَا تَكَلَّفْتُ لَكَ البارحةَ ؟ . قلتُ : وما هوَ ؟ . »

« قال : أَشْتَرَيْتُ لكُ طَعَاماً : بدرِهَمَيْن ؛ وإدَاماً بكذا ؛ وعِطْراً : بثلاثة دَراهِمَ ؛ وعلَماً لدابَّتك : بدرِهَمَيْن ؛ وكرَاه <sup>(۱)</sup> الفِراشِ واللِّحافِ : دِرهانِ <sup>(۲)</sup> . »

« (قال): قلتُ: يا غلامُ ؛ أعطِه ؛ فهل بقيي : من شيء ؟ . »

« قال : كَرِّ اه المنزل ؛ فإنى وسَّعتُ عليك ، وضَيَّقتُ ( ) على نفْسى . - (قال الشافعيُّ ) : فَغَبَطتُ نَفْسى : بتلك الكتُبِ . - فقلتُ له بعد ذلك : هل بقِيّ : من شيء ؟ . »

« قَالَ : أَمضِ ؛ أَخْزَاكُ اللهُ : فِمَا رأيتُ قَطُّ شَرًّا ( ) منك . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن ؛ قال : [ في كتابي عن ] ( \* الرَّبيع

=وراجع : معجم البلدان ٦/٤٦ ، وأخبار مكة ١/٠٩١ و٢/٢٤١ .

(١) كذا بأكثر الراجع: هنا وفيما يأتى . وفي الأصل والمفتاح: «كرى » ، وهو تحريف . إلا: أن يكون من باب قصر الممدود ، وهو جائز: على مانظن . وانظر: ماتقدم ( ص ١١٣ ) .

(٣) كذابالحلية والمفتاح والكشف . وفي الأصل : «درهمين » ، وهو محرف عنه ، أو عن عبارة المقاصد : « بدرهمين » .

(٣) عبارة الكشف: « وضيقت على نفسى بتلك الكتب » ، والنقص من الناسخ أو الطابع .

(٤)كذا بغير الأصل . وفي الأصل : « أشر » ، ولعله تحريف . لأنه لايقال ذلك ، إلا في لغة رديئة . كما في المختار . إلا : أن يكون الشافعي حكى لفظ الرجل .

(١) هذه الزيادة : ورد بقدرها بياض بالأصل ؛ وقد رأيناها أنسب من : «حدثنا»، و : ﴿ قَالَ » . وَالْأَخْرَى . للايضاح .

ابن سُليانَ ، [ قال ] (١) :

« أَشْتَرَيْتُ للشَّافِعِيِّ طِيباً : بدِينار ؛ فقال لى : مَنَّ أَشْتَرَيْتَ ؟. فقلت ُ : من ذلك الأَشْقَرِ الأَزْرَقِ . فقال : أشقر ُ أَزْرَق كُ ؛ رُدَّه ، رُدَّه . » .

(أخبرنا) أبو الحسن ، أخبرنا عبدُ الرحمن ؛ قال : وأخبرنى أبي ، عن الرَّبِيعِ ابن سُليمانَ – فى هذه الحـكايةِ – بزيادةٍ ؛ قال :

« سمِعتُ الشَّافعيُّ يقولُ : ما جاءني خيرٌ قَط ، من أشقرَ . » .

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، أخبرنا أبو محمدٍ ؛ قال : أُخبرنى أبِي ، حدثنا حَرْمَلَةُ بن يَحْبَى ؛ قال (٢) :

«حضَرتُ الشافعيَّ : واشتُرِيَ له طِيبٌ ، فأْتِي َ به إليه : فوقَع فيه كلامٌ بيَّنَ يَدَيهُ؛ فقال : ممَّن / أشتُرَى هذا الطَّيبُ ؟ ما صِفتُه ؟ . قالوا : أشقَرُ . قال : رُدُّوه ؛ [٣٩] فما جاءني خيرٌ قَطُّ ، من أشقر َ (٢٠) . » .

( أخبرنا ) أبو الحسن ، ( نا ) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى [ أبِي ] ، ثَنا حَرْمَلَةُ بن يَى ؛ قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ <sup>(٤)</sup> :

(۱)كما فى مفتاح دار السعادة ٥٦٧ ، وســير النيلاء ١٥٣ . وأخرج نحوه فى الحلية (١٣٩/٩ — ١٤٠ ) . من طريقين آخرين .

(۲) كما فى الحلية ( ۹/ ۱۶۰) ولكن : بلفظ يفيد أن المشترى حرملة ؛ وبزيادة فى آخره ، هى : « ومن كان ذا عاهة فى بدنه ، فاحذروه » . وانظر : كشف الحفا ١/٤٧٧ وطبقات السبكى ٢/٨١٨ .

(٣) وكان يقول : « لا يقتلى إلا الأشقر » . فراجع ماحـكى عن سبب وفاته ( رضى الله عنه ) : في مناقب الفخر ١٣١ ، والمفتاح ٥٦٨ – ٥٦٩ .

(٤) كما فى مناقب الفخر ١٢١ ، ومفتاح دار السعادة ٥٩٨ ، وسمير النبلاء ١٥٣ ، والآداب الشرعية ٥٨٨ ، وكشف الخفا ١/٤٧١ ؛ والحلية ١/٤٤١ : والزيادة المتقدمة عنها. مع بنض اختلاف فى اللفظ أو اختصار . وانظر : الوافى ٣/١٧٤ ، والمخلاة ٣١ و١٥٧ ، والمكثف ١/٠٤ و٢٧٣ .

« أُحذَرُ : الأعورَ، والأحولَ، والأعرَجَ ، والأحدَبَ، والأشقَرَ، والكَوْسَجَ، (') وكلَّ مَن به عاهَةُ في بَدَنِهِ ('). وكلُّ ناقصِ الخُلْقِ، فاحذَرُه : فإنه صاحبُ اليّواءِ ('')، ومُعاملتُه عَسِرةٌ » .

وقال الشافعيُّ مرَّةً أخرَى: « فإنهم أصحابُ خِبِّ (٢)».

قال أبو محمد : إنما يَعنِي : إذا كان وِلاَدُهم (٤) بهذّه الحالة ؛ فأمَّا مَن حـدَثُ فيه شيءٌ : من هذه العِللِ ؛ وكان في الأصلِ صحيح التر كيبِ - : لم تَضرًّ مُخالَطَتُه (٥) .

(أنا)أبو الحسن ِ، (أنا)أبو محمد ِ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُــليمانَ ؛ قال: سمِعتُ الشَّافعيَّ ، يقولُ (٢٠):

« ما رأيتُ سَميناً عاقلاً قَطُّ ؛ إلا رجُلاً واحداً (٧) » .

樂姿姿

واحد . وعبارة الأصل هـكذا : « النوى » ؛ وهى مصحفة عما ذكرنا . انظر : اللسان ١٣٤/٢٠ . وعبارة المفتاح . « لؤم ٠٠ حسرة » . وفيها تصحيف .

(٣)كذا بالأصل والمفتاح: أى: مكر وخداع . وفى الحليـة والآداب والـكشف:
 رخث » .

(٤)كذا بالأصل . وفي الحلية : « إذا كانت ولادتهم » ، ومعناها : الوضع ؟ كما في المختار والمصباح .

(٥) إنما يسلم هذا : إذا ثبت أن التأثير في العقلية والمعاملة ، إنما يكون : بالنقص
 الأصلى ، والشعور به ؟ دون الطارئ .

(٦) كما في الحلية «٩/١٤١»: من طريق القتات ، عن الربيع .

(٧) هو محمد بن الحسن ، كماصرحبه : فى روض الأخيار ٢٤٠ ، والشذرات ٢٢١/١ وذيل الجواهر المضية ٢٨/١ ، وتاريخ=

<sup>(</sup>١) كذا بغير الأصل . وفي الأصل : «كوسج .. يديه » ؛ وهو من عبث الناسخ : (٢) كذا بالحلية والمناقب والكشف ؛ أي : الخسومة وعدم الاسـتقرار على أمر احد . وعارة الأصل هكذا : « النوى » ؛ وهي مصحفة عما ذكر نا . انظ : اللسان

(أنا) أبو الحسن ، ثنا أبو محمد عبدُ الرحمن : قال إسماعيلُ بن يَحَيَى (١) الْمَزَ نِيُّ : سِمِتُ الشَافعيُّ ، يقولُ (٢) :

« ليس مِن قوم ﴿ - : لا يُخْرِجون (٢٠) نساءهم إلى رجال غيرِهم : في النَّزْويج ؛

= بغداد ٢/٥٧١ ، والبداية ٢٠٢/١٠ ، ومناقب الدهبي ٥١ ، وقال الحسن بن إدريس الحولاني - كما في الحلية ٩/١٤١ ، والانتقاء ٩٨ ، والأذكياء ١٤٩ « حجر » - : « سمعت الشافعي ، يقول : ما أفلح سمين قط ، إلا : أن يكون محمد بن الحسن ، قيل له : ولم ؟ ، قال : لأن العاقل لايخلو من إحدى خلتين ، إما أن يغتم : لآخرته ومعاده ، أو : لدنياه ومعاشه ، والشحم مع الغم : لاينعقد ، فإذا خلا من المعنيين : صار في حد البهائم ، فينعقد الشحم ، » ، وقد ذكر في مناقب الفخر ١٣١ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، وكشف فينعقد الشحم ، » ، وقد ذكر في مناقب الفخر ١٣١ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، وكشف الحفا ١/٥٤ و٢٩ ، ونظر ، الإمام الشافعي ٢٠ ،

(۱) لا: إبراهيم، كما في الفهرست ٢٩٨، وتنقيح المقال ١/٧٢١ . وهو أبو ابراهيم المصرى ، ناصر مذهب الشافعي، المتوفي سنة ٢٦٤ . راجع : الجرح ١/١/٤٠٧، والوفيات ١٩٨، والإنتقاء ١١٠ ، وطبقات الشيرازي ٧٩ ، والحسين ٥ ، والسبكي ١/٣٣٠ ؛ وهامش الفوائد البهية ٣٣ ، ومناقب الفخر ١٣ ، والتوالي ٤٠٥٠ ؛ والمنتظم ٥/٤٤ ، ودول الإسلام ١٠٥/١ ، والشذرات ٢/٨٤ ؛ والنجوم ١/٣٣ ، وحسين المحاضرة ١/٨٠ ؛ والحوا كب السيارة ١٩٣ ، والحفظ التوفيقية ١/٠٣ ؛ وجامع كرامات الأولياء ١/٧٥ ومفتاح السعادة ٢/٥٩ ، ومواسم الأدب ١/١٩١ ، والمجموع ١/٧١ . وقد ذكر في ومفتاح السعادة ٢/٥٩ ) : أنه ترجم له باب الأسماء . ولكن النسخة المطبوعة خالية من ترجمه . و (المزنى ) نسبة إلى : مزينة بنت كلب ؛ إحدى القبائل المشهورة . كما في الوفيات ترجمته . و (المزنى ) نسبة إلى : مزينة بنت كلب ؛ إحدى القبائل المشهورة . كما في الوفيات واللباب وضبط الأعلام .

(٢) كما فى الحلية ٩/ ١٢٥ ، والانتقاء ٩٨ . وذكر بمعناه : فى تاريخ الإسلام ٣٥ ، وسير النيلاء ١٥٤ .

(٣) فى الأصل: « يخرجوا » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح : من الحلية (والجملة العطوفة غير موجودة بها ) ، والانتقاء . وقوله : لا ، فى الموضعين ؛ ساقط منه . وهو من عبث الناسخ أو الطابع ؛ لأنه يفيد غير المعنى المقصود؛ وهو ، كراهة تزويج الأقارب. ويؤكد ذلك عبارة النهي : « أيما رجال ( أو أهل ) بيت لم تخرج نساؤهم . . . » وراجع بعض ماورد فى ذلك : فى الأحياء ٣٧/٣ ، والمستطرف ٢٨٤/٣ .

ولا رجالهم إلى نساء غيرهم: في النزويج ِ. - إلاَّ : جاء أولادُهم َ حَمْـ قَى (١) . » . \*\*

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبومحد ، ثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال: سمِعتُ الشافعيَّ، يقولُ (٢) عن رجل ذَ كره (٢):

« لا يَصَلُحُ طَلَبُ العِلمِ إِلاَّ : لمُفْلِسِ . فقيل : ولا الغَنِيُّ المَـكَٰفِيُّ ؟ . فقال : ولا الغنيُّ المكفِيُّ » .

/ (ثنا) أبو الحسن ، (أما) أبو محمد ؛ قال : ثنا أبو عبد ('' الله أحمدُ بن [٤٠] عبدالرحمن الزُّهْرِئُّ : ( ابنُ أخى عبد الله بنَ وَهْبٍ ) ؛ قال : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (° ) : هدالرحمن الزُّهْرِئُّ : ( ابنُ أخى عبد الله بنَ وَهْبٍ ) ؛ قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (° ) : هذا رأيتُمُ (٬٬ ) الكتابَ : فيه إلحاقٌ و إصلاح ' ؛ فاشهَدُوا له : بالصَّحة (٬٬ ) » .

(١)كدنا بالحلية والانتقاء وعبــارة النهبي : « في أولادهم حمق » . وفي الأصــل : « حمق » ؛ والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا .

(٢) كا في المجموع ١/٣٥ ، وتذكرة السامع ٧٧ ، وشرح الترمسي ٢٤٩ ، وذكر في الحلية ( ١٩٩/٩ ) : مختصراً . وللشافعي ــ في هذه المراجع ، وجامع بيان العلم ١/٩٥ ، وتهذيب الأسماء ١/٤٥ ، وسير النبلاء ١٩٤ و ١٩٣ ، والآداب الشرعية ٢/٣٠ – ٢٧ ، وفتح المغيث ٣/٥٨ والتدريب ٢٤٩ – كلام: يقوى ذلك و يزيده فائدة . ولكن ذكر في التوالي ٣٧ – من طريق الربيع أيضاً – قول الشافعي : « يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال : طول العمر ، وسعة ذات اليد ، والذكاء . » ؛ فتأمل .

(٣) أى : ونسى الربيع اسمه . وهذا صريح : فى أن هذا الـكلام لغيرالشافعى ؛ بيد أن المرجع الأخرى قد نسبته له .

(٤) بالأصل: « عبيد » ؛ والزيادة من الناسخ: على ماسبق ( ص ٢١ ) . وله ترجمة في الجرح ١/١/١ ه ، والاغتباط ٤ .

(٥) كما في الحلية ٩/٤٤٤ ، والـكفاية ٢٤٣ ، وتذ كرة السامع ١٧٣ .

رُ٣)كذا بالحليه ؛ وُهو الناسب . وفي الأصل : «رأيت» ؛ ولعله محرف . وفي الكفاية والتذكرة : «رأيت . . . فاشهد » .

(٧) كاكان يقول — كما فى المعيد ١٣٥ — : « من كنتب ولم يعارض ( يقابل ) :كمن دخل الخلاء ولم يستنج . » . (أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : حدثنى الرَّبِيعُ بن سُلمَانَ ؛ قال : سَمِيتُ الشَّافِعِيُّ ، يقولُ (() لرجل \_ يُكَمَّنَى : أباعلي (() ؛ يُريدُ : أنْ يَحفَظَ الحديثَ ، ويكونَ فَقَيهاً . - :

« هَيْهَاتَ ؛ ما أَبْعَدَك من ذلك » .

(أنا)أبو الحسن ، (أنا)أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ؛ قال : ثنا حَرْمَلَةُ بن بَحَى ؛ قال : سمِعتُ الشّافعيُّ ، يقولُ <sup>(٣)</sup>:

« إذا أردتَ أَنْ تَعرِفَ الرجلَ : أكاتِبُ ( ) هو ؟ فانظُرُ : أَيْنَ يَضَعُ دَوَاتَهُ ( ) ؟ فإنْ وضَعها عن شِمالِهِ ، أو بيْنَ يدَيه — فاعلُمْ : أنه ليس بكاتب ( ) . »

(۱) كما فى الحلية ( ۱۳۹/۹ ) : بلفظ استشهدنا به فيما سبق ( ص ۹۳ ) . وقدذ كرفى الآداب الشرعية ۲۳/۳ – ۱۳۶ ، من طريق الربيع أيضاً ، نحوه : موجما إلى يوسف ابن عمر بن يزيد المصرى ، تلميذ الشافعى ؛ المذكور : فى التوالى ۸۲ .

(۲) هو: عبد العزير بن عمران (لا : عمر، كمافى مفتاح السعادة ٢/١٦٣) ابن أيوب بن مقلاص (كمفتاح) الحزاعى المصرى ، المالكي ثم الشافعي ؛ المتوفى سنة ٢٣٧ أو ٣٤ أو ٤٣ أو ٤٤ . راجع : الانتقاء ١١١١ ، والتوالي ٨١ وطبقات السبكي ١/٥٦٧ ، والحسيني ٤ ؛ وحسن المحاضرة ١/٢٤٤ ؛ والتاج ٤/٧٤٤ .

(٣) كما في الحلية p/030 .

(٤)كندا بالحلية . وفى الأصل : «كاتب » . وما أثبتنا أوضع .

(٥) فى الآداب الشرعية ( ١٧٣/٢ ) ، كلام مفيد : عن حجمع ( الدواة ) وما إليه .

(٦) بل يوصف : بالحماقة ؛ كما صرح به الشافعي ، في كلام وجهه لابن عبدالحـكم : وقد وضع الدواة على يساره . انظر : الانتقاء ٩٩ . «بابُ ماذُ كر : من مَعرِ فَةِ الشَّافَعِيُّ اللَّفَاتِ ؛ وما فَسَّرَ : من غَريبِ الحَديثِ ، وغَريبِ الحَلامِ . »

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُلمانَ ؛ قال : سمعتُ عبدَ الملكِ بن هِشامِ النحوِيَّ، صاحِبَ المغازِيُ (١) — : وكان بَصيراً بالعَر بيَّةِ . — يقول (٢) : « الشافعيُّ : مَمَّن تُوْخَذُ عنه اللغةُ . » .

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى عبدُ الله بنأحمدَ بن حَنبلِ \_\_ فيما كتَب إلى الله على : قال أبي (٣) :

«كَانَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : من أَفْصَح ِ النَّاسِ ؛ وَكَانَ مَالكُ ۚ : يُعجِبِه قَرَاءتُهُ؛ لأَنه كَانَ فَصَيِحاً » .

(۱) الحميرى المصرى ، المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۱۸. راجع: الوفيات ۱۱/۱ ، ويغية الوعاة ۳۱۵ و تهذيب الأسماء ۳۰۲٪ ، والأعلام ۲۰۱٪ و والتوالى ۸۱ ، والمستطرفة ۸٪ والشذرات ۲/۵٪ ، وحسن المحاضرة ۲/۳،۳ ، وتصدير سيرته ۲۵٪.

(۲) كما فى : طبقات السبكى ١/٥٧٧ ، والتوالى ٣٠ وتاريخ الإسلام ٣٣ . وذكر نحوه أيضا عنه ، وعن بعض أهل اللغة :كثعلب والمازنى - : فى صفحة ٣٨ منه ، وسير النبلاء ١/٥٥ ، ومعجم الأدباء ٢/٩٩/١٧ ، وتهذيب الأسماء ١/٩٤ - ٥٠و٣٣ ، والانتقاء ٢٢ - ٣٠ والحلية ١/٨٨ ، ومناقب الفخر ٨٧ - ٨٨، والتهذيب ١/٣٠ ، والتوالى ٣٣ ، ومرآة الجنان ٢٠/٢ ، ومختصر المؤمل ٣ ، ومقدمة الرسالة ١٤/١٣ ، وهامشها ١٥ .

(٣) كما فى الانتقاء ٧٥ و ٩٣ ، والتوالى ٥١ و ٦٠ ، وتاريخ الإسلام ٣٣ ، وسير النبلاء ١٥٥ . وانظر : ما تقدم (ص ٢٨ ) . ولأحمد ترجمة : فى الجرح ١٨/١/١ .

(٤) الأنصارى الحراسانى البغدادى ، المتوفى بمكة سنة ٢٧٧ أو ٣٣ أو ٤٧ . راجع : تاريخ البخارى ٤/ / / ٧٧ ، والجرح ٣/ / / ١ ، والتذكرة ٢/٥ ، والتهذيب ٨/ ٣١٥ ، والحلاصة ٣٠٥، والمستطرفة ٣٥ ، والتحفة ٣٤٣ ؛ وطبقات ابن سعد ٢ / ٧ / ٩٣ ،=

قال <sup>(۱)</sup>: « / كان الشافعيُّ : ممَّن يُوْخَذُ عنه اللَّغَةُ ؛ (أو : من أهلِ [٤١] اللَّغَةِ ) <sup>(۱)</sup> » ؛ الشكُّ منِّى .

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ ، قولُ (٢) :

«كان الشافعيُّ : عَرَ بِيَّ النَّفْسِ ، عربيَّ اللَّسان . » (\*) .

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ قال : قال أبي : قال أحمدُ ابن [ أبي ] شرَ يُج ِ (٥) : « ما رأيتُ أحداً : أَفْوَهَ ، ولاأَ نْطَقَ من الشافعيُّ . » . (٦)

= والشيرازى ٧٦ ، والسبكى ١/٠٧٦ ، وابن أبى يعلى ١/ ٢٥٥ ، ومختصرها ١٩٠ ، وابن الجزرى ٢/٧١ ؛ والانتقاء ١٠٠ ، وتهذيب الأسماء ٢ / ٢٥٧ ، والتوالى ٨١ ؛ والصفوة ٤ / ١٠٥ ، ونزهة الألبا ١٨٨ (حجر) ، والبغية ٣٧٦ ؛ ومعجم الأدباء ٢١ / ٢٥٤ ، والوفيات ١ / ٢٥١ ، وتاريخ بغداد ٢٧ / ٣٠٤ ، والبداية ١/١٥٢ ، والشذرات ٢/٤٥ ؛ والفهرست ٢٠١ ، ومفتاح السعادة ٢/٧٧ .

(١) كما في تهذيب الأسماء ١/٠٥ ، والتوالى ٦٠ : باللفط الأول .

(۲) وكان يقول: « مارأيت قط رجلا: أعقل ، ولا أورع ، ولا أفصح ، ولا أنبل من الشافعي . » . انظر: مناقب الفخر ۱۸ ، ومرآة الجنان ۱۹/۲ ، ومختصر المؤمل ٥ ، والبداية ۲۳۷/۱ ، والحلية ۱۹/۲۹ ، وطبقات الفقياء ۶۹ ، والوفيات ۲۳۷/۱ .

(٣) كما في التوالى (٦٠) : بدون تـكرار قوله : عربي .

(٤) قال أبو نعيم الأستراباذى – كما فى النوالى ٧٧ – : سمعت الربيع يقول : لا لو رأيت الشافعى ، وحسن بيانه وفصاحته : لعجبت منه ؛ ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته – : التى كان يتكلم بها معنا فى المناظرة. – لم يقدر على قراءة كتبه : لفصاحته ، وغرائب ألفاظه . غير أنه كان فى تأليفه : يجتهد فى أن يوضح للعوام » . وانظر : مناقب الفخر ١٣٨ .

(٥) كما فى تاريخ الإسلام ٣٣، وسير النبلا. ١٥٥، والتوالى ٥٨. والزيادة المتقدمة عنها. وانظر: ماتقدم (ص ٣٤)، والجرح ١/١/١٥.

(٦) قال الجاحظ : «نظرت في كتب هؤلاء النبغة : الدين نبغو افي العلم ؛ فلم أرأحسن =

(أما) أبو الحسنِ ، (أما) أبو محمدٍ ، ثَمَا الرَّبِيعُ بن سُليمِانَ ؛ قال : قال الشافعى (١) في قولِ (٣) رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) : « نُهُدِى : أَنْ تُصْبَرَ البهائمُ » ؛ قال : « هي : أَنْ تُرْمَى بعدَ ما تُؤخَذُ . » (٣) .

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : (\*)

« سمِعتُ الشافعيّ : وذَكَر حديثَ الاستمنجاء بالرَّمَّة ( يَعنى : حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « أنه نَهَنَى عن الرَّوثِ والرَّمَّةِ : أَنْ يُسْتَنَعْجَى بهما . » ؛ فقال : « الرِّمَّةُ هي : العظمُ [ البالي ] . » ؛ ورَوَى هذا البيتَ (٥٠) :

= تأليفا من الطلبي : كأن كلامه ينظم درا إلى در . » . انظر:مناقب الفخر ٨٧ ، والتوالى ٥٥ ، ومقدمة الرسالة ١٥ .

(۱) كمافى الأم (٤/٦٦) مبينا : أن صاحب الجيش إن ساق سبيا ، فأدركه العدو، فحاف أن يأخذوه منه ــ : فليس له عقر الدواب ولاذبحها . وانظر: الأم ٤/٦٣ و ١٧٤ و ١٩٩٩ و٣٣٣/٣٣٣ (٢) كذا بالأصل ؛ وهو صحيح . وقوله : نهى ؛ أى : من قبل الله تعالى .

(٣) قال فى الأم (٢/٧/٢): « . . وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المصبورة: الشاة تربط ثم ترمى بالنبل. » . وذكره فى السنن الكبرى (٣٣٤/٥) ، مع كلام لأبى عبيد: مؤيد له . وراجع: الفتح ٥/٧/٥ ، وشرح مسلم ١٠٧/١٣ ، واللسان ١٠٧/٦ ، والفائق ٣/٣ ( الحلبي ) وجامع العلوم والحكم ١١٠٠ .

(٤)كما فى الحلية ( ٩/٨٤٨ — ١٤٨): باختلاف لفظى . وكلام الشافعى بالزيادة ، ذكر : فى الأم ١٨/١ .

(٥) هو: لعلقمة بن عبدة التميمى الجاهـلى ، الملقب بالفحل: لتزوجه امرأة امرى، القيس بعد أن طلقها: بسبب أن حكمت عليه: بأن علقمة أشعر منه . انظر: الأغانى ١١/٣١ ، ومقدمـة ديوانه ، والمفضليات ١/٩٠٣ (المعارف: ثانية) ؛ ورغبة الآمل ٢٧/١ . والبيت: في الديوان ١٤ ، والمفضليات ٢٩٥، وجمهرة اللغة ١/٨٧٢ والرغبة ٣٤ .

يه : جِيَفُ الحَسْرَى (١)؛ فأمَّا عِظامُها: فَرَمٌ (٢) ؛ وأمَّا كَمَهَا: فصَلِيبُ (٣) » . (أخبرنا) أبو الحسن ؛ قال : ثَنا عبدُ الرحمن ؛ قال :

« سألتُ أَبَا زُرْعَةَ ، عن تفسير حديثِ النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) : « أَنهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ ) : « أَنهُ الْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ سُلَيْهَانَ ؟ قال : ٣٦ ـ ٧٨ ) . » . (أَنَا ) أَبُو الحَسْنِ ، (أَنَا ) أَبُو مُحَمِّدٍ ، ثَنَا الرَّبِيْعُ مِنْ سُلَيْهَانَ ؟ قال :

« سِمِعتُ الشَّافِعيُّ ، يقولُ في حديثِ النبيُّ ( صَلَى الله عليه وسلم ) في مكهَ : « لا يُخْتَـلَى خَلَاها » (٥) ؛ فقال : « الاخْتِلاءُ : الاحْتِشاشُ : قَطْعاً ونَتُفاً . » .

(١) كذا بالمصادر الأربعة . (وهذه الجملة مع الفاء : سقطت من نسخ الأم والحلية .) أى : بالطريق التي اجتازها بناقة الجسرة : (التي تقدم على سلوك الأوعار وقطعها ؛ كما في الصباح) ؛ جيف النياق الحسرى : التي هلكت تعبا وإعياء . (انظر اللسان : ١٥/٥٧) وفي الأصل : و الجسرى » ؛ وهو تصحيف ؛ إلا إن ثبت : أنه جمع «الجسورة » أو «الجسورة » أو «الجسور » ؛ فيكون المعنى عليه : أقوى وأبلغ .

(٣) أى : بال يتفتت . وفى الصادر الأربعة : « فبيض » ؛ وهو كناية عن: استخراج ودكها ( شحمها ) ؛ كما قال المرصني .

(٣) أى : ظهر ودكها ؛ أو : سال صديدها . وفى المصادر الأربعة : « . . جلدها . . » وتفسيره — فى هامش الفضليات — : بأنه الذى لم يدبغ ؛ تفسير بما ليس مرادا قطعا . سواء : أصح لفة أملا .

(٤) قال في النهاية (٢/٥٠٥): « .. ويجوز: أن تكون (الرمة) جمع ( الرميم )؟ وإنما نهى عنها : لأنها ربماكانت ميتة : وهى نجسة ؟ أو : لأن العظم لايقوم مقام الحجر: للاسته » . وانظر : اللسان ١٥/٤٤٥ ، والفائق ١/٥٠٥ . ثم راجع في هذا المقام: السان الكبرى ١/٩٠١ ، والفتح ١/١٨٠ ، ومختصر المزنى ١/١١ — ١٣ ، والحجموع ٣/١٩ — ١٢١ ، والمغنى ١/٨٠١ .

(٥) الحلى : النبات الرقيق مادام رطبا ؛ والحشيش اسم : لليابس ؛ وإن كان أصحاب الشافعي يطلقونه علىالرطب : على سبيل الحجاز المرسل ؛ باعتبار ما يؤول إليه . راجع هذا =

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : قال الرَّبِيعُ بن سُلمانَ (١) : « سُمُلُ الشَّافِعُ : عَن اللَّمَاسِ (٢) ؛ فقال : هو : اللَّمْسُ باليدِ (٣) ؛ أَلاَ تَرَى : أَن النّبَ (صلى الله عليه وسلم ) نَهمَى عن المُلاَمَسة ؛ ؟! و (الملامَسة ) : أَنْ يَلمِسَ الثَّوْبَ بيدِهِ : ليَشْتَرَيَه ؛ ولا يُقلِبُ (١) . (قال الشافعيُّ ) : قال الشاعرُ (٥) : وأَلْمَسْتُ مَن كَفّة ، يُعدِي وأَلْمَسْتُ مَن كَفّة ، يُعدِي وأَلْمَسْتُ مَن كَفّة ، يُعدِي وأَلْمَسْتُ مَن كَفّة ، يُعدِي

الحديث ، والـكلام عنه : فى السنن الـكبرى ٥/٥٥ ، وشرح مســلم ٥/٥٧ ، والفتح ٤/٥٥، والله ٢٩٥/ ، والفتح ٤/٥٥، والمغنى ٣٦٣/١٨ ، والمجموع ٧/٧٤ ؛ و٣٥٤؛ والنهاية ١/٣٦٩، واللهان ٢٦٧/١٨ ) (١) كما فى الحلية ٥/٤٩ ، وفى مناقب الفخر ( ٧٤ — ٧٥ ) : بدون البيت الثانى ؛ وفى الأم ( ١٣/١ ) : مختصرا . وانظر : أحكام القرآن ٢/٣٤ .

(٢) أى : فى قوله تعالى : ( أو لا مستم النساء : ٤ – ٣٤ وه – ٦ ) .

(٣) هذا لا يعارض رأيه: أن المراد به :التقاء البشرتين سواء أكان بالجماع ، أم بغيره . (كما هومذهب عمر وابنه وابن مسعود، والشعبي والنخبي) فغرضه : الرد على من زعم : أنه كناية عن الجماع . كعلى وابن عباس، والحسن ومجاهد وقتادة، وأبى حنيفة . راجع تفصيل ذلك : في تفسير الفخر ٣/٣٧٣ ، والقرطبي ٥/٣٧ ، وأبي حيان٣/٨٥٧ ؛ والمغني ١/٨٦/١ والمجموع ٢/٣٧ و ٣٠٠ ؛ والسنن الكبرى ١/٣٣/١ .

(٤)كذا بالحلية ؛ وفى المناقب والأحكام : « يقلبه » . وبالأصل : « يغلب » ؛ وهو تصحيف . وهذا أحد معان ثلاثة ، ذكرها موضحة : فى شرح مسلم ١٥٤/١٠ — ١٥٥، والفتح ٤/٣٠ . وانظر : المغنى ٤/٣٧٥ ، والسنن الكبرى ٥/١٤٣ ، والنهاية ٤/٣، واللسان ٨٤/٨ .

(٥) هُو: بشار بن برد أبو معاذالعقیلی المتوفی سنة ١٩٧٠. راجع الأغانی ٣٠/٣، والشعر والشعر الم ١٩٣٧ (حلبی)، ونکت الهمیان ١٩٥٥، ولسان المیزان ١/٥٧، والوفیات ١٩٤١؛ وتاریخ بغداد ٧/ ١١٢، والبدایة ١٠ / ١٤٤، والشدرات ١/ ١٦٤، والوفیات والنجوم ٢/ ٣٥، والفهرست ٢٩٧، ومواسم الأدب ١ / ١٩٣١ و ٢/٧٤؛ ومقدمة دیوانه ٣، والمختار من شعره: (ط)؛ والوزراء والکتاب ١٥٨. والبیتان: فی الأغانی دیوانه ٣، والحادل)؛ وذكر الأول: فی الحجموع ٢/٣، ولطائف المعارف ١٧٥٠،

فَلاَ أَنَا ، مِنْهُ — مَاأَفَادَ ذَوُو الغِنَى — :أَفَدْتُ ؛وأَعْدَا بِي:فَبَدَّدْتُ مَاعِنْدِي» (أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنا أبِي ، ثَنَا حَرْمَلَة بن يَحْيَى ؛ قال :

« سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يُفَسِّرُ حديثَ النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : التَّسْبِيحُ : للرَّالِ ؛ والتَّصْفِيقُ : للنساءُ (٢) » ؛ قال : « لأنَّ صَوَتَ المرأةِ : يَفتِنُ فَى غيرِ صلاةٍ ؛ فَكْرِ النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : أنْ تكونَ فى الصلاةِ : تَفتِنُ الناسَ بصَوتِها » .

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : حــدثنى أبِي ، ثَنَا يُونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال :

«سيمعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ — : وذَكَر حديثَ النبي (صلى الله عليه وسـلم ) : «أنه أَخْرَمَ (<sup>٣)</sup> : يَذَتَظِرُ القضاءَ » . — : « أى : ما يُؤْمَنُ به » .

\* \* \*

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ : عبدُ الرحمن بن أبى حاتم ٍ ؛ قال : أخبرنى محمدُ بن عبد الله بنِ عبد الحكم ِ — : قرآءةً عليه . — :

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل ، والأغانى ، والحلية : « فأتلفت » .

<sup>(</sup>۲) راجع هذا الحديث ، والكلام عليه : فى المعرفة للحاكم ۲۰۱ ، والسنن الكبرى ٢/٥٤ – ٢٤٨ ، والنبن الكبرى ٢/٥٤ – ٢٤٧ ، والأم ٢٠٥ – ٢٤٥ ، والأم ١٣٨/١ و ١٥٤ ، وراجع الحلاف فى المسئلة : فى بداية المجتهد ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٣) أى : عقد الإحرام ، ونوى النسك – هو وأصحابه – : بدون تعيين حج ، ولا عمرة ، ولا قران . فلما نزل الوحى ، أمر من لاهدى معه : أن مجعل إحرامه عمرة ؛ وأم من معه هدى : أن مجعله حجاً . انظر : المختصر والأم ٢/٤٥٥٥٠ ، واختلاف الحديث ٤٠٤ – ٢٠٤٥٠، والسنن الكبرى ٥/٥ ، والمجموع ٧/١٩٦٠ . ثم رجع في المنت (٣/٨٥) الحلاف : في مطلق الإحرام على الإبهام .

« (أنا ) الشافعيُّ (') : ثَمَا إسماعيلُ بن عبد الله بن قُسْطَنْطِينَ ( يَعنِي : قارئً مكة ) (') ؛ قال : قرأتُ على شِبْلِ ( يَعنِي : ابنَ عَبَّادٍ ) ؛ وأخبَرَ شِبلُّ : أَنه قرأَ عَلَى عبدِ الله بن كَثِيرٍ ؛ وأخبَرَ عبدُ الله بن كثيرٍ : أنه قرأ عَلَى مُجاهِدٍ ؛ وأخبَرَ مُجاهدٌ : أنه قرأ عَلَى ابنِ عَباسِ (') ؛ وأخبَرَ / ابنُ عباسِ : أنه قرأ عَلَى أُ بَيِّ بن كَهْبٍ ، [٤٣] وقرأ أَ يَنُ بن كهبٍ : عَلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . »

(١) كما في الأسماء والصفات ٢٧١ – ٢٧٢ ، وتاريخ بغداد ٢/٢٣ . وذكر ببعض اختلاف: في مناقب الفخر ٧٠ ، وذكره الدهبي متفرقاً مختصراً : في طبقات القراء (الهداية ٤/٧/٥٧٠ – ٧٣٦) ، وذكر القدم الأول منه : في التوالي ٤٢ ؛ والقدم الثاني : في تاريخ الإسلام ٣٠ – ٣١ ، وسير النبلاء ١٤٨ ، وطبقات ابن الجزرى ١٦٦/١ . وانظر الجزء الثاني منها : (٥٥ – ٣٦) ؛ والبداية ٥٠/٢٥٢ ، وهامش الرسالة ١٤٥ – ١٥ .

(٣) هو : أبو العباس الهاشمي ، المتوفى بالطائف سنة ٢٨ على الصحيح . انظر: دخائر العقبي ٢٧٦ ، ونكت الهميان ١٨٠ ؛ وتاريخ بغداد ١٧٣/١ ، وحسن المحاضرة ١٩٣١ . و العقبي ٢٧٦ ، و حسن المحاضرة ١٩٣١ . و ( أبي ) هو ؛ أبوالمنذر الحزرجي ، المتوفى سنة ٣٠ على الصحيح . انظر : الجرح ١/ ٢٩٠ و تهذيب ابن عساكر ٢/ ٣٧٣ ، والمعارف ١١٣ . ولهما ترجمة : في طبقات ابن سعد ٢/٣/٣٠ / ١٩٩١ و ١٩٩١ و والمعارف ١١٨ ، وابن الجزري ١/ ١٩و٢٤ ؛ والحلية ١/ ٥٥ و ١٩٠ ، والتذكرة ١/ ١٩٥٧ ؛ والحلية والتهذيب ١/ ١٩٥٧ ، والصفوة ١/ ١٨٨ و ١٩٤ ؛ والإكمال ١٩٣ ، والاستيعاب والإصابة ١/٧٧ و ١٩٠٣ ؛ والمودح ٢/ ١٩٠ و ١٩٠٠ ؛ وتاريخ الإسلام ٢/٧٧ و ٣٠٠ ؛

« (قال الشافعيُّ ) : وقرأْتُ على إسماعيلَ بن قُسْطَنْطِينَ (' ) ؛ وكان يقولُ : (القُرَانُ ) : اسمُ ، وليس بمَهْمُوزِ ؛ ولم يُؤخَذُ (<sup>۲)</sup> من (قرأْتُ ) ؛ ولو أُخِذَ من (قرأتُ ) : كان كُلُّ ما قُرِئَ قُرُ آ نَا ؛ ولكنه اسمُ : القُرَانِ ؛ [ مِثْلَ التَّوْراةِ والإنجيلِ ] (' ) . وكان : يَهْمِزُ (قرأْتُ ) ، ولا يَهْمِزُ (القُرَانَ ) ؛ كان يقولُ : (وَإِذَا قَرَأْتُ اللَّهُ وَالْ : ١٧ — ٤٥ ) . » .

泰泰崇

(أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أما) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ، ثَنَا الرَّ بِيُعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشافعيُّ (٤) :

<sup>(</sup>١) انظر في إبراز المعانى (٥)كلام الشافعيالمتضمن لذلك وللثناء على قراءة ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) بالأصل : « يوجد ... كلما قرى. قرأياء » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) زيادة مفيدة : عن المراجع الأخرى . ومراده : أنه ليس بمصدر ؟ بل هو : علم على الكتاب الحاص ؟ كما أن كلا منهما علم على كتاب خاص . ونقول : إن الملازمة إن سلمت : من حيث أصل الوضع والاستعال اللغوى ؟ فلا تسلم : من جهة الاصطلاح الحادث والاستعال الأصولي والفقهي . فإن (القرآن) أصبح في العرف حقيقة في المكتاب الحاص : بحيث لايتبادر إلى الدهن غيره . ثم : إن الدليل كله معارض : بأن (القرآن) لو كان مأخوذا من (قريت) — بمعنى : حمعت . — : كان كل ماقري وجمع : قرآنا . والجواب بأن العرف خصصه ؟ هو عين ما أجبنابه . هذا ؟ وكون الشافعي محكيه ، لا يستلزم : أن يكون رأيا له ؟ كما فهم الشيخ شاكر . واستدلاله لذلك ، بنحو قول ابن هشام : «الشافعي كلامه لفة : يحتج بها » ؟ من العجب العجاب .

<sup>(</sup>٤) كا فى الرسالة ٢٣٦ – ٢٢٧، والأم ٣/٩، والسنن الكبرى ١١٤/٨، وإيقاظ الهمم ٨ – ٩، وانظر: مفتاح الجنة ٢٠. وكون هذا الحديث مرسلا بسبب: أن طاوسا لم يعاصر عمر . – لايضر: لأنه أخرجه متصلا من طريق أبى هريرة: فى الأم ١٨٤/٨ و٩٣، والسنن ١١٧، كا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه: من طريق طاوس، عن عمر ، انظر: هامش الرسالة ٤٧٧ – ٤٧٨.

« ثَنَا سُفَيانُ بِن مُعَيِّينَة ، عن عرو بِن دِينارِ ، وابنِ طاوس ، [ عن طاوس (1) أنَّ عرَ بِن الخطَّاب ، قال : أَذَ كُرِّ الله الله عليه وسلم ) أنَّ عرَ بِن الخطَّاب ، قال : أَذَ كُرِّ الله الله عليه وسلم ) في الجَنينِ (٢) ، شيئًا . فقام حَمَّلُ بِن مالكِ بِن النا بِغة (١) ، فقال : كنتُ بيْنَ جارَ تَيْنِ لِي في الجَنينِ (٢) ، شيئًا . فقام حَمَّلُ بِن مالكِ بِن النا بِغة (١) ، فقال : كنتُ بيْنَ جارَ تَيْنِ لِي ( يَعنِي : ضَرَّ تَيْنِ ) ، فضرَ بت إحداها الأخرى ، بمِسْطَح فألقت جنينًا ميِّتًا ، فقضى فيه رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : بغرَّة (١) . » .

(٢) فى حياة الحيوان ( ٢/٩٧١ — ٢٧٠ )كلام قيم عن الجنين وأحواله .

(٣) هو : أبو نضلة الهمذلى البصرى ؛ عاش إلى آخر خلافة عمر .انظر : طبقات ابن سعد \\ /٧/٧ ، وأسد الغابة ٢/٢٥ ، والإصابة والاستيعاب //٣٥٤ و ٣٦٥ ؛ والجرح ٢/٣/٣٠٠ والنهذيب ٣/٥٣ ، والخلاصة ٨٠ ؛ وتهذيب الأسماء //١٦٩ ، والمعارف ١٤٤ .

(٤) أى : عبد أوأمة ؛ كما فى بعض روايات الأم وغيرها . وقومها أهل العسلم : بخمس من الإبل . أما إن سقط الجنين حيا ، ثم مات : فنى الرجل مائة من الإبل ، وفى المرأة خمسون . انظر : الرسالة ٢٨٤ و ٥٥٠ – ٥٥٠ ، واختلاف الحديث ٢٠ – ٢١ ، والأم ٧٣/٧ ، والسنن المكبرى ١١٥/١ – ١١٦ . ثم راجع : المجازات النبوية ٢٦ ، والجمهرة ١٥٥٨ ، والفائق ١/٠٧٠ ، والنهاية ٣/٥٥١ .

<sup>(</sup>۱) زیادة: عن الرسالة والأم والسنن. وهو: ابن کیسان (بفتح فسکون) أبوعبد الرحمن النجانی التابعی ، المتوفی بحکة سنة ۲۰۱ علی الشهور. انظر: الصفوة ۲/۰۲ والوفیات ۱/۹۳ ، والبدایة ۱۳۹۹ ، وحیاة الحیوان ۲/۲۷ . و (ابنه) هو: عبدالله أبو محمد النحوی ، المتوفی سنة ۱۳۲۷ . انظر: البغیة ۱۸۶ . و (این دینار) هو أبو محمد أو أبو محمد النحوی ، المتوفی سنة ۱۳۷۷ . انظر: الجرح أو ۲۱ أو ۲۷ أو ۲۵ ، انظر: الجرح الموراد البوراد البوراد البوراد الموراد ۱/۱۳ ، وجامع المسانید ۲/۶۶ ، وذیل الجواهر ۲/۵۶ ، والضعفاء الصغیر ۲۳ وطبقات المدلسین ۲ ، وطرح التثریب ۱/۹۸ . راه ولطاوس ترجمة : فی طبقات الفقهاء ۲۶ و ۵۰ ، والقراء ۱/۱۶۳ و ۲۰ ، وتهذیب الأسماء ۱/۱۵۲ و ۲/۷۲ ؛ والحلیة ۳/۳۷۳ و ۱/۲۷۲ و المحاد ۱/۵۲ و ۱/۲۷۲ و ۱/۲۲ و ۱/۲ و ۱/۲ و ۱/۲۲ و ۱/۲ و ۱/۲۲ و ۱/۲ و ۱/۲ و ۱/۲ و ۱/۲ و ۱/

(أنا) أبو الحسن ، ثنا عبدُ الرحمن ؛ قال : قال الربيعُ : قال الشافعيُّ : « ( مِسْطَحُ ) تفسيرُ ، : عَمودُ الفُسْطاطِ (١٠) . » .

(أَنَا) أَبُو الحَسنِ ، (أَنَا) عَبِدُ الرَّحَمَن ، ثَنَا الرَّبِيعُ بِن سُليمَانَ ؛ قال : قال الشَّافِيُّ — : وذَكَرَ القُرَّى العَر بِيَّةَ . — فقال :

« كَانَتْ البِهُودُ فَى قُرَى المَرَبِ — : والعربُ حَوَلَهُم . — وهى : ( فَدَكُ ) وَ خَيْبَرُ ) ( ( أَنْ الْمُرافُ العربِ ( ( ) ؛ وهى : أَثْمُرافُ العربِ ( ) ؛ وهى : أَثْمُرافُ العربِ ( ) ؛ لأنَّ العربَ : كثيرةُ المَطْلَبِ . » .

قال عبدُ الرحمن : يَعنِي : القُرَى التي أَفاءَ اللهُ على رسولِ اللهِ (صلى الله عليه و-لم): بلا خَيلِ ، ولا ركاب .

(أَنَا) أَبُو الْحُسنِ، (أَنَا) أَبُو مَحْمَدِ، (أَنَا) الْحَسنُ بن عَمَ فَهَ ( أَنَا ) الْعَماعيلُ

<sup>(</sup>١) هو: ضرب من الأبنية . انظر : اللسان ٣/٤١١و٩/٢٤٣ ، وهامش الأم٧/١٠١.

 <sup>(</sup>۲) هى : ولاية مشتملة على سبعة حصون ، بينها وبين المدينة : ثلاثة أيام لمن يريد الشام . و(فدك) : قرية بالحجاز ، بينها وبين خيبر : يومان ؛ وبين المدينة : يومان أو الاثة .
 انظر : معجمى البكرى وياقوت ، ووفاء الوفا ٢/٥٠٥ و ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أى: بنوها فى أماكن مرتفعة ، ليكونوا فى مأمن من إغارة العرب عليهم . و( الأشراف) جمع :(شرف) ؛ وهو :كل نشز من الأرض قد أشرف على ماحوله ؛كا فى اللسان ٧١/١١ .

<sup>(</sup>ع) هو: أبو على العبدى ، المتوفى سنة ٢٥٧ . انظر : المحبر ٤٧ ، والمنتظم ٥/٣ ، والستطرفة ٦٥ . و ( ابن علية ) وهى : أمه . - هو : ابن إبراهيم أبو بشر الأسدى المسرى ، شيخ الشافعى ؛ المتوفى سنة ١٠٣ . انظر : الفهرست ١٩٥٧ ، والرواة الثقات ٢١ ، ومناقب الفخر ١١ . ولهما ترجمة : في طبقات الحنابلة ١٩/١ و ١٤٠ ، وتاريخ بفداد ومناقب الفخر ٢١ . ولهما ترجمة : في طبقات الحنابلة ١٩/١ و ١٤٠ ، وتاريخ بفداد المناقب المعتمل و ١٤٠ و ١٩/١ و ١٤٠ ، والبداية ١٩٥٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ( أيوب ) هو : ابن أبي عيمة كيسان ، أبو بكر السختياني ( بفتح فسكون ؛ نسبة إلى : « عمل أو بيع السختيان » : جلود الضأن ؛ كما في اللباب والتقريب ) التابعي ، المتوفى بالبصرة سنة ١٣١ أو ٢٥١ أوقبلها انظر : الحلية ٣/٣ ، والصفوة ٣/٣ ، وطبقات الفقها ١٧٠ . وله ترجمة مع ابن علية : =

ابن عُكَيّة ، عن أَيُّوب ، عن عِكْرِ مَة َ بنِ خالدٍ ، عن مالكِ بن أَوْسِ بن الحَدَّثَانِ<sup>(۱)</sup>؛ قال : « جاء العباسُ وعلىُّ / (عليهما السلامُ ) إلى عمرَ ( رضى الله عنه ) : [٤٤] يَخْتَصِيان (<sup>۲)</sup> »؛ وذكر الحديث .

قَالَ الزُّهْرِئُ (٣): « [ قَالَ عَمرُ ] : قَالَ الله عَزُ وجل : ( مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ: فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلاّ رِكاَبٍ : ٥٥ — ٦ ) ؛ فهذه : لِرسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خاصَّةً ؛ قُرَى عَمَ بِيَّةً (\*) : فَدَكُ ، وكذا وكذا . » .

= في المعارف ٢٠٧ و ٢٢١، والتذكرة ١/٢٢ و ٢٧٥. ومع ابنء وفة : في جامع المسانيد ٢/٣٥ و ٣٣٣ و ٢/٣٩ . و(عكرمة) ٢/٣٨ و ٣٣٣ و ٢/٣٩ . و(عكرمة) هو : أبو خالد المخزومي المسكى التابعي ، المتوفى بعد عطاء . انظر : تاريخ البخاري ٤/١/٩٤ وطبقات القراء ١/٥١٥، وتاريخ الإسلام ٤/٨١ . وله ترجمة مع أيوب : في طبقات ابن سعد ١/٥/٩٤ و ٢٨٨٧ ، والجمع ١/٤٣ و ٣٥٥ . ومع ابن علية : في الميزان ١/٠٠٠ وسعد ١/٥/٩٤٣ و ٢/٣٨٧ ، والجمع ١/٤٣ و ١٣٠٥ و ١٣٠٥ و ١٣٠٨ و ١٣٠٥ و ١٣٠٨ و ١٣٠٥ و ١٣٠٨ و ١٣٠٥ و ١/٣٠٨ و ١٣٠٨ و ١٣٠٨ و ١/٣٠٨ و ١٨٠٨ و ١٣٠٨ و ١٣٠٨ و ١٣٠٨ و ١٨٠٨ و ١٣٠٨ و ١٨٠٨ و ١٨٠٨

(۱) هو : أبو سعيد النصرى ، الصحابى أو التابعى ؛ المتوفى بالمدينة سنة ١٩ أو ٩٠ . و ( العباس ) هو : ابن عبد المطلب أبو الفضل الهاشمى ، المتوفى سنة ٣٣ . لهما ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٤/١ و ٥/٠٤ ، وأسد الغابة ٣/٥٠١ و٤/٢٧٢، والاستيعاب والإصابة

۲۹۳/۲ و ۴/۶ و ۳۱۹ و ۳۹۳ ؛ وبعض المراجع المشهورة . (۲) فى شأن فدك وأموال بنى النضير : فعلى يقول : إن النبي جعلها فى حياته لفاطمة؛

والعباس يقول: هي ملكه (صلى الله عليه وسلم) وأنا وارثه. راجع الحديث والكلام عنه في الأم ع/٤٦ و ٧٧، والمختصر ٣/١٨٠، وأحكام القرآن ١/٤٦١، والسنن الكبرى ٣/٥٦٠، ومعجم البلدان ٣/٥٦٠، ومعجم البلدان ٣/٥٦٠، ومعجم البلدان ٣/٣٠، ووفاء الوفا ٢/١٥٠ – ١٩٢، والصواعق المحرقة ٢٧.

(٣)كما فى معجم ما استعجم ٣/٩٢٩ — ٩٣٠، ووفاء الوفا ٢/٤٤٣ .والزيادة الآتية: عنهما . وانظر : السنن الكبرى ٢٩٣/ — ٢٩٩ .

 (أخبرنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدِ ، ثَنَا أحمدُ بن عمرو بنِ أبى عاصِمٍ ، ثَنَا إبراهيمُ ( يَعنِي : ابنَ محمدِ الشافعيُّ ) :

« ثَنَا اَبَ عُمَيْنَةَ (أ) ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن عليٌّ بن حُسين : في قِصَّةِ صَفِيَّةَ » ؛ (وذَ كَر الحديثَ الذي ثَنَا محمدُ بن الوَزيرِ (٢) الواسطِيُّ : ثَنَا سُفيانُ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن علیِّ بن الحسين : أنَّ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) ، كان مُعْتَكِفاً : فأتَتُهُ صَفِيةً ؛ فلمَّا ذَهَبَتْ تَرجِعُ : مشَى الذي صلى الله عليه وسلم ، معها (٣) : فأبصرَه رجلُ مَعْفَةُ ؛ فلمَّا ذَهَبَتْ تَرجِعُ : مشَى الذي صلى الله عليه وسلم : « إنَّهَا صَفَيةُ ؛ و إنَّ الشَّيطانَ : مَن الأَنصارِ ؛ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّهَا صَفَيةُ ؛ و إنَّ الشَّيطانَ : يَجري من ابنِ آدمَ ، تَجْرَى الدَّمِ » . ) «فقال الشافعيُّ : هذا من الذي ً (صلى الله عليه وسلم ) : عَلَى الأَدبِ ؛ لا : عَلَى النَّهُمَةِ . » .

(أما) أبو الحَسن ، (أما) أبو محد ؛ قال: في كنابي عن المُزَنيَّ ، قال (١):

= قرى بنواحي المدينة في طريق الشام . انظر : معجم ياقوت ٦/٥٥٣.

ونحن ـــ مع فصلنا كلام الشافعي عن روايته ـــ لانستعبد : أن يكون منها .

<sup>(</sup>١) أى : والشافعي حاضر ؛ على ماتقدم ( ص ٦٨ ) . وانظر : الحلية ٩٧/٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن قيس أبو عبد الله العبدى ، المتوفى سنة ۲۵۷ أو۲۵۸ ، المذكور : فى التهذيب ١٨٠/٥ ، والحلاصة ٣١٠ . ويحسن : أن تنظر التوالى ٨٢ ، وحسن المحاضرة ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا يدل : على جواز زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه ، وجواز خروجه معها إلى المكان الذى يأمن عليها فيه ، ولسكن لا يدل : على جواز خروج المعتكف لما منه بد : وإن لم يستغرق أكثر اليوم . خلافا لأبى يوسف ومحمد . انظر : الفتح ١٩٩/٤ -- ٢٠٠٠ ، والمغنى ٣/١٣٥ -- ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) كافى الأم ( ١/٤٤/١) : من طريق الربيع ، بيعض اختلاف ، وزيادة أثبتنا أكثرها . والحديث رواه الشيخان من طرق عدة . فراجع : شرح مسلم ١٦٠/١ – ١٦٠ ، والفتح /٧/١ و ٣٣ – ٣٣ و ٢٣٣/١٣ – ٣٣٣ ، وشرح العقيدة الطحاوية ٤٠١ ، والصواعق الحرقة ١٤٤ ، والرحلة الحجازية للقدومي ٨٨ ، وتهذيب النووي ٧/٢ . وانظر : علل الحديث ٢/٤٧ ، وترتيب مسند الشافعي ٣/٥١ –١٩٦ .

(أما) محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ ، عن عبدِ العزيز بن محمد (١) ؛ [عن محمدِ ] ابن عمرو[ بن عَلْقَمَةَ ] ، عن أبى سَلَمَةَ ، عن أبى هُرَيْرةَ : أنَّ رسولَ اللهِ (صلى اللهِ عليه وسلم ) ، قال :

« اَبْدِيَمَا أَنَا أَنْزِعُ عَلَى بِئْرِ: أَسْقِى — : فِي النَّوِمِ . — جَاءِنِي ابِنُ أَبِي قُحَافَةَ (^)، فَنَزَع (^) ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ : وَفِيهِمَا ضُمُفُ ؛ واللهُ يَغْفِرُله . ثُمَ جَاءَ عَرُ بِنِ انَّلُطَّابٍ ،

(١) هو : أبو محمد الدراوردي ( بفتح فتحفيف ؛ نسبة إلى : « دراوردية » \_ على المشهور \_ : قرية من خراسان . انظر : المعارف واللباب ومعجمالبلدان) ؟ الجهني المدني ، شيخ الشافعي ، المتوفى سنة ١٨٧ على الأصح . انظر : مناقب الفخر ١١ ، والتوالى ٥٣ . و ( ابن عمرو ) \_ لا : عروة ، كما صحف في تهذيب الأسماء . \_ هو : أبو عبد الله الليثي المدنى ، شيخ مالك . المتوفى سنة ١٤٤ أو ٥٥ . لهما ترجمة : في الميزان٢/٢١٥ و٣/١١٤ ، وهدى السارى ٢/١٣٨ و ١٦٦ . و ( أبو سلمة ) هو : عبد الله الأصغر أو إسماعيل بن عبدالر حمن بن عوف الزهرى المدنى التابعي، المتوفى سنة ٩ ٩ أو ٤ ٩ ١ . وقيل: اسمه كنيته . انظر : طبقات الفقها ٣١ . و ( أبو هريرة ) هو \_ على أصح الأقوال \_: عبد الرحمن أو عبد شمس بن صخر الدوسي ، المتوفي سنة ٧٥ أو ٥٨ أو ٥٩ . انظر : الجرح ٣/١/٣ ، وأسد الغابة ٣/١٠٣ و ٥/٥/٣ : والاستيعاب والإصابة ٤/٠٠٠. ولهمع أبي سلمة ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٥/٥١١ و ٢/٢/١١٧ و ٤/ ٥٢ ،وتاريخالإسلام ٣/٣٢ و ٤/٧٧ و ٢١٩ ، وطرح التثريب ١/١٣٤ و ١٣٦ ، وجامع المسانيد ٢/٩٩٦ . ولهما ترجمة مع ابن عمرو : في تهذيب الأسماء ١/٨٩ و ٢/٠٤٠ و ٢٧٠ ، وإسعاف المبطإ ۲۱۲ و ۲۲۱ و ۲۲۲ . ومع الدراوردى : في التذكرة ١/١٦ و ٥٩ و ٢٤٨ ، والمعارف ٠١ و ١٦٠ و ٢٢٤ . ومعهما : في الجمع ١/٤٥٦ و ٩٩٠ و ١٩٣ و ٢/٤٥٤ و٠٠٠ ، والتهذيب ٦/٣٥ و ٢٥٠ و ١١٥/١٢ و ٢٦٢ ، والشذرات ١/٣٦وه ١ و١٦و٢١٦ (٢) هو : عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق التيمي ، المتوفى سنة ١٣ . له ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٩/٣/١ ، وأسد الغابة ٣/٥٠٠ ، والاستيعاب والإصابة ٢/٣٣٧ و٢٣٤ والرياض النضرة ١/٤٤، ومحاضرات الأدباء ٢٧٧/٢؛ وسائر المراجع العامة والحاصة . (٣) النزع : إخراج الماء للاستقاء ؛ والدنوب : الدلو المملوءة .

فِنَزَع: حتى أَسْتحالتْ فى يدِه: غَرْباً ؛ فضرَ بِالناسُ [بعَطَنِ] ( ١ )؛ فلم أَرَعَبْقَرِ يَّا (٢): يَفْرِى فَرْ يَهُ . » .

زاد مُسلِمْ الزِّنجِيُّ ، في حديثِه : « فأَرْوَى الظَّمِئَةَ (٣) ، وضرَب الناسُ بِعَطَنِ » .
قال الشَّافِعِيُّ : « فولُه : ( وفي نَزْعِه ضَعَفْ ) ؛ يَعنِي : [ قِصَرَ مُدَّتِهِ ، و ] عَجَلةَ
مَونِه ؛ وشَغْلَه بالحرب لأهلِ الرَّدَّةِ (١) ، عن افتِناح / المُدُنِ ، [ والتَّزَيَّدِ : الذي [٤٥]
بَلَغُه عَمرُ في طولِ مدّتِه ] . (٥) »

« وقولُه لعمر : ( فاسْتحالت غَرْباً ) — والغَرْبُ : الدَّلُوُ العظيمُ الذي : إنَّمَا تَنزِعُه الداءَبُهُ أَو الزُّرْنُوقُ (٢٠ ، [ و ] لا يَنزِعه الرجلُ . — : لِطُولِ مُدَّتِه ، وتزَيَّدِهِ فَ الإسلامِ : لَم يَزَلُ يَعْظُمُ أَمرُه بذلك ؛ ومَـتَاحِتِه (٧) للمسلمين ؛ كَا تَمْتَحُ الدَّلُوُ العظيمُ .» .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أى : أرووا إبلهم ، ثم آووها إلى موضع راحتها .

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى « عبقر » : موضع بالبادية ، أوقرية يعمل فيها الثياب والبسط البالغة في الجودة ، أو أرض تسكنها الجن. والمرادبه : السيدالكبير ، أوالذى لاشى، فوقه . و(الفرى): القطع على جهة الإصلاح ، أو العمل مع الجودة . انظر :الفتح ۳۲/۷ ، وشرح مسلم ١٦٢ . (٣) كفرحة ؛ والمشهور : ظمأى (كعطشى) . انظر : التاج ١٩٣١ . وبالأصل :

<sup>(</sup> الظميئة » ؛ والزيادة من الناسخ ، والتصحيح عن الأم .

<sup>(</sup>٤) التي كانت في أواثل سنة ١١ . راجع : تاريخ أبن الأثير (٣/٣) ، وابن كثير ٣/٣).

<sup>(</sup>٥) راجع: الفتح ٣٣٤/١٣ — ٣٣٥ ، وشرح مسلم ١٦١؛ لمزيد الفائدة والتوضيح. (٦) الزرنوقان: حائطان أومنارتان يبنيان على رأس البئر من جانبيها، فتوضع عليها خشبة: تعلق فيها البكرة؛ فيستقى بها . انظر: اللسان ٥/١٧ — ٦ .

 <sup>(</sup>٧) أى: استقائه ؛ والمراد : كثرة نفعه والخير في زمانه . وفي الأصل : بالنون ؛ في الكلمتين . والظاهر : أنه تصحيف . انظر بتأمل اللسان والناج والصباح: (متح،ومنح) . وعبارة الأم ؛ ( . . . أمرة ومناصحته . . . يمتح » ؛ ولعل فيها تصحيفا ،

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بِن يَحْيَى ؛ قال : سمِمتُ الشافعيُّ ، يقولُ <sup>(١)</sup> :

« أصحابُ العَرَ بِيَّةِ : جِنُّ (٢) الإنسِ : يُبْغِيرون ما لا يُبْصِرُ غيرُهم . » .

\* \* \*

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : قُرِئُ عَلَى بَحرِ بن نصرِ الْخُوْلانَيُّ المُصرِيُّ (") ؛ قال : قال الشافعيُّ في قولِ النّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) : « أُقرَّوا الطَّيرَ على مَـكَنَاتِها » ؛ قال (ن) :

« إِنَّ عَلَمَ (٥) العرب [كان]: في زَجْرِ الطيرِ والبَوَارِح، والخطِّ والاغْتِيافِ (١٠).

(١) كما في مناقب الفخر ٨٩ .

(۲) انظر فی أحكام القرآن (۲/۹۶ – ۱۹۵): ما يتعلق بالجن ورؤيتهم . ثمراجع الحيوان ۱/۹۹۲ و ۲۸۹/۷ ، ومقدمة جمهرة أشعار العرب ، وحياة الحيوان ۱/۳۵۲ و ۲۳۱–۲۹۸ ، والفتاوى الحديثية ع٥ – ۲۲، والآداب الشرعية ٣٨٥/٣ وأاف با ١٦/٢٠ (

(٣) تقدمت ترجمته : (ص ٧٠) ؛ وانظر : الجرح ١٩/١/١٠ .

- (٤) كما فى الحلية (٩) ٩٤): مع بعض التحريف والاختلاف ؟ ومعجم الأدباء الروي كل المحريف والاختلاف ؟ ومعجم الأدباء المحريق و المحتصار . وذكر نحوه من طريق يونس حضيراً مع مزيد فائدة -: فى السنن السكبرى ١٩١١م ، والحجموع ١٨٥٨ ، وأدب وطبقات السبكى ١/٣٨١ . وانظر : مناقب الفخر ١٢٥ ، ومسائل أحمد ٢٨٥ ، وأدب الدنيا والدين ٢٨٥، ومعالم السنن ٤/٨٥٨ .
- (٥) بالأصل : « حَمَ ، ؛ ولعله " تصحيف . والتصحيح والزيادة : عن الحلية والمعجم وحياة الحيوان .
- (٦)كذا بالحلية والمعجم. وفى الأصل: « والاعتيفاف »؛ والزيادة من الناسخ. وهو زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. كما فى اللسان ١٦٧/١١. و ( الخط ): ضرب من الكهانة؛ راجع شرحه: فى اللسان ١٥٧/٩.

فكان (١) أحدُ م : إذا غدًا مِن مَعْزِلِه : يُريدُ أُمِرًا ؛ نَظَرَ أُولَ طَائْرِ يَرَاه : فإنْ سَنَح عن يمينه — قال : هذا طَيْرُ الأيامِنِ ؛ فَمَنى فى حاجتِه ، ورأى : أنه مُسْتَنْجِحُها . وإنْ سَنَح عن يمينه ، فَرَ عن يسارِه — قال : هذا طَيْرُ الأشائم ؛ فرجَع ، وقال : هذه حاجة مَشْتُومة . قال الخطيئة أن (٢) ، يمدَ حُ أَبا موسى الأَشْعَرِئ : فرجَع ، وقال : هذه حاجة مَشْتُومة . قال الخطيئة أن (٢) ، يمدَ حُ أَبا موسى الأَشْعَرِئ : لا (عَرْ جُرُ الطَّيرَ سُنْحًا (١) ؛ إنْ عَرَضْنَ له ؛ ولا يُفيضُ عَلَى قِسْم (٥) ، بأَزلام . » . قال عبد الرحمن : « قلتُ أنا : يَعني : أنه سلك طريق الإسلام : في التُوكل على الله (عز وجل) (١) ، وتَرَ لكِ زَجْرِ الطَّيرِ . وقال بعض شُعراء العَرب (١) ، عَلَى خَدْ مُنْ أَنْه سَلَه . وقال بعض شُعراء العَرب (١) ، عَدَ مُنْهُ أَنْه . وقال بعض شُعراء العَرب (١) ، عَدَ مُنْهُ أَنْه سَلَه .

(١)كذا بحياة الحيوان. وفى الأصل: بالواو ؛ ولعله تصحيف. وفى الحلية والعجم ؛ «كان».

(۲) هو: أبومليكة جرول بن أوس العبسى ، الشاعر المخضرم ، المختلف في صحبته ؛ التوفى نحوسنة . ٣ انظر: الشعروالشعراء ١ / ٢٨٠ ، والأغانى ٢ / ١٩٥١ ، ١٩٥٣ ، واللالى ١ / ٢٨٠ ، والأعانى ٢ / ١٩٥١ ، والمستوفى ، المتوفى سنة ٤٤ على والأعلام ١ / ١٨٠ ، و ( الأشعرى ) هو : عبد الله بن قيس الكوفى ، المتوفى سنة ٤٤ على الصحيح ، انظر : طبقات ابن سعد ١ / ٤ / ٧٧ و ١ / ٥ ، وأخبار أصبهان ١ / ٧٥٠ ، وطبقات الفقهاء ١٢ . ولهما ترجمة : في أسد الغابة ٢ / ٣٠ و ٣ / ٢٥٥ والإصابة ١ / ٣٧٨ و ٢ / ٥٥٠ و ( البيت ) : في الأغانى ١ / ٢٨/ ١ ، واللسان ١ / ١٩٧٧ ، والتاج ٨ / ٣٢٧ . وقد سقط من ديوانه ؛ بدليل : أن شارحه ذكر رواية أخرى لهجزه ( ص ٣٣ ) بلفط : « ولا يفاض»؛ والأول أجود ؛ الخ . فراجمه .

(٣) في اللسان والتاج : « لم » ؛ وما هنا أنسب .

(٤) فى الحلية : « تزجر . . شحا» ؛ وهو تصحيف . ورواية الأغانى واللسان والتاج :
 « إن مرت به سنحا » .

(٥) في الأغاني : « قدح » ؛ وما هنا هو : الظاهر ؛ لأن الأزلام : الأقداح ؛ كما في

اللسان وغيره . وانظر : أحكام القرآن ١٨٤/٠ .

(٣) انظر في أحكام القرآن (٢/١٨٠): كلام الشافعي في التوكل؛ وقد ذكر: في حياة الحيوات ٢/٢، ١٥، وتزهة الناظرين ٢٨٣. ثمراجع: قوت القلوب ٢/٢، والإحياء الحيوات ٢/٢، وتلبيس إبليس ٢٧٨، ومدارج السالكين ٢/٣ و ٣٠٨/٣، وجامع العلوم والحريج ٣١٨/٣، والآداب الشرعية ٢٨٨/٣ و ٣١٨/٢، والمستطرف ٢/٨١٣.

(v) هو : أبوالمستهل الـكميت بن زيد الأسدى ، الشاعر الإسلامي الـكوفي ؛ التوفي =

ر ولا أنا : ممَّنْ يَزْ جُرُ الطَّيْرَ هَمُّهُ (١): أَصَاحَ غُرَابُ مَامُ تَعَرَّضَ ۖ مَعْلَبُ. ». [٢٤] قال الشافعيُّ : « وكانتُ العَرَبُ في الجاهليَّةِ : إذا لم يَرَ طائراً سانِحاً (٢) ، فرأى طائراً في وَكْرِه — : حَرَّكه من وكرِه : ليَطِيرَ ، فَيَنْظُرَ : أَيسَلُكُ طريقَ الأَشائمِ ؟ أُوطريقَ الأَيامِنِ ؟ . »

« فَيُشْبِهُ قُولُ النبي (صلى الله عليه وسلم): « أَقِرُ وَا الطبر ، عَلَى مَكِمَانَهَا » (٣)؛ أَى : لا تَحُرَّ كُوها ؛ فإنَّ تَحْريكَها ، وما تعملونه — : من الطِّيرَةِ . — لا يَصَنَعُ شيئًا ؛ إنما يَصَنعُ فيما تَوَجَّهُون به (١) : قضاه الله تعالى . وسُئلَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) : عن الطِّيرَةِ ؛ فقال : إنَّمَا ذلك : شيءٌ يَجدُه أحدُ كم في نفْسِه ؛ فلا يَصُدَّنَّكُم (٥) . » .

=سنة ۱۲۳ . راجع : الشعروالشعراء ۲/۲۰ ، والأغانى ۱۰۸/۱ ، واللالى ۱۰۱/۱ ، واللالى ۱۰۱/۱ ، وشرح شواهد المغنى ۱۳ ، ومقدمة الهماشميات ۱۰ (ط الرافعى : ثانية ) ـ والبيت : فيها (ص ۳۳ ) ؛ وفى أمالى المرتضى ۲/۷ ( الحانجى ) .

- (١) لوأريد من ( الهم ) : العزم ؛ ( لا : الفعل الذي يهتم به ) ... : تعين النصب ؛ والمعنى عليه أجود . والتقدير : لايثنبه الطير عن عزمه ، ولا يحول دون قصده . وفي الحلية « نعمه » ؛ وهو تحريف .
- (٢) السانح ماولاك ميامنه: بأن يمر عن يسارك إلى يمينك ؛ والبارح بالعكس . كما في الفتح ١٩٥/١٠ . وانظر : المصباح واللسان . وعبارة الحلية : « إذا كان الطير سانحا ، فرأى » الخ . وهي ناقصة غامضة .
- (٣) قال ابن السبكى : « المكنات واحدها : مكنة ( بكسر المكاف ، وقد تفتح ) وهى فى الأصل : بيض الضباب . وقيل : هى هنا بمعنى : الأمكنة . وقيل : ( مكناتها ) جمع : ( مكن ) ؛ [ بالضم فيهما ] و ( مكن ) جمع : (مكنات ) ؛ كصعدات فى صعد ، وحمرات فى حمر . » . وراجع : الفائق ٣/٢٤ ، والنهاية ٤/٣٠ ، وحياة الحيوان ٢/٧٧ ، وألف با ١٢٩/ ، ومفتاح دار السعادة ٥٨١ ٥٨٠ ، والجوهر النقى ١٢٩/١ .
- (٤) في المعجم : «فيه » . وعبارة الحلية : «معالطير، لايصنع مايوجمون له».وفيها نقص
- (٥) كذابالحلية وصحيح مسلم. وفي الأصل: «يضرنكم» ؛ وهو تصحيف. وراجع=

※ \*

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : قُرِئَ عَلَى بَحرِ بن نَصرِ الْخُولانَيُّ :
قال الشافعيُّ (١) : « والعَقيقةُ : مَا عُنِف للناسِ ؛ وهو : ذَ يُحُ كَان يُذْ بَحُ
فَى الجَاهليّةِ عن (٢) للمولودِ . فأ مَن به رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) : في الإسلامِ ؛
وقد كَرِه منه الاسمَ . »

« فقال زيدُ [ بن أَسْلَمَ ] (٣) في حديثِه (١٠ : «سُمُلَ رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وطم ) : عن العَقِيقَةِ ؛ فقال : لا أُحِبُّ العُقُوقَ . وَكَا نَه : إِنَّمَا كَرِهِ الاسمَ ؛ فقال : مَن وُلِد له وَلدٌ ، فأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عنه — : فَلْيَفَعَلْ . (٥٠ » .

=فی هذا البحث: معالم السنن ٤/ ٣٣١ ، وشرح مسلم ٤ / ٢٦٨ - ٢٣٣ ، و الفتح ١ / ٢٧٧ و ١٩٥٥ و مفتاح دار السعادة ٥٨١ و ٥٩٥ - ٥٩٥ و ٢٠٠ و ٢٠٥٥ ، ومدارج السالكين ٢/ ٢٥٧ و ١٤٠٠ والدين ٢٨٦ – ٢٨٨ ، وحياة الحيوان ٢/٧٧ و ٢٥٢ و ٤٣٥ ، ولطائف المعارف وأدب الدنيا والدين ٢٨٦ – ٢٨٨ ، وحياة الحيوان ٢/٧٧ و ٢٥٠ و وقضل علم السلف ٢٨ ، والمستطرف ٢/٣٠ ، والآداب الشرعية ٣/ ٣٧٣ ، وتأويل مختلف الحديث ١٢٦ ، وكشف الحفا ٢/ ٣٦٣ ، واللسان ٢/ ١٨٢ .

(١) كما في السنن له (٧٢) : من طريق المزنى . والزيادة عنها .

(٣) كذا بالسنن . وفي الأصل : « على » ؟ وهو تصحيف . وقيل : هي : الشعرالذي الحلق . راجع الـكلام عن حقيقتها واشتقاقها : في المجموع ٨/٨٤ ، والفتح ٩/٤٦٤ ، ومسائل أحمد ٢٥٦ .

(٣) هو: أبو أسامة أو أبو عبد الله العدوى المدنى ؛ المتوفى سنة ١٣٦ على الصحيح . راجع : طبقات ابن سعد ٢٩٣/٣ ، وابن الجزرى ٢٩٦/ ٢٥٥ ، والجمع المجتل ١٠٤ ، والإكال ٤٣ ، والتذكرة ٢/٤٤١ ، والتهذيب ٣/٥٥ ، والحلاصة ١٠٨ ، وإسعاف المبطإ ١٨٨ ، وجامع المسانيد ٢/٥٥٤ ؛ وتهذيب ابن عساكر ٥/٩٣ ، وتهذيب النووى ٢/٠٠٠ ؛ والحلية ٣/٢٢٢ ؛ والشذرات ٢/٤٨ ؛ ومفتاح السعادة ١/٣٥٩ .

(٤) كا في السنن السكبري ٩/٠٠٠ . وانظر : النهاية ١١٦/٠٠ . واللسان ١٢/١٣٠ .

(٥) مذهب الجمهور والشافعي، وأحمد في رواية عنه: أنالعقيقة مستحبة . ومذهبه في أخرى: أنها واجبة ؛ وهواختيارالحسن وأبىالزناد ، والليثوداود . ومذهب أبى حنيفة

(أخبرنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : قُرِئَ عَلَى بَحر بن نَصْرِ الخُوْلانِيُّ ؛ قال : قال الشّافعيُّ في تفسير ( الفَرَّعَةِ )(١):

« [ هو ] : شيءُ كان أهلُ الجاهليّةِ : يَطْلَبُون به البَرَكَةَ فَى أَمُوا لَهُم ؛ فَكَانَ أَحْدُهُم : يَذَبَحُ بِكُرْ نَاقَتِه ( يَعْنِى : أُولَ نِنَاجِ تَأْتَى به ) أُوشَاتِه ؛ وَلا يَغْذُوه : رَجَاءَ البَرَكَةِ فَيَا يَأْنَى بِعَدَه . فَسَأَلُوا النّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) : عنه ؛ فقال : « فَرِّعُوا إِنْ شُتُمُ . » إِنْ شِئْتُمْ » ؛ أَىْ : / اذَبَحُوا إِنْ شُتُمُ . »

« وكانوا: يَسْأَلُونَهُ عَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَى الجَاهِلَيَهُ ؛ خَـوْفًا: أَنْ يُكُرَّهُ فَى الإسلام. فأعلَمَهُم : أَنَهُ لا مَـكَرُوهَ عليهُم فيه ؛ وأمرَهُم [ اختِيارًا ] : أَنْ يُغَذُوهُ (٢٠)؛ ثُم يَحْمِلُون (٢٠) عليه : فَى سَبِيلِ اللهِ عَزُوجِل. وقال (١٠): « الفَرَعَةُ : حَقُّ ٤ ؟ يَعْنِى : أَنْهَا لَيْسَتُ بِبَاطِلٍ. ولكنه كلام عَربي " : يُخَرَّجُ عَلَى جُوابِ السَّائِلِ. »

« (قال الشافعيُّ ) : يُروَى (٥) عنه (صلى الله عليه وسلم ) ، أنه قال : « لا فَرَعَةَ ، ولا عَتِبرَةَ » . وليس [ هذا ] : باختلاف من الرَّواية ِ؛ و إنَّمَا هو : لا فَرَعةَ واجِبةُ ،

<sup>=</sup> وأصحابه : أنهابدعة . انظر : الأم ١٩١/٣ و ٢٠٣/ ، والمجموع ٨/٢٣ و ٤٤٧ ، والمغنى ١١٩/١١ ؛ ومعالم السنن ٤/٤٨ ، والفتح ٢٥٤ . وفى حجة الله البالغة (٣/٤٤) كلام نفيس : عن حكمة مشروعيتها .

<sup>(</sup>۱) كما فى سننه ۷۱ ـ ۷۷ ، والسنن الكبرى ( ۱۳۱۳) : من طريق المزنى ( والزيادة عنهما ) ؛ ونقله عنها ـ بيعض تصرف واختصار ــ: فى المجموع ١٥٤٥ ، وشرح مسلم ١٣٧/١٣ والفتح ١٩٧٨ . وذكر بمعناه مختصرا ــ من طريق بحر ــ : فى طبقات السبكى ١/٤٤٨ . (٧) كذا بأكثر المراجع . وفى الفتح : « يتركوه » ؛ وفى الأصل : « يغذونهم » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) فى السنن الـكبرى والمجموع : « يحملوا » ؛ وفى شرح مسلم : « يحمل »؛ وفى الفتح : «حتى يحمل» والـكل صحيح ؛ كمالانخفى.

ولا عَتيرة واجبة (١) والحديث الآخر يدُلُ على معنى [ ذا ] : أنه أباح الذّ بح ، وأختار له : أن يُعْطِيَه أَرْمَلة ، أو يَحْمِل (٢) عليه : في سَبيلِ اللهِ عز وجل . » ( و ( العتيرة ) ) هي : الرّجبيّة ؛ وهي : ذَبيحة كان أهل الجاهليّة ، يَتَبَرّرُون بها ( يَذَبّحُونها ) : في رَجب . فقال (١) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « لا عَتيرة يه »؛ على معنى : لا عَتيرة لا نبيرة . وقوله حين سئل عن العتيرة : « أذ بحوا لله : في أي (١) منهر ما كان ؛ و بروا : لله ( عز وجل) وأطعمُوا »؛ أي : اذ بحوا إنْ شئتُم ، واجعلوا الذّ بح : لله عز وجل ؛ لا : لغيره ؛ و : في أي شهر ما كان ؛ لا : أنها في رجب ، دُونَ ما سواه : من الشّهور (٥) . » .

※ 0 ※

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمد ؛ ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشافعيُّ : « (الرَّوْعُ) : الفَزَعُ : و (الرُّوعُ) : القَلبُ (٢٠) (بضَمِّ الراء). » .

(١) وقال غيره : « معناه : ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية » . وتقدير الشافعي أولى ، كما قال الحافظ في الفتح ١٧٣/٩ .

(۲) كذا بسنن الشافعي والبهيقي والمجموع وشرح مسلم . وفي الأصل : « ويحمد »؟
 وهو محرف عنه .

(٣) كذا بالسنن الكبرى؛ وهو الأظهر. وفي سنن الشافعي: بالواو. وفي الأصل: «قال».

(٤)كذا بالمراجع الأخرى . وفى الأصل : «كل » ؛ والظاهر أنه تحريف . وعبارة السنن الكبرى : « وقوله (عليه السلام) حيث سئل عن العتيرة ؛ على معنى : اذبحوالله فى أى شهر ماكان ؛ أى : إذبحوا » الخ . ولعل فيها نقصا ؛ فتأمل .

(٥) راجع: تفسير العتيرة والفرعة ، والخلاف: في كونهما مستحبين أو مكروهين ؟ وأن الأمر بهما نسخ أم لا\_: في النهاية ٣/٥٦و٥٥٥ ، واللسان ٢١١/٦ و ١٩/١٠و٥٤٥ وأن الأمر بهما نسخ أم لا\_: في النهاية ٣/٥٦و٥٥٥ ، واللسان ٢١١/٥٠ والحجموع ٨/٤٤٥ وحياة الحيون ٣/٢٦/٢ ، وألف با ٢/٤٢١ ؟ والمغنى ١٢٥/١١ ، والحجموع ٨/٤٤٥ – ٤٤٥ والاعتبار ١٦٧ — ١٦٩ ، وشرح مسلم ١٣٥/١٣ — ١٣٨ ، والفتح ٩/٧٤ — ٤٧٥ .

يَعَنِي: تَفَسيرَ حديثِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ، أنه قال: « إِنَّ الرُّوحَ الأمينَ ، نَفَتَ فِي رَوعِي: أنَّ حراماً على كلِّ نفْسٍ ، أنْ تَخرُجَ من الدُّنيا: حتى تَسْتَوْفِيَ رِزقَها؛ فأجمِلوا في الطَّلَبِ (١١). » .

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَيِي ، ثَنَا محمدُ بن عبد الله بن عبد الله عَمَّمُ ؛ قال الشافعيُ (٢) :

« مَعنى حديثِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ) (٣) : « حَدَّ ثُوا عن بَني إسْرائيلَ ، ولا حَرَّجَ » ؛ أَيْ : لا بأسَ أَنْ تُحَدَّ ثُوا عنهم مَمَّا (٤) سَمِعَ أَمْ ؛ وإنْ اسْتَحالَ : أَنْ يَكُونَ فِي هذه الأُمْةِ ، مِثْلُ ما رُوِي : أَنَّ ثِيابَهم (٥) تَطُولُ ؛ والنارِ : التي تَنزلُ من السهاء ، فتأ كُلُ القُرْ بانَ . ليس : أَنْ يُحَدَّثَ عنهم : بالكذبِ ، [ ومالايرُ وَي ] . » . السهاء ، فتأ كُلُ القُرْ بانَ . ليس : أَنْ يُحدَّثَ عنهم : بالكذب ، [ ومالايرُ وَي ] . » . السهاء ، فتأ كُلُ القُرْ بانَ . ليس : أَنْ يُحدَّثَ عنهم : بالكذب ، [ ومالايرُ وَي ] . » . إل أخبرنا ) أبو الحسن ، ثَنَا أبو محمد ، ثَنَا أبي ؛ قال : حدثتا حَرْمَلَةُ بن [ ٤٨ ] . يقولُ في تفسيرِ حديثِ النبيِّ (صلى الله يَحْدَي ؛ قال (١٠) : سمِعتُ سُفيانَ بن [ عُيدِنْهَ ] ، يقولُ في تفسيرِ حديثِ النبيِّ (صلى الله يَحْدَي ؛ قال (١٠) : سمِعتُ سُفيانَ بن [ عُيدِنْهَ ] ، يقولُ في تفسيرِ حديثِ النبيِّ (صلى الله

(۱) أى: اعتدلوا فىطلبالرزق الحلال ، واطلبوه — معذكر الآخرة — : لقوام الدين وللعفة؛ واحفظوافيه الجوارح عن المعصية ؛ وابذلوا النصيحة، وراعوا الأمانة، وتجنبوا الحيانة. انظر: نوادر الأصول ۲۲۲ ، وشرح الموطل ۲۰۰۶ ، وشرح الأربعين للفشني ۷ (بولاق). والحديث ذكره بمعناه : فى الرسالة ۹۳ ؛ وبين أكثر طرقه الشيخ شاكر فى هامشها ۹۵ – ۹۳ .

(۲) كما فى الحلية ٩/١٢٥ ( والزيادة عنها) ؛ وفى فتح المغيث (٨٣/٣) : ببعض اختصار. وانظر : رسالة البيهقى ، إلى أبى محمد الجوينى (الرسائل المنيرية ٢٨١/٣) ، وتحذيرالحواس ٢٤ ، وشرح بهجة المحافل ٣٤/١ ، وكشف الحفاء ٣٥٣/١ .

(٣) الذى أخرجه أبوداود: من طريق أبي هريرة، وأخرجه الشافعي عنه: بزيادة مشهورة ؛ وكذلك البخارى: من طريق عبدالله بن عمرو . راجع: الرسالة ٣٩٧ — ٤٠٠ ، وترتيب مسند الشافعي ١٧/١ ، ومعالم السنن ١٨٧٤ — ١٨٨ ، والفتح ١٩٩٦ — ٣١٩ ؛ والمدخل للحاكم ١٧٧ ، والآداب الشرعية ٢/٧١ و ٢٠/٨ ، وتوضيح الأفكار ٢٩٣١ .

(٤) فى الحلية : « بما » ؛ وفى فتحالفيث : « ما » . والسكل جأئر .

(٥)كذا بالحلية والفتح والكشف. وفى الأصل: « بناتهم »؛ وهو تصحيف. (٦)كما فى طبقات السبكى ( ٢٥٨/١ ) بزيادة فى آخره: «فقال لى الشافعى: ليس هو هكذا؛ لوكان هكذا، لقال: يتغانى. إنماهو: يتحزن ويترنم به، ويقرأه: حدر اوتحزينا»= عليه وسلم): « ليس مِنَّا: مَن لم يَتَغَنَّ بالقرآنِ » ؛ قال: « يَسْتَغْنِي (١ به » .

(أنا) أبو الحسنِ ، (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : قُرِئً على الرَّ بيع بن سُليمانَ ؛ قال :
قال الشافعيُّ (رحمه الله) في حديثِ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) : « ليس منَّا: مَن لم
يَتَمَنَّ بالقرآنِ » ؛ قال (٢) : « يَقرأه (٢) : حدَّراً (٤) وَتَحْزِيناً . » .

(أنا) أبو الحَسنِ ، ثَنَا أبو محمدٍ ، ثَنَا أبي ، ثنا حَرْمَلَةً ؛ قال (٥) :
سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ في حديثِ عائشةَ (١) — حيثُ قال لهما النبيُّ (صلى الله

= وذكر نحوه باختصار: فى فضائل القرآن ٥٤ . وانظر: الحلية ٥/١٠٤ ، و مختصر الزنى ٥/٥٥ . ثم راجع: شرح مسلم ٢/٨٧ — ٥٩ ، والفتح ٥/٥٥ — ٥٥ و ١٠٥٥ و ٥٩٥ . ومعالم السنن ٢٩١/١ - ٢٩٢ ، وأمالى المرتفى ٢/٤٢ ، والحجازات النبوية ٢٧٦، والآداب الشرعية ٢/٣٣ ، وكشف الحفا ٢/٣٧١ و ٢٩٩ و محاضرات الأدباء ٢/٢٥٢ ، ومدارج السالكين ٢/٣٧١ ، والبركة ٢٧٧ ، واللسان ٢٥٣/١.

(١) المراد هنا وفيم سيأتى : تفسير اللفظ ، بدون مراعاة موقعه الإعرابي .

(٣) كما فى الحلية (٩/١٤١) بزيادة قبله: « ليس: أن يستغنى به ؛ ولكنه » وانظر
 الأم ٦/٥٢٠ ، والمختصر ٥/٧٥٧ ، والفتح ٩/٧٥ ، والبيان للكافى ٧ .

(٣) فى الأصل: بالنون؛ والظاهر تصحيفه . وفى الحلية: « يقرؤه » .

(٤) فى الأصل والحلية وطبقات السبكى: «حذراً». وهو تصحيف ؛ والتصحيح : عن الأم والمختصر والفتح . و (الحدر) : الإدراج وعدم النمطيط . و (التحزين) : ترقيق الصوت ، وتصييره : كصوت الحزين . كا فى الفتح .

(٥) كما فى الحلية ٩/١٤١ ، وطبقات السبكى ١/٨٥٧ . وانظر : شرح مسلم ١/٠٤٠، والفتح ٥/١١٨–١١٩؟ وهامش أحكام القرآن ٢/٤٢٠ .

(٦) هي : أم المؤمنين ، المتوفاة سنة ٥٦ أو ٥٧ أو ٥٨ . راجع : السمط الثمين ٥٩ ، وأسد الغابة ٥/١٠٥ ، والاستبعاب والإصابة ٤/٥٤٣ و ٣٤٨ ؛ والحلية ٣/٣٤ ، والصفوة ٢/٣ ، وطبقات الفقها ١٧٠ ، وتهذيب الأسماء ٢/٥٠٣ ؛ وطبقات ابن سعد ١/٨/١٩٣٥ / ٢٢٦/٢ ، والخياب ١٤٠/١٢٨ ، والخياب ١٤٠/١٢٨ ، والخياب ١٤٠/١٢٨ ، والخياب ١٤٠/١٢٨ ، والخياب ١٤٠٤ ، والخياب ١٤٧/١٠ ، وجامع المسانيد ٢/١٤٥ ؛ وشرح البخارى للنووى ١/٣٨ ، وطرح التثريب ١٤٧/١

عليه وسلم): « واشْتَرِطِي لهم الوَلاَءَ » . — :

« معناهُ : أشــترِطى عليهم الوَلاءَ ؛ قال اللهُ عز وجل : ﴿ أُولَٰئِكَ كَلُّمُ ٱللَّهْنَةُ :

۱۳ – ۲۰ )؛ يَمنِي : عليهم . » .

(أنا) أبو الحسن ، ثَنَا أبو محمد ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

قال الشافعيُّ (١) \_ في حديثِ الأنْفِ: « إذا أُوعِيَّ (٢) جَدْعاً » . - :

« ( اَلْجَدْعُ ) : القَطْعُ » .

وإسعاف البطإ ٢٧٥ ، والمجموع ١/٩٨؛ والمحبر ٨٠ ، وتاريخ الإسلام ٢/٤٩٢ ،
 والشذرات ١/١٦ ، ولها ترجمة في سيرالنبلاء : قد أفردت بالطبع في دمشق .

(١) كما في الأم ٦/٣٠١ - ١٠٤ . وانظر : السنن الكبرى ٨/٨٨ .

(٣) أى استوعى واستوعب ؛ كما فى بعض الروايات . والمعنى : استؤصل بحيث لم يبق منه شيء . راجع : شرح الموطإ ١٧٥/٤ ، واللسان ٢٧٥/٢٠ . « مَا ذُكِرَ : مِن مُنَاظَرَةِ الشَّافِعِيُّ لَحِمدِ بنِ الحَسنِ ، وغيرِه . »

(أَنَا) أَبُو الحَسنِ ، (أَنَا) أَبُو مُحمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْنَ بِنَ أَبِي حَاتَمٍ \_ فَيَا قُرِيَّ عَلَيْهُ: وأَنَا أَسْمَعُ . — : ثَنَا مُحَدُّ بِنَ عَبْدَ الله بِنَ عَبْدَ الْحَكَمَ ؛ قال :

سمِمتُ الشَّافَمَىَّ ، يَقُولُ <sup>(1)</sup> : « قَالَ لَى محمَّدُ بِنَ الحَسن : أَيُّهُما أَعَلَمُ : صَاحَبُنا أَو صَاحَبُكُم ؟ ( يَعنِي : مَالَـكًا وأَبا حنيفة ) . »

« قلتُ : عَلَى الإنصافِ ؟ . قال : نعمُ . »

« قلتُ : فَأَنْشُدُكُ اللهَ ؛ مَن أَعَلَمُ بِالقرآنِ (٢٠ : صاحبُنا أو صاحبُكم ؟ . قال : صاحبُكم . (يَعنِي : مالكاً ) .»

« / قَلْتُ : فَمَنَ أَعَلَمُ بِالسَّنَةِ : صاحبُنا أوصاحبُكم ؟ . قال : ألاهم صاحبُكم . » [29] « قلتُ : فأنشُدُك الله ؟ مَن أعلَمُ بأقاويلِ أصحابِ رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) والمُتَقَدِّمِين : صاحبُنا أو صاحبُكم ؟ . قال : صاحبُكم . »

<sup>(</sup>۱) كمافى تقدمة الجرح والتعديل ٤ و١٧ – ١٣، والحلية ٦/٩٣٩ و٩/٤٧، وطبقات الفقهاء ٤٢، والوفيات ٣٢٩/١، ومناقب الفخر ١٠١، ومناقب أحدلابن الجوزى ٩٤، ومناقب مالك للسيوطى وللزواوى ١٠ و ١٣، والديباج المذهب ٣٣، وتاريخ أبى الفدا ٢/٤، وابن الوردى ١/٤٠، وصحة مذهب أهل المدينة ٤٤، والفتوحات الوهبية ٢٤٠، مع بعض اختلاف ، وانظر : ماسياً تى فى وصف أهل المدينة .

<sup>(</sup>٣) هو: اللفظ المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) ، المنقول بالتواتر ، المتعيد بتلاوته ، المتحدى بأقصر سورة منه . و(السنة) : ماصدرعن سيدنا محمد رسول الله عنير القرآن - : من قول أو فعل ، أو تقرير . و (القياس) : مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعى ؛ أو : إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه ، لمساواته في علته : عند المجتهد ؛ وافق مافي نفس الأمر ، أم لا . (على الحلاف : العديم الأثر ؛ بين الحنفية ، والشافعية ومن إليهم) . ومن ذهب : إلى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية (لا : قياسية) - كدلالة آية : (فلاتقل لهماأف: ومن ذهب : إلى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية (لا : قياسية) - كدلالة آية بحر دفهم اللغة .

« (قال الشافعتُى): قلتُ: فلمْ يَبْقَ إلا القِياسُ؛ والقياسُ: لا يكونُ إلا على هذه الأشياء. فمَن لم يَعرفُ الأُصولَ: عَلَى أَىُّ شيء يَقيسُ ؟!. » .

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا يُونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : سِمِعتُ الشَّافِعيَّ ، يقولُ (١) :

« نَاظَرْتُ مُحمدَ بِنِ الحَسنِ يَومَدُ ؛ فَاشْتَدَّتْ مُناظَرَتِي إِيَّاهُ ، فَجَلَتْ أُوْدَاجُه : تَنْتَفَيخُ ؛ وَازْرَارُه: تَنْقَطِعُ (٢) زِرًّا ، زِرًّا . » .

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : حدثنى أبو بشر بنُ أحمد بن حَمَّادٍ الدَّوْلاَبُى (نَزيلُ مصرَ) : ثَنَا أبو بكرِ بنُ إدريسَ (يَعنِي: كَاتِبَ الْخُمَيْدِيُّ ) ؛ قَال : سِمِعتُ عبدَ الله بن الزُّ بَبر بن عيسى القُرَشِيَّ الْخُميديُّ ، قال : قال الشافعُّى (٣) :

«كتَبَتُ كَتُبَ محمد بن الحَسن ، وعن فتُ قو لَهُم ؛ وكان : إذا قام ناظر ْتُ أَصحابَه . فقال لى — ذاتَ يوم — فى الفَصْب ( أ ) : بلَغَنى أنك تخالفُنا . قلت أ : يَا ذَلك شيء : أقولُه على المُناظرة . فقال : قد بلَغَنى غيرُ هذا ؛ فناظر نى . فقلت أ : إلى أُجِللُّكَ وأرفعُك عن المُناظرة . فقال : لا بُدَّ من ذلك . فلمَّا أَبَى قلت أ : هات . » « قال : ما تقولُ فى رجل ي : غَصَب من رجل ساجة ( ه ) ، فَبَنى عليها بِنا \* : أَنفَق

<sup>(</sup>١)كما فى الحلية ٩/٤،١، وسير النبلاء٣٣،، والوافى ٣٣٣/٢، ومناقب محمدالمذهبى ٥٥. وانظر : تاريخ بغداد ١٧٧/٢، والانتقاء ٢٥. وفى بلوغ الأمانى ( ٢٦ – ٢٧) كلام عن هذا : يحسن أن تتأمله .

<sup>(</sup>٧) كذا بالحلية وغيرها ؛ وهو الأنسب . وفي الأصل : « تتقطع » ؛ ولعله مصحف (٣) قولا ؛ مرتبطا بما تقدم (ص ٣١ – ٣٣) ؛ ومتما له . وذكره – ببعض إختلاف وزيادة مفيدة – : في الحلية ٥/٥٧ – ٧٦ ، ومناقب الفخر ١٠٥ – ١٠٦ ، وذكر بعضه ؛ في الوافي ٢/٤٧١ – ١٧٥ ، وذكر ملخصه – بلفظ سليم – : في طبقات السبكي ١/٤٣٤ – ٢٦٥ ، وأشار إلى المناظرة : في التوالي ٦٩ . السبكي ١/٤٤٤ - وفي الأصل : بالضاد ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) أى : شجرة عظيمة ؛ على ما فى الصباح : (سوج). وفى بعض المصادر : بالحاء؛ وهو تصحيف .

عليها ألف دينار ؛ فجاء صاحب السَّاجة ، فتكبَّت بشاهدَيْن عد آيْن : أنَّ هذا اغتصَبه هذه السَّاجةَ ، و بني عليها هذا البناء . - : ما كنت تُحكمُ فيها ؟ . »

« قلتُ : أقولُ لصاحبِ السَّاجِةِ : يَجِبُ أَنْ تَأْخُذَ قِيمتَهَا ؛ فإنْ رَضَىَ : حَكَمَتُ له بالقيمة ؛ و إنْ أَ بِي إلا ساجتَه / : قَلَعتُ البِناءَ ، وردَدْتُ ساجتَه . »

« فقال لى : ما تقولُ فى رجل : غَصَب من رجل خَيْطَ إِبْرَيْسَم ۖ (١) ، فخاطَ به بَطْنَه ؛ فجاء صاحبُ الخيطِ ، فتُبَّت بشاهدَ يْنِ عَد آيْن: أنَّ هذا أغْتَصَبه هذا الخيطَ ، فَحَاطَ بِهِ بِطِنَهِ . - : أَ كُنتَ (٢) تَنْزِعُ الخيطَ من بِطنِه ؟! . »

« فقلت : لا. »

« قال : اللهُ أَكْبَرُ ؛ تَرَكْتَ قُولَكَ . وقال أصحابُه : تَرَكَتَ قُولَكَ . »

« فقلتُ : لا تَعْجَلُوا ؛ أخبرُونى : لو أنه لم ۚ يَغصِبُ السَّاجةَ من أحدٍ ، وأرادَ :

أَنْ يَقَلَّعَ هذا البِناءَ عنها ، ويَبنِيَ غيرَه — : أَمُباحٌ له ؟ أَمْ مُحَرَّمٌ عليه ؟ . »

« قالوا : بل مُباح له . »

« قلتُ : أَفَرَ أَبِتَ : لوكان الخيطُ خَيْطَ نَفْسِه ؛ فأرادَ : أَنَّ كِنْزِ عَ هذا الخيطَ من بطنِه - : أمُباح ذلك له ؟ أم مُ مُحرًام م عليه ؟ . »

« قالوا : بل مُحرَّمٌ عليه . »

« قلتُ : فكيف تَقِيسُ مُباحًا ، عَلَى مُحرَّ م (٢) ؟!. »

«ثُم قال : أرَأيتَ: لو أنَّ رجلًا أغتَصَبِ من رجل لؤحَ ساجةٍ : أَدخَلَه في سَفِينَتِهِ ،

« وكيف تقيس على مباح محرما » ؟ التي توافقها عبارة أخرى بالحلية ، هي : « فتقيس على

مباح عجرم » .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ : معرب ، وفيه ثلاث لغات مذكورة : في المختار والصباح ( برسم ). (٢) كذا في المناقب والطبقات والمعيد . وفي الأصل : «كنت». ولعل النقص من الناسخ (٣) هذه عبارة المناقب والطبقات والمعيد ؛ وتوافقها عبارة الحلية ؛ « فـكيف تقيس ماهو محظور ، بما هو ليس بممنوع ؟ يم . وقد أثبتناها : لظهورها ؛ دون عبارة الأصل :

وَ الجَمْجَ فِي البَحْرِ ؛ فَتَبَّتْ صَاحَبُ اللَّوْجِ ، بِشَاهِدَ يْنُ عَدَ لَئِنْ : أَنَّ هَذَا أُغَتَصَبِه هذا اللَّوْجَ ، وأُدخَلَه فِي سَفِينَتِهِ ، — : أَ كَنْتَ تَنْزِعُ اللَّوْجَ مِنَ السَّفِينَةِ ؟!. » « قلتُ : لا.»

« قال : اللهُ أَ كَبَرُ ؛ تَرَكَتَ قُولَكَ. وقال أصحا به : تَركَتَ قُولَكَ. »

« [ فقلتُ : أَرَأَيتَ : لُوكَانِ اللَّوحُ لَوحَ نَفْسه ، ثَمَ أَرَاد : أَنْ يَنْزِعَ ذَلْكَ اللَّوحَ مَن السفينة — : حَالَ كُونِهَا فَى تَجُهُ البحرِ . — : أَمُبَاحُ ذَلْكُ له ؟ أَمْ نُحرًامُ عليه ؟ . قال : مُحرَّمُ عليه ؟ . قال : مُحرَّمُ عليه . ] (١٠) »

« قال : وكيفَ يَصنُّعُ صاحبُ السَّفينةِ ؟ . »

« قلتُ آمُرُه : أَنْ رُيَّمَرِّبَ سَفينتَهَ إلى أَقْرِبِ اَلْمَرَاسِي إليه — : مَرْسَّى لا يَهَلِكُ [ فيه ] (٢) هو ولا أصحابُه . — ثم أَنزِ عُ اللَّوحَ ، وأَدفَعُهُ إلى صاحبِه ؛ وأقولُ له : أصلح سَفينتَك وأذهَبْ . »

«قال محمدُ بن الحسن — فيايَحتجُ به — : أليس قد قال النبيُّ (صلى الله عليه وسلم): « لا ضَر رَ ، ولا إضرارَ (٢٠) » ؛ ؟ ! . . »

« قلتُ : هو أَضَرَّ بنفسِه ( ْ ) ؛ لم يُضِرَّ به أحدُ . »

« ثَمَ قَلْتُ لَه : مَانَقُولُ فَى رَجِلِ : أَغَتَصَبِ مِن رَجِلٍ جَارِيَةً ، فَأُوْلَدَهَا عَشَرَةً – كُلُّهُم : قَدْ قَرَأُوا / القرآنَ ، وخَطَبُوا على الْمَنابِرِ ، وقضُوا بَيْنَ المسلمين . – [٥١]

<sup>(</sup>١) هذه زيادة لا بأس بها : عن مناقب الفخر ١٠٥ – ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة هي والزيادة الآثية : عن الحلية (٧٦) .

<sup>(</sup>٣) فى سائر الراجع: « ضرار » ؛ وهو المشهور. وقد وافق ما فى الأصل ، رواية ترتيب مسند الشافعى ١٩٣٤ . بل ورد هذا اللفظ: فى بعض روايات الموطإ وسنن ابن ماجه والدار قطنى . فلا معنى لإنكار ابن الصلاح لها . انظر: الفتح المبين ٢١١ (الشرفية) والمبين المعين ١٨٣، والفتوحات الوهبية ٢٦٦ ، وجامع العلوم والحسم ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤)كذا بالطبقات والمعيد . وفي الأصل : « به نفسه » ، وهو تحريف .

فَنَبَّت صاحبُ الجاريةِ ، بشاهنَيْن عَدلَيْن : أنَّ هذا أُغتَصَبه هذه الجاريةَ ، وأَوْلَدَها هؤلاء الأولادَ . — : فنَشَدتُك الله َ ؛ ما كنت تَحكمُ ^ ؟ . »

« قال : كنتُ أحكمُ بأولادِه : رَقِيقاً لصاحبِ الجاريةِ ؛ وأرُدُّ الجاريةَ عليه . » « فقلتُ : رحِمك اللهُ ؛ أيُّهما أعظَمُ ضَرراً : أنْ رَدَدتَ أولادَه رَقِيقاً ؟ أو : [ أنْ ] قلَمتُ البِناءَ عن السَّاجةِ ؟ (١) . في مسائلَ : نحو هذه . » .

※ 泰 ※

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ؛ قال : وحدثنى أبِي ، ثَنَا محمدُ بن عبد الله ابن عبد الحكم ؛ ثَنَا الشَّافِعيُّ ؛ قال<sup>(٢)</sup> :

« ذَكَرَتُ لمحمدِ بن الحسن : الدُّعاءَ في الصلاةِ ؛ فقال لي : لا يَحوزُ أَنْ يُدُعَى في الصلاةِ — : من الدعاء . — إلا : بما في القرآن ، أو ما أشْبَهَه . » .

« فقلتُ له : فإن قال رجلُ : أطعِمْنى قشَّاء وَبَصلاً وعَدَساً ، أو أرزُ قُنى ذلك ، أو أخرِ جُه لى من أرضى — : أَيَجوزُ ذلك ؟ . قال : لا . »

« قلتُ : فهذا : فى القرآنِ (٢٠) ؛ فإن كنتَ إَنَمَا تُجِيبِزُ ما (٢٠) فى القرآنِ خاصَّةً : فهذا فى القرآنِ ؛ وإن كنتَ تُجِيبِزُ غيرَ ذلك : فِلَمَ حَظَرُتَ شيئًا ، وأَبَحْتَ شيئًا ؟ ! ». «قال : فما تقولُ أنت ؟.».

« فقلتُ : كُلُّ ما جاز المَرَءَ أَنْ يَدَعُوَ اللَّهَ به : في غيرِ صلاةٍ ؛ فجائزٌ : أَنْ يَدَعُوَ

<sup>(</sup>١) يحسن أن تراجع فى القام كله : الأم ٣/ ٢٢٠ و ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲) كما فى طبقات السبكى ١/٢٢٥، والمعيد ١٢٢ : باختلاف يسير. وذكر فى مناقب الفخر ( ١٠١ – ١٠٣ ) بلفظ آخر : تضمن فوائد جمة . وانظر ما سيأنى عن يونس : فى باب الأحكام . ثم راجع فى هذه المسئلة : السنن الكبرى ٢/٤٤٧ ، ونصب الراية المماكة ؟ والمغنى ١/٥٨٥ ، والمجموع ٣/١٤٤ ، وطبقات الحنابلة ١/٢٧.

<sup>(</sup>٣) في سورة البقرة : ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) كنذا بالطبقات والمعيد. وفي الأصل : « ها » ، وهو تصحيف.

الله به في صلاته ؛ بل أستَحِبُ ذلك له : لأنه موضع يُرْحَى سُرعَةُ الإجابةِ فيه ؛ و إنما الصلاةُ : القراءةُ والدُّعاه . و إنما نُهرِي (١) عن الدكلام : أنْ يُكلِّمَ الآدمِيتُون بعضًا ، في غير أمرِ الصلاة (٢) » .

※ \* \*

(أنا) أبو الحسن ، (أنا) أبو محمد ، ثَنَا محمدُ بن رَوْح ٍ ؛ قال : سمِمتُ الزُّبيَرَ بن سُلمانَ القُرَشِيَّ ، يَذَكُرُ عن الشافعيُّ ؛ قال (٣) :

« كنتُ : أجلِسُ إلى محمدِ بن الحسن الفقيهِ ؛ فأصبَح ذاتَ يومٍ ، فجفَل : يَذَكُرُ / اللَّدينةَ وَيَذُكُمُ أَهلَهَا؛ ويَذَكَرُ أُصحابَه ويَرْفَعُ منأقْدارِهم ؛ ويَذَكَرُ : أنه[٥٣] وضَع عَلَى أهلِ المدينةِ ، كتابًا : لو عِلمِ أحدًا : يَنقُضُ ( أو يَنتُصُ ) ( ) منه حَرفًا ؛

<sup>(</sup>١) عبارة الطبقات والمعيد ، هي : ﴿ وَالنَّهِي عَنِ الْـكَلَامِ فِي الْصَلَاةِ ، هُو :كَلَامِ الآدميين بعضهم لبعض ، في غير أمر الصلاة . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الـكلام العمد في الصلاة ، يبطلها بالإجماع : إن كان لغير مصاحبها . وكذلك عند الجمهور: إن كان لها (كتنبيه الإمام إذا شرع فيا يبطلها) ؛ خلافا للا وزاعى ، ومالك وأحمد في رواية عنهما . والـكلام السهو ببطل كثيره وقليله : عند أبى حنيفة والـكوفيين ، وأحمد في رواية عنه ؛ ولا يبطل قايله : عند الجمهور . راجع تفصيل المسألة وأدلتها : في الأم ١/٧/١ \_ . ١١٠ ، واختلاف الحديث ٤٧٢ ـ ٧٥٠ ، والسنن الـكبرى٣/٣٥٩ ـ ١٩٠٩ و ١٤ - ٢٦ ، والمغني ١/٩٩ - ٥٠٠ والحجموع ٣/٥٨ — ٨٥/٢ و ٦٠ ، والفتي ٢/٩٩ ـ ٥٠٠ ،

<sup>(</sup>۳) قولا: فی موضوع ما سبق ( ص ۱۱۱ – ۱۱۲ ) . وقدد کر \_ باختلاف وزیادة\_
فی مناقب الفخر ۳۱ \_ ۳۷ ، ومعجم الأدباء ۲۸۹/۱۷ \_ ۲۸۳ ، کما ذکر من طریق
الکرابیسی \_ ضمن کلام عن محنة الشافعی \_ : فی الحلیة ۵/۰۷ ـ ۲۰۳۷ ، وطبقات السبکی
۱/۲۰۶ \_ ۲۰۶۲ ، والتوالی ۲۹ \_ ۰۷۰ . وأشار إلی هـذه الحـکایة : فی الجواهر المضیة
۲/۲۶ . وانظر: تاریخ بغداد ۲/۸۷۲ ، والتوالی ۷۱ ، والطبقات ۱/۲۳۰ ـ ۲۳۲ ، والحجة
للدهاوی ۱/۲۲ ، وشجرة النور ۲/۸۷ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ينقص ينقص » وهو من عبث الناسخ . والـكلام : على الشك .

تَبُلُغُهُ أَكْبَادُ الإِبِلِ - : لصار (١) إليه .»

« فقلتُ : يا أبا عبدِ اللهِ ؛ أراك : قد أصبَحت تَهجُو المدينة (٢٠) ، وتَذُمُ أهلَها. فَلَنْ كَنْتَ أَرَدَتَهَا ، فإنها : لَحْرَمُ رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) وأمْنُه ؛ سمَّاها اللهُ : (طابَةً ) (٢٠) ؛ ومنها خُلِقَ النبيُ (صلى الله عليه وسلم) ، وبها قَبرُه . ولَمَنْ أَرَدَتَ أَلَاهِمَ أَلَاهُ اللهُ اللهِ عليه وسلم ) وأصهارُه وأنصارُه : الذين أهلَها ، فهم : أصحابُ رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) وأصهارُه وأنصارُه : الذين مَهَّدُوا الإيمانَ ، وحَفِظُوا الوَحْيَ ، وجَمَعُوا السُّنَ . ولَمَنْ أَرَدَتَ مَن بعدَهم - : أَمَا عَلَيْك : وَ فَا غَيْارُهذه [الأُمَّة ] . ولَمَنْ أَرَدَتَ رَجِلاً واحداً المِناءَ هم في ما اللهُ بن أنسٍ . - : فما عليك : لوذكرته ، وتَركَت المدينة . » - وهو : مالكُ بن أنسٍ . - : فما عليك : لوذكرته ، وتَركَت المدينة . »

« فقال : ما أرّدتُ إلاّ مالكَ بن أنَس . »

« فقلتُ : لقد نظَرتُ في كتابِك — : الذي وضَعتَه عَلَى أَهلِ المدينةِ .\_ فوجَدت فيه خطأً : »

« قلتَ فَى رَجَلَيْنَ — : تَدَاعَيا جِداراً ؛ ولا بِيِّنَةَ بِيْنَهَما . — : إِنَّ الجِدارَ : لِمَن يَليِهِ القُمُطُ<sup>(٥)</sup> وَمَعَافِدُ اللَّبِنِ . »

<sup>(</sup>١) بالأصل : « لصرت » ؛ ولعله محرف عما أثبتنا . أو يكون قوله : علم ؛ محرفا عن « أعلم » ؛ ويكون الشافعي : قد حكى لفظ محمد .

 <sup>(</sup>٣) كذا بالمناقب . وفي الأصل : « أهل المدينة » ؛ ولعل الزيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) كما فى حديث الشيخين ، وقدبين فى الفتح ( ٣/٤) : سبب تسميتها بذلك ، فراجعه . وراجع فيه ( ص ٥٧ – ٧١) ، وفى شرح مسلم ١٩٤/٩ –١٦٩ ، وشرح الموطا الرجعه . وراجع فيه ( ص ٥٧ – ٧١) ، وفى شرح مسلم ١٩٤/٥ ، والإحياء ٢٣٢/٢ / ٢٠٥ ، ومعالم السنن ٢/٢٢٧ ، والسنن الكبرى ١٩٦/٥ ، والإحياء ٢/٢٧ ووفاء الوفا ١٩٦/ و ١٩ و ٥٥ و ٧٧ ، وبهجة المحافل ٢/٤١ – ٢٩ ، ومحاضرات الأدباء ووفاء الوفا ٢/١١ و ١٩ و ٥٥ و ٧٧ ، وبهجة المحافل ١/٤٢ – ٢٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢٤٨ والغيث المنسجم ١/١٠١ – بعض ماورد : في تسميتها وفضلها، وتحريمها وتحريم صيدها (٤) عبارة الأصل : « فأبناءهم ٥ ؛ وهي – مع إمكان التكلف في تصحيحها – نرجح أنها محرفة عما ذكرنا ؛ أو عن : « من أبنائهم ٥ . والزيادة الآنية : من المناقب .

<sup>(</sup>٥) هي : الشرط ( بالضم ) التي يشدبها : من ليف أو خوص أوغيره . كما في المختار.

« وقلتَ فَى الرُّفَافِ — : يدَّعِيها الساكنُ ورَبُّ الحانُوتِ . — : إن كانتُ مُلْزَقَةً : فهى للساكنِ ؛ وإن كانت مَبنيَّةً: فهى لربُّ الحانوتِ .»

« وقلتَ فَى أَمْرَأَةٍ — : جَاءَتْ بَوَلَدٍ ، فَأَنْكُرَ الزَوجُ وقالَ : اُسْتَعَرْ تِهِ (') ، ولم تَلِدِنِيهِ . — : إنك تَقَبَلُ فيها شهادةَ القا بِلَةِ وحدَها('). »

« ورَدَدتَ علينا : الشاهدَ واليَمِينَ ؛ وهي : سُنةُ رسول الله ( صلى الله عليهوسلم) والنُخلفاء ، وقولُ الخكاَّم عندَ نا : بالمدينة (٢٠٠٠ . وأنتَ تقولُ هذا : برأيك ؛ وتَرُدُّ علينا الشَّنَنَ . وعَدَدتُ عليه الأحكامَ : التي خالَفَها . »

« وكان عَلَى الدارِ هَرْ ثَمَةُ : فكتَبَالخَبَرَ ؛ ودخَل على الخليفةِ : فَقَرَأَ عليه الخَبَرَ فقال الخليفةُ : أكان يَأْمَنُ محمدُ بن الحسن : أنْ يَقَطَعَهَ رجلٌ من بَنى عبدِ مَنافٍ (\*)؟! فاخرُ جُ إلى الشافعي مَّ ، وأَقرِ ثَهُ سلامى ؛ وقل له : إنَّ أميرَ المؤمنين قد أمَر لك : بخمسةِ آلافِ دِينارٍ ؛ وعَجَّلَهَا لك من بيتٍ مالِ الخضرةِ . »

( قَالَ ) : فخرَج هَرْثَمةُ وأقرأنى سلامَه ، وقال : إنَّ أميرَ المؤمنين قد أمّر لك : بخمسةِ آلاف دينار . وقال هَرْثَمةُ : لولا أنَّ أميرَ المؤمنين لا يُساوَى : لأمّرتُ لك بيمليها ؛ ولكنْ : ألْق غُلامى ، فاقيضْ منه أر بعة آلاف دينار . »

 <sup>(</sup>١) بالأصل والمناقب : « استعرتیه » ؛ وهو خطأ وتحریف .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم ٧/٧٧ ، والطرق الحـكمية ٨٠ – ٨١، وبلوغ الأمانى ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) بل هو: مذهب الجمهوروأ حمد؛ خلافالأ بي حنيفة والكوفيين والثورى والأوزاعى. راجع تفاصيل المسألة وأدلتها: في الأم ٢/٣٧ – ٢٧٩ و ٧٧ – ٣٣ و ٧٨ – ٧٩، واختلاف الحديث ٣٥٠ – ٣٥٠، ومحتصر المزنى ٥/٥٥٠ – ٢٥٤، وشرح الموطإ ٣٨٩٣، والسنن الحكبرى ١/٧٤، ومعالم السنن ٤/٤١، وشرح مسلم ٢١/٤، والفتح ٥/٧٥، وصحة مذهب أهل المدينة ١١٤ – ١١٧، والطرق الحكمية ٧٧ – ٧٧،

 <sup>(</sup>٤) انظر : التوالى ٤٧ ، وباوغ الأمانى ٢٥ – ٢٦ .

« فقال ( يَعنى : الشَّافعيُّ ) : جزَّاكُ اللهُ خيراً ؛ لولا أنى لاأَقبَلُ جائزةً إلاَّ مَمَّن هو فَوقِي – : لَقبِلتُ جائزتَك ؛ ولكنْ : عجِّلْ لى ما أمّر به أميرُ المؤمنين (١٠ . 'فحمِلَ إليه المالُ . »

« [ قال ] : ثم جاءنى هَرْبُمةُ ، فقال : تأهَّبْ للدخول على أميرِ المؤمنين ، مَعَ مُحدِ بِن الحسن . فدخَلنا عليه ، وأُخَذنا تَجااسَنا ؛ فقات ُ لمحمدِ بِن الحسن : ما تقول في القَسَامةِ ( " ؟ . قال : اسْتَفِهامْ ". قات ُ : تَزَعُمُ : أنَّ رسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يَحتاجُ : أنْ يَسْتَفَهِمَ يَهُودَ ( " ) . ؟ . وجَرَى بيْنَنَا كلامْ ؛ وخرَجنا من عندِه . » .

安泰米

(أما) أبو الحسنِ ، (أما) أبو محمدٍ ؛ قال : أخبرنى أبِي ، ثَمَا محمدُ ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله عبد الحَدِّكَم ، قال : (أما) الشافعيُّ ؛ قال (١٠) :

« حضَرتُ تَجلساً فيه جماعةٌ : فيهم رجلُ يُقالُ له : سُفيانٌ بن سَـخبانَ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : المناقب ٣٣ ، والمعجم ٢٨٩ ، وما تقدم : ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هي : الأيمان : تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم ، أو على المدعى عليهم الدم . وخص القسم على الدم ، بلفظ : ( القسامة ) . وكانت في الأصل : الجماعة : يقسمون على الشيء أو يشهدون به ؟ ثم أطلقت على الأيمان نفسها . انظر . الفتح ١٨٥/١٧ ، والمغنى ٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع حديث سهل بن أبى حثمة ، التعلق بمقتل عبد الله بن سهل واتهام بهود خير به ؛ والـكلام عليه : فى الأم ٢/٨٦ ، والمختصر ٥/٤٦ ، واختلاف الحديث ٣٤٨ ، والمغنى ٢/١٠ ، والسنن الـكبرى ١١٧/٨ ، ومعالم السنن ٤/٨ ، وشرح مسلم ١١/٣٥١، والفتح ٢/١٠ ، وشرح الموطلم ٤/٧٠ ، وجامع العلوم والحسكم ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) كما فى مناقب الفخر ( ١٠٨ — ١٠٩ ) : باختصار وتصرف .

<sup>(</sup>٥) كما فى الجواهرالمضية ٣/٩٩/ ( لا : سحبانكما فى الأصلوالفهرست٣٨٩ ،وكشف الظنون ١/٠٤٤، و لا : شحيان كما فى المناقب ). وهو : من المرجئة ، وأصحاب الرأى ؛ وله كتاب : ( العلل ) .

فقلتُ ليَحيَى بنِ البَنَاء (١٠ – : وكان حاضراً . – : كيفَ فِيّهُ هذا ؟ . فقال لى : هو حَسنُ الإِشارةِ بالأَصابِعِ . ثم قال لى : تُحَبِّ أَنْ تسمَعَهَ ؟ قلت : نعمُ . »

«فقال: يا أبا فلان ؛ رأيت شيئاً: أُعجَبَ مِن إِخوانِنا - : من أهل المدينة. - : في قضاياهم باليمين مع الشّاهد ؛ ؟ إنَّ الله (عز وجل) أُمَر : بشاهدَ يْن (٢٠ فَنَصَّ عَلَى الفَّضِيَّة (٢٠) ؛ ثم قال : ( فإن لَمْ يَكُوناً رَجُلَىٰ بِن ، فَرَجُل وَا مُرَأَتَانِ : يَمَّنْ تَر ْضَوْنَ مِنَ الشَّهِدَاء ) ؛ ثم أكد ذلك ، فقال : ( أَنْ تَضِيَ لَ إِحْدَاهُا ، فَتَذَكَر إِحْدَاهُا اللهُ مُرَى : ٢ - ٢٨٢ ) . فَهَ يَن اللهُ (عز وجل ) : أنه لا تَرَعُ الشهادة ولا : برجلين وامرأ تين صاحب الحق . ١٤» .

« فقال : نعم ؛ إنهم يقولون — : من هذا . — ما هو خلاف القرآن . » «فقال الله يَحيَى: أُحتَجُّوافقالوا : إنَّ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) / عَمَّ بَمه ني [٥٥] كتابِ الله ؛ وقد رَوَوا ذلك : عن على النمين مع الشاهد ؛ ورَوَوا ذلك : عن على ابن أبي طالب عليه السلام (٥٠) . »

« فقال ابنُ سَخبانَ : لا ُيقبَلُ هذا من الرُّواةِ : وهو خلافُ القرآنِ. » « فقال له يَحيَى : فما تقولُ فيمَن : تَزَوَّج امرأَةً ، ودخَل بها ، وأَغَاقَ عليها بابًا ، وأَرْخَى سِترًا ؛ ثم فارَقها ، وأَقَرَّا جميعًا : أنهما لم يَتَمَاسًا . ؟ . »

<sup>(</sup>١) هو: أبوعبدالله يحبي بن أبى على البنا، ؛ كما فى معجم البلدان ٣٨٥/٨ . وكان : من أصحاب محمد بن الحسن ؛ كما قال صاحب الجواهر ( ٢١٩/٢ ) . إلا أنه ذكر ( البناء ) : على أنه لقب ، لا أب . وهو خطأ . انظر : الحلية ٥/٥٩ ، والمناقب .

 <sup>(</sup>٣) حيث قال : (واستشهدوا شهيدين : من رجا ليكم) . وقوله : أمر ؛وردبالأصل
 بعد لفظ الجلالة . ولعل التقديم من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل : « فقص القصة » ؛ وهي مصحفة قطعاً . ولعل أصلها : ماذكرناه

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم ٧/١٤ و ١٨ و ٧٩ و اختلاف الحديث ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) كما فى الأم ٢/٤٧٦ و ٧٨/٧ . وانظر : هامش ماتقدم ( ص ١٦٦ ) . وراجع جامع العلوم والحسكم ( ٢٢٨ ) : لفائدته فى أصل المسألة .

« فقال : عليه الصَّدَاقُ . »

« فقال يَحيَى (أو فقلتُ ) (١) : فإنهم يقولون : إنَّ اللهَ (تعالى) قد قال في كتابه: (وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ — : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً . — : فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ : ٢ / ٢٣٧ ) ؛ وأنتَ : تَجعَلُ عليه الكُلَّ . ؟ . »

« فقال : قال عمرُ بن الخطَّاب (\*) (عليه السلامُ ) ذلك : « وهو أعلَمُ بمعنى الكتابِ . »

« فقال له يَحَيَى : فلم تَرَ لِلقومِ حُجَّةً : وقد رَوَوْ ا (٢) ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) — : وهو اللّهَ يَن عن اللهِ ( عز وجل ) معنى ما أراد . — و ر ووا ذلك عن على بن أبى طالب ( عليه السلامُ ) ؛ و رأيتَ لنفسكِ حُجةً : بما رَوَيتَ عن عمرَ (عليه السلامُ ) . ؟ ! . فلم يكن عندَه — في ذلك — شيء (ن) . » .

操告者

(أنا) أبو الحسن : على بن عبد العزيز بن مَرْ دَكَ بنِ أَحمدَ البَرْدَعِيُ البَرْ ازْ (٥) ؛ أبو محمد : عبدُ الرحمن بن أبى حاتم الرَّازِيُّ ؛ قال : أُخبرنى أبو محمد السَّجِسْتاً نِيُّ : وَلا مُكَمّةً - فيما كتب إلى ً - عن إبراهيم ابن خالد : أبى تَور (١) ؛ قال :

<sup>(</sup>۱) بالأصل : « فقلت » ؛ والنقص من الناسخ . وإلا : كانت الكلمة زائدة . والشك من الراوى عن الشافعي .

<sup>(</sup>٣) وعلى : كما صرح به الأم ( ١٨/٧ ) ؛ وخالفهما ابن عباس وشريح .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الأنسب . وفي الأصل : « روى » ؛ ولعله محرف عنه .

<sup>(</sup>٤) أى : يدفع به ما أورد عليه . وفي الأصل : « شيئًا » ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) نسبة : لمن يبيع البز من الثياب . وفي الأصل : بالراء ؟ ( نسبة : لمن يخرج الدهن من البزور ؟ كافي اللباب ) . ولعله تصحيف . انظر ماتقدم : ( ص ٢٠ ) .

٣) تقدم الـكلام عنه : ( ص ٦٥ ) ؛ وانظر : الجرح ١/١/٧٠ .

« قال [ لى ] الشافعيُّ (') : قال لى الفَضلُ بن الرَّبِيع ('') : أحبُّ أَنْ أَسَمَعَ مُناظِرتَكَ للحسنِ بن زِيادٍ اللَّوْلُوِيُّ . ( قال الشافعيُّ ) : قلتُ : ليس اللؤاؤيُّ في هذا الحَدِّ ؛ ولكن \* : أَحْضِرُ بعضَ أصحابي : حتى يُكلَّمَهُ بحضرتِك : فقال : أوْ ذاك ('') . »

« ( قال أبو ثَور ) : فحضَر الشافعيُّ ، وأحضَر معَه رجلاً من أصحابِنا ، كُوفِيًّا : كان يَذْتَحِلُ قولَ أَنّى حنيفةً ، وصار من أصحابنا . »

فَلَمَّا دَخُلِ اللَّوْلُؤَىُّ : أَقَبَلَ الكُوفَىُّ عليه — : والشافعىُّ حاضِرٌ بحَضرةِ الفضلِ ابن الربيع . — فقال [له]: إنَّ أهلَ المدينةِ يُنكرُ ون على أصحابِنا /بعضَ قو لِهم ؛[٥٥] وأريدُ : أنْ أسألَ [عن] مسئلةٍ : من ذلك . »

« فقال اللؤلؤي : سَلُ »

« فقال له : ما تقولُ في رجلٍ قَذَف مُحْصَنةً : وهو في الصلاةِ ؟ . »

<sup>(</sup>۱) كما فى طبقات السبكى ٢٣١/١ ( والزيادة عنها ). وذكر ببعض تصرف : فى مناقب الفخر ١٠٣ — عن المعرفة للبهتى — : فى نصب الفخر ١٠٣ ) ؛ بلفظ يفيد : أن المناظرة وقعت بين الشافعى واللؤلؤى .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو العباس العثماني البغدادي ، حاجب الرشيد ثم وزيره ؛ المتوفى سنة ٢٠٨٠ راجع : طبقات السبكي ٢/٨٦ ، والوفيات ٢/٨٥ ؛ وتاريخ بغداد ٣٤٣/١٦ ، والبداية راجع : طبقات السبكي ٢/٨٢ ، والوفيات ٢/٨٥ ؛ وتاريخ بغداد ٣٤٣/١٠ ، والبداية (٣) نسبة : لمن يبسع اللؤلؤ ؛ كما في اللباب . وهو : أبو على العراقي الكوفي ، المتوفى سنة ٤٠٢ . له ترجمة : في طبقات الفقها ، ١١٥ ، والقراء ٢/٣١٦ ، والجواهر الشية وذيلها ٢/٣١١ و ٢/٣٤٥ ، والفوائد البهية ٣٠ ؛ وجامع المسانيد ٣/٣٣٤ ، والجرح المراح بغداد ٢/٤/١ ، والشذرات ٢/٣١٤ ، والنجوم ١٨٨٨ والفهرست ٨٨٨ ، ومفتاح السعادة ٢/٠١ ؛ والإمتاع للكوثري . وانظر :طبقات الحنابلة وفهرست الطوسي ٥١ ، وإتقان المقال ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤)كذا بالطبقات؛ وهوالظاهر . وفي الأصل : « وذلك لك »؛ ولعل فيه زيادة و نقصا.

« فقال : صلاتُه فاسدة . »

« فقال له : فما حالُ طَهارته ؟ . »

« فقال : طهارتُه : بجالِمًا ؛ ولا يَنقُضُ قَذْفُه طهارتَه . »

« فقال له : فما تقول عن ان ضحك (١) في صلاته ؟ . »

« قال : 'يعيدُ الطهارةَ والصلاةَ . »

« فقال له : فقذْفُ المُحصَنةِ [ في الصلاةِ ] أَيْسَرُ من الضحاكِ فيها ؟! . »

« فقال له : وقَفْنا (٢٠ في هذاً . ثم وثَبَ فَضي : فاستَضْحَكَ الفضلُ بن الرَّ بِيع ؛ فقال له الشافعيُّ : ألم أقلُ لك : إنه ليس في هذا الحدِّ . »

※ 棒 ※

(أنا) عبدُ الرحمن ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ الْمَرَادِئُ ؛ قال (٣) : سَمِعتُ الشَّافَعيُّ ، يقولُ : ﴿ أَبُو حنيفَةَ : يَضَعُ أُولَ المَسْأَلَةِ خَطَأً ؛ ثُم : يَقيسُ الكَتَابَ كُلُهُ عَلِيمًا . ﴾ .

(أخبرنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : ثَمَا محمدُ بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ قال ( ) : قال له محمدُ بن إدريسَ الشافعيُ :

(۱) يعنى : مع القهقهة ؛ وإلا : فالضحك بدونها فى الصلاة ، لا يبطل الوضوء بالإجماع ؛ كما أن الضحك مطلقا خارجها : لا يبطله كذلك . وقد وافق الحنيفة فى مذهبهم : الحسن والنخمى والثورى ، والأوزاعى فى رواية عنه . خلافالما توهمه عبارة بداية المجتهد (۲٤/۱): من أنهم انفردوا بذلك . انظر : المفنى ۱٫۲۹ ، والمجموع ۲۰/۳ — ۲۱ ، والإشراف ۲۲/۱ ، والإفصاح ۱۰ — ۲۱ ؛ وما سيأتى : فى علل الحديث .

(٣) كذا بالأصل ؛ وهو الظاهر . وفي العيد : « وضعنا » ؛ وفي الطبقات : « قــد وقمنا » ؛ وكلاهما تصحيف . وراجع : كلام الفخر الذي ذيل به المناظرة ؛ لفائدته .

(٣) كما فى تاريخ بغداد ٣٠/١٣ . وفى الأصل - بعد ذلك - زيادة : «صمعت الربيع بن سلمان المرادى قال » ؛ وهو من عبث الناسخ .

(٤) كما فى تاريخ بغداد ٣٠/١٣٤ ( والزيادة الآتية عنه ) . وأخرجه فى الحلية (٩/٩٠) عنه — من طريق أبى زكريا النيسا بورى — : باختلاف وزيادة مفيدة .

« نظَرَتُ فى كتُبِ لأصحاب <sup>(۱)</sup> أبى حنيفة َ : فإذا فيهــا مِاثَةُ وثلاثون ورقةً; [ فعدَدتُ منها ثمانين ورقة ً] : خلاف َ الكتابِ والسُّنةِ . » .

قال أبومحمد : لأن الأصلّ <sup>(۲)</sup> كانخطأً ؛ فصارت الفُروعُ : ماضيـة <sup>(۳)</sup> على الخطا . (أنا) عبدُ الرحمن ، قال أبِي : ثَنَا هرُونُ بن سعيد الأَّ بِلِيُّ (<sup>١)</sup> ؛ قال : سمِعتُ الشَّافِعيُّ ، يقولُ <sup>(٥)</sup> :

« ما أُعلَمُ أحداً وضَعَ الكُتُبَ : أَدَلَّ عَلَى عَوَارِ قولِه ، من أَبِي حنيفة . » . (أَنَا ) عبدُ الرحمن ، ثَنَا أَحِدُ بن سِنَانِ الواسِطِيُّ ؛ قال (') :

سمِعتُ محمدَ بن إدريسَ الشافعيَّ ، يقولُ : « ما أُشَبَّهُ (٧) رأى أبي حنيفةً ، إلا بخيطِ سَحارةٍ (٨) : تَمُنُّه هكذا : فيَجِيئُ أَصْفرَ ؛ و تَمَنَّده هكذا : فيَجِيئُ أَخْضرَ . »، (أخبرنا ) عبدُ الرحمن ، ثَنَا أَحمدُ بن سِنان ( مَرةً أخرى ) ؛ قال :

سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ : «ما أَشبَّهُ / أَصحَابَ الرَّأْي ، إلابخَيطِ سَحَّارةِ :[١٥] تُمُدُّه هكذا : فَيَجِيُّ أَصْفَرَ ؛ [ و ] تَمَـُّده هكذا : فَيَجِيئُ أَخْضَرَ . » .

(أنا) أبو محمد : عبدُ الرحمن بن أبى حانم ؛ قال : أخبرتى الرَّ بيعُ بن سُليانَ ؛ قال: سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ :

<sup>(</sup>١)كذا بالناريخ . وفى الأصل : « أصحاب » ؛ ولعله محرف . وفى الحلية : «كتاب لأى حنيفة » .

<sup>(</sup>٢) المراد به : حكم المقيس عليه ؛ لا : دليله ؛ ولا : نفس المقيس عليه .

<sup>(</sup>٣)كذا بالتاريخ . وفي الأصل : « الماضية » ؛ والزيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الأعلى » ؛ وهو تصحيف . انظر ما تقدم : (ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٥) كا في تاريخ بغداد ( ٣٧/١٣ ) ؛ بلفظ : « ... وضع الكتاب ... » .

<sup>(</sup>٦) كما فى تاريخ بغداد ٣٧/١٣ ، والحلية ( ١١٦/٩ – ١١٧ )؛ من طريق آخرعنه.

<sup>(</sup>٧) فى التاريخ : « شبهت .. عد » ، وفى الحلية : « شبهت .. إذا مددته » .

<sup>(</sup>٨) فى التاريخ : « السحارة » . وفى الحلية : « سحاب » ؛ وهو خطأ وتصحيف . وهى : شيء يلعب به الصبيان ؛ كما فى اللسان ٢٠/٦ .

«كان أبو حنيفة : إذا أخطأ فى المسألة ، قال له أصحابه : جَرْمَزْتَ (١). » .

( أنا ) أبو محمد عبد الرحمن ، حدثنا أ بي ، حدثنا الرَّ بيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

سيمت الشافعيَّ ، يقول : «كان أبو يوسُفَ (٢) : قَلَّساً (٦) . » .

( أنا ) أبو محمد ، ثَنا أبِي ، ثَنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ قال : سمعت الشافيَّ ، يقول أن :

«كان محمدُ بن الحسن ، يقولُ : سمِمتُ من مالك سبعَاثة حديث ونَيفًا (\*) — الى الثمانياثة ِ حديث ونَيفًا (\*) بي الى الثمانياثة ِ —: لفظًا . وكان : أقام عندَ ه ثلاثَ سِنينَ ( أُو شَبِيهًا بثلاث ِ (\*) سنينَ ) . »

(۱) أى: نكست عن الجواب وفررت منه ، وانقبضت عنه . كما فى اللسان ۱۸۳/۷ . (۲) هو : يعقوب بن إبراهيم الأنصارى ؛ المتوفى سنة ۱۸۲ ، لا: ۱۷۲ . راجع : 
تاريخ البخارى ٤/٢/٢٩٤ ، وطبقات ابن سعد ٢/٧/٣٧ ، والتذكرة ١/٩٢١ ، وجامع السانيد ٢/٨٧٥ ، والضعفاء الصغير ٣٤ ، والميزان ٣/٣١٣ ، واللسان ٦/٠٠٠ ، وطبقات القلهاء ١٧٧ ، والجواهر المضية وذيلها ٢/٠٢٢ و ١٥٥ . والفوائد البهية ١٨٥٠ ، والوفيات ٢/٣٠٣ ، وتاريخ بغداد ٤١/٢٤٤ ، والبداية ١/٠١٠ ، والفهرست ٢٨٨٧ ، والنجوم ٢/٧١ ، والفهرست ٢٨٨٧ ، والنجوم ٢/٧١ ، والفهرست ٢٨٨٧ ، ومنتاح السعادة ٢/٠٠١ ؛ وحسن التقاضى للكوثرى .

(٣) من التقليس ، مراداً منه : رفع الصوت بالقراءة . هذا هو : الظاهرالناسب . وفي الأصل : بالفاء ؛ وهو تصحيف . لأن الفلاس ( بالفتح ) هو : بائع الفلس ؛ وأبو يوسف (رحمه الله ) كان فقيراً ، وثبت أنه ؛ اشتغل خادما عند أحد القصارين ( على ما في تاريخ بغداد : ١٤ / ٢٤٤ ) ؛ ولم نقف : على اشتغاله بالتجارة . ولو فرض ثبوته : فليس مراد الشافعي الإخبار عنه . وراجع : اللسان ٢٠/٨ و ٣٣٠ ، والناج ٢١٠/٤ و ٢٢٠ .

(٤) كما فى تقدمة الجرح ٤ – ٥ ؛ وفى مناقب مالك للزواوى (١٣) : بيعض تصحيف واختصار . وذكر : فى الحلية ٣/٣٣ و ٩/٧٤ ، وتاريخ بغداد ٢/٣٣ ، والانتقا. ٢٥، ومناقب محمد للذهبي (٥٣) : بيعض اختلاف . وذكر بعضه : فى الجواهر المضية ٢/٢٤ . وانظر : صحة مذهب أهل المدينة ٣٨ .

(٥)كذا بالتقدمة . وفي الأصل : « ونيف . . بثلاثة » . وهو تحريف .

« وكان : إذا وعَد الناسَ أَنْ يُحدَّمَهم عن مالك : أَمَتَلاَّ المَوضِعُ الذي هو فيه ، وكُثْرَ الناسُ عليه ، وإذا حَدَّثَ عن غير مالك (١) : لم يَأْتِه إلا النَّفَرُ [اليسيرُ](١) . فقال لهم : لو أراد أحدُ أَنْ يَعِيبَكم : بأكثر مما تَفْعَلون ؛ ماقدر عليه ؛ إذا حَدَّثُتُكمُ فقال لهم : فإ أراد أحدُ أَنْ يَعِيبَكم : بأكثر مما تَفْعَلون ؛ ماقدر عليه ؛ إذا حَدَّثُتُكمُ عن مالك : عن أصحابِكم: فإ نما يأتى النَّفيرُ : أعرف فيكم النَّكَارَةَ (١)؛ وإذا حدَّثتُكم عن مالك : أمتَلاً المَوضَعُ . »

( أخبرنى ) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ، ثَنَا حَرْ مَلَةُ بن يَحِيَى ؛ قال : سمِعتُ الشّافعيُّ ، يُقُولُ ( ) : « رأيتُ أبا حنيفة في النَّومِ : عليه ثياب وَسِخة رَثَة ﴿ ؛ فقال : مالى ولكَ ؟ . » .

茶の米

(أنا) أَبُو مُحَد ؛ قال ؛ أخبرنى [أبو مُحَد ] البُسْتِيُّ السِّحِسْتانَىُّ : نزيلُ مَكَةَ – فيا كَتَبَ إلىَّ – عَن أبى ثَورٍ ؛ قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (٥٠) :

<sup>(</sup>١) يعنى : من شيوخ البكوفيين ،كما صرح به فى الانتقاء .

 <sup>(</sup>٣) موضع هذه الزيادة : بياض بالأصل . وعبارة التقدمة : «إلا النفير» ؛ ومعناهما :
 عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . كما في المختار .

<sup>(</sup>٣)كذا بالأصل والتقدمة . وهو يطلق : على الدهاء ، وعلى الجهالة (كما في اللسان ٩١/٧ ، والتاج ٩٨/٥). ونحن معذلك ، نرجح أن المرادبه: الكراهة . ويؤيده عبارة المناقب : « الكرامة ﴾ المصحفة عنه .

<sup>(</sup>٤) كما في الحلية (١٠٣/٩) بلفظ : « مالىومالك باشافعي» مكرراً وسيأتي بزيادة : في وصف أهل العراق ؛ وليس إلا من بابالتحديث بما وقع .

<sup>(</sup>٥) كما فى تاريخ بغداد ٧/٠٠ ، وتصدير رد الدارمى على بشر : ( ت ) ؛ بمعناه ؛ من طريق البويطى عنه .

« ناظَرَتُ بِشْراً المَرِّيسِيَّ (۱) : في القُرْعة (۲) ؛ فقال : القُرْعةُ قِمَارْ . »

« فذ كَرَتُ ما دارَ بِنْي و بِيْنَه ، لأبي البَخْتَرِيِّ — : وكان قاضياً . — فقال : إينِني بآخَرَ : يَشْهِدُ مَعَك ؛ حتى أُضرِبَ عُنقَه . »

( ا أَنا ) أَبُو مجمد ، ثَنَا أَبُو مجمد [ البُسْتِيُّ ] ، عن ا أَبِي ثَورِ ؛ قال (۱) : وسمِعتُ الشّافعيَّ ، يقولُ : « قلتُ لبِشْيرِ المَريسِيِّ : ما تقولُ في رجل ٍ قُتل: وله أَوْلِهَا ، صِغَارُ وكِبارُ ؛ هل لِلا كابرِ : انْ يَقْتُلُوا ؛ دُونَ الأصاغر ؟ . فقال : لا . »

(۱) نسبة إلى : مريسة » (بالفتح فالتشديد): قرية بمصر؛ كافى معجم البلدان ٨/٠٤-١٤. أو إلى : « مريس » (كأمير ) : أدنى بلاد النوبة ؛ كما فى التاج ٤/٣٤٠ . وانظر :اللباب وضبط الأعلام . وهو: أبوعبد الرحمن بن غياث ، المستبدع المشهور، وأحد شيوخ المعترلة ؛ لتوفى سنة ٢١٦ أو ٢١٨ أو ٢١٨ . راجع : طبقات الفقهاء ١١٧ ، والجواهر المضية الربع ، والفوائد البهية ٤٥ ؛ والتوالى ٨٠ ، والوفيات ١/٧٧١ ، والفلاكة ٨٠ ، والبداية ١/٢٨٠ ، والنجوم ٢/٨٢٨ . و (أبو البخترى ) — وقد ورد بالأصل : بدون نقط . — مأخوذ من البخترة التي هي : الحيلاء ؛ كما في حياة الحيوان ١/٥٧٥ وانظر: اللسان ( نختر ) . وهو : وهب بن وهب ، المتوفى ببغداد سنه ١٩٠ أو ٢٠٠ . راجع : تاريخ البخارى ٤/٣٠ ، وطبقات ابن سعد ٢/٧/٥٠ ، والضعفاء الصغير ٢٣ ، وإتقان تاريخ البخارى ٤/٣٠ ، وظهوست الطوسي ١٢٣ ، وابن النديم ٢٤١ ، والمعارف ٢٧٥ . ولها ترجمة : في الميزان ١/٥٠١ و ٣/٨٧ ، واللسان ٢/٩٢٥ ، والسان ٢/٩٢٥ ، وتاريخ خداد ١/٥٠٥ و ٢/٤٤ .

(۲) فى التاريخ والتصدير ، زيادة : « فذكرت له حديث عمران بن حصين ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : فى القرعة » ، فانظره : فى الرسالة ١٤٣ – ١٤٤ ، والأم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : فى القرعة » ، فانظره : فى الرسالة ١٤٣ – ١٤٣ ، وطبقات الحنابلة الحرام - ١٧٠ ، وراجع : أحكام القرآن وهامشه ١٥٧/٧ – ١٦٣ ، وطبقات الحنابلة المحتصرها ١٨٨ ، وصحة مذهب أهل المدينة ١١٢ – ١١٤ ، والطرق الحكمية الا و ١٩٥ و ٢٦٠ – ٢٧١ .

(۱) کما فی تاریخ بغداد ۲۰/۷ ، وتصدیر رد الدارمی: (ت) ؛ من طریق داودعنه . « فقلتُ له : فقد قَتَل الحسنُ بن على من ابى طالب (١) — ابنَ مُلْجَمِ (٢) —: ولعلى الولادُ صِغارُ . ؟ . فقال : اخطأ الحسنُ بن على . . »

« فقلتُ له : امّا كان جوابُ : احسَنُ من هذا اللفظِ . ؟ ! (٦) . »

« قال ) : وهجَرْ تُهُ من يَومِئَذِ . » .

\* \* \*

(۱) هو: أبو محمد السبط، المتوفى سنة ٤٩ على الصحيح. راجع: أسد الغابة ٢/٥، والاستيعاب والإصابة ١/ ٣٧٨ و ٣٩٨؛ والجرح ١/٢/ ١٩، والحلاصة ٧٧، وجامع المسانيد ٢/ ٤٧٤؛ والحلية ٢/٥٣، والصفوة ١/٩/٣، وذخائر العقى ١١٨، والصواعق الحرقة ٨١، وأعيان الشيعة ١/٤/٣، ومقاتل الطالبيين وهامشه ٤٤، وأخبار أصبان ١/٤٤، وتاريخ الإسلام ٢/٤/٣، وحياة الحيوان ١/٧٧، وطرح التثريب ١/٣٩.

(٧) هو عبد الرحمن الحارجي المرادى (نسبة إلى: مراد بن مالك المذحجي ؛ كما في اللباب ) ، المقتول قصاصا سنة ٤٠ ، لعنه الله . راجع : تهدديب الأسماء ٣٠٢/٣ ، والميزان ٢/٨/٢ ، واللسان ٣/٣٩٤ ، والمقاتل ٣٩، والبداية ٣٨٨/٣ ، والأعلام ٣/٣٥٥ ، وحياة الحيوان ١/٩٥٠ .

(٣) أيكن مصاوما: أن الشافعي يذهب: إلى أنه يجب على الأكابر ، انتظار باوغ الأصاغر . (كا هو مذهب ابن شبرمة ، وأبي يوسف ، وإسحاق ، وأحمد في الرواية الراجحة ): خلافا لأبي حنيفة ومالك ، والأوزاعي والليث فتاثره من المريسي إنما هو: بسبب قطعه أو تسرعه بتخطئة الحسن ؛ وعدم اعتذاره عنه : بأن قتله ابن ملجم إنما هو: لكفره — : باستحلاله قتل على كرم الله وجهه . — أو لسعيه في الأرض فسادا كقاطع الطريق . وليس من باب القصاص . انظر : الأم ٢/١٠ — ١١ و٧/٣٦، والله المجهد المجهد عما عما ١٨٤٠ ، وبداية الحجهد المجهد والسنن الكبرى ٨/٨٥ .

« [ مارُوِى ] (1) : فى مُناظَرَةِ الشَّافَعَى مَّ ، إِسْحَاقَ بِنِ رَاهَوَيَهِ . »
( أَمَا ) أَبُو مُحَدَّ عِبدُ الرحِن ، ثَنَا أَحِدُ بِنِسَلَمَةً بِنِ عِبدَاللهُ النَّيْسَابُورِي ؛ قَال (٢):

« سَمِعَتُ إِسْحَاقَ بِن إِبرَاهِيمَ ( يَعنِي : ابنَ رَاهَوَيَهُ ) ؛ يقولُ : ناظر تُ الشَّافَعِيَّ 
— بمكة — : فى كَرَى بُيُوتِ مكة ؟ فاحتَجَ الحَديثِ (٢) : هل تَرَكُ عَقِيلُ (١) لنا 
مِنْ ظِلْ ؟ ! . »

« فَقَلتُ ( الله - فيما كنتُ أحتَجُ [به] عليه -: كيفَ جَعفَرُ بن محمد عندَك ؟ . فقال: وَقَالَ : حدثني وَقَالُ ؟ . فقال : عن إبراهيمَ ابنِ أبي يحيى - عندالعِمَارة ( الم حديثاً عنه ]. فقلت : حدثني

(١) زيادة حسنة . ولهما مناظرة : في كون جلود الميتة تطهر بالدباغ أملا ؛ ذكرت : في طبقات السبكي ٢٣٧/١ ، والمعيد ١٢٥ .

(۲) قولاً : ذكر نحوه مختصراً ، إبراهيم بن محمد الـكوفى ؛ كما فى سيرالنبلاء ١٥٩\_ ١٦٠ ، ومزان الشعرانى ٩٥/١ .

(٣) حيث قيل للنبي (صلى الله عليه وسلم ) — في حجته ، أو يوم الفتح — : أتهزل في دارك بمكة ؟، فأجاب بهذا القول . فلو كانت أرض مكة مباحة للناس ، لقال النبي : أى، وضع أدرك في دار أي شخص ترلنا ؛ فإن ذلك مباح لنا . على حد قول داود بن على الأصفهاني ، للذكور : في طبقات السبكي ٢/٣٩/ ؛ فراجعه . والحديث : رواه الشيخان وغيرها ؛ فراجع سببه ، والكلام عليه : في أخبار ،كة٢/٥٣٠ ، والدنن الكبرى ٢/٤٣ و ٩/٢٢، وشرح مسلم ١٢٠/٧ ، والفتح ٢/٢٧، و٢٥ - ١٠٠٧ و ١/٢٠ ، والمغنى ٤/٥٠٠٠ .

(٤) هو: ابن أبي طالب ، أبو يزيد أو أبوعيسى الهاشمى المسكى؛ التوفى: في خلافة معاوية ، أو في حدود الخمسين ، أو في أول خلافة يزيد قبل الحرة . راجع : طبقات ابن سعد ١/٤/٨، وتهذيب الأسما، ١/٣٣٧ ؛ والاستيعاب ٣/١٥٧ ، وأسد الغابة ٣/٢٤ ، والإصابة ٢/٨٤ ؛ وتاريخ البخارى ٤/١/٥٠ ، والجرح ٣/١/٨١ ، والتهذيب ٧/٤٥٧ ، والحلاصة ٢٢٨ ؛ وذخائر العقبي ٢٢١ ، ونكت الهميان ٥٠٠ ؛ وتاريخ الإسلام ٢/٣٣٧ ، والبداية ٨/٧٤ . وذخائر العقبي ٢٢١ ، ونكت الهميان ٥٠٠ ؛ وتاريخ الإسلام ٢/٣٣٧ ، والبداية ٨/٧٤ .

(٥) كما فى الجرح ١/١/٧٨ ، والنهذيب ١١٣/٣ ؛ وفى تاريح الإسلام (٣٧): بمعظم الزيادة الآتية : التى نرجح سقوطها من الأصل . وقد أضفنا إليها كامة : (عنه) .

(٦) العارة : ماء بموضع يسمى : ( السليلة ) ؛ بينه وبين ( الربذة ) ستة وعشرون ميلا . انظر : معجم البلدان ٥/١١٧ و ٦/٤٦٠ . والموضمان : بفنح أولهما .

حَفْصُ بن غِيَاثِ الفاضى<sup>(۱)</sup> ، عن جعفرِ بن محمدِ (وسَرَدتُ البابَ : فى الـكَرَ اهِيَةِ : فى كِرَى بيوتِ مكةَ ).»

« فلمَّافِرَ غَتُ : نظَرَ الشَّافِيُّ إلىَّ — : وقداُ حُمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَوَجُنَتَاهُ، واخْتَلَطُّ (^^. \_\_. فقال لى : يا خُرَ اسانیُ ؛ لو كنتُ مِثْلَك : كنتُ أحتاجُ أَن أُسَلْسُلَ (^^). » هقال لى : يا خُرَ اساقُ (^^) : يأ تى بإبراهمَ وقال إسحاقُ (^^) : يأ تى بإبراهمَ

ه قال إسحاقُ (\*) : ومارأيتُ رجلاً - : كنتُ إذا حَرَّ كُنَهُ (\*) : يأ نِي بإبراهمَ ابنِ أَبِي بَعِيرًا اللهُ عَي ابنِ أَبِي بَحَيَى (\*)، ودُونَه . - إلاَّ الشافعيُّ ؛ [فقلتُ له] : وفي الدُّنيا أحد ": يَحتَجُّ بَإبراهمَ بَن

(۱) هو : أبو عمر النخبي الكوفي ، المتوفي سنة ١٩٤ أو ٥٥ أو ٥٦ . راجع : طبقات الفقهاء ١١٥ ، والجواهر المضية ١/٢٢١ ، والفؤائد البهية ٢٨ ؛ وطبقات ابن سعد ١/٣/٢١ ، وفهرست الطوسي ٢٦ ، وإتقان القال ٢٧٩ ؛ وتاريخ بغداد ١/٨٨ ، وهدى الساري ٢/٤٥١ ، ومفتاح السعادة ٢/١٨١ . و (جعفر) هو : أبو عبد الله الصادق الساري ٢/٤٥١ ، ومفتاح السعادة ٢/١٩١ . و (جعفر) هو : أبو عبد الله الصادق العلوى المدنى ، المتوفى سنة ٢٤٦ أو ٤٨ . راجع : الحلية ٣/٢١ ، والصفوة ٢/٤٥ وطبقات القراء ١/٣٦١ ، والتحفة ١٠٤٤ ، والإكمال ١١٥ ، والرواة الثقات ١٤ ، والتجريد ١٤٤ والوفيات ١/٣١١ ، وأعيان الشيعة ١/٤/١٤٥ ؛ ونزهة الجليس ٢/٥٣ . ولهما ترجمة : في الجرح والوفيات ١/٣٤١ ، وأعيان الشيعة ١/٤/١٤٥ ؛ والتذكرة ١/٧٥١ و ٣٧٣ ، وجامع المسائيد ١/١/١٨٤ و ٢٩٤ ، والنهذيب ٢/٣٠١ و ١٥٤ ، والحلاصة ١٥ و ٥٧ ، وذيل الجواهر ٢/١٥١ و ٥٢٥ ، والمداية ١/٥٠١ ، والمداية ١/٥٠١ ، والمداية ١/٥٠١ ، والمدارات ١/٢٧ و ٣٤٠ ، والنجوم ٢/٨ و ٢٤٧ ، والبداية ١/٥٠١ ،

(٣) أى: تغیر وتأثر . وعبارة الأصل : « وقد احمرنا عینای ووجنتایواختلطت »؛
 وهی محرفة عما ذكرنا ؛ على ما نرجیح .

(٣) حيث يحتج الشافعي عليه الحديث ، ويعارضه هو بقول جعفر ومن إليه :من التابعين المجهدين أمثاله ؟ كعطاء وطاوس الحسن والنخعي . انظر: معجم الأدباء ٢٩٥/١٧ ، ومناقب الفخر ١٠٠ ، وطبقات السبكي ٢٣٦/١ ، والمعيد ١٧٤ .

(٤) كما فى المهذيب ( ١٦١/١ ) مختصراً : بمعناه . والزيادة الأولى عنه : بتصرف .أما الثانية : فلاً نالظاهر أن النيسا بورى شاك فى روايته ؛ وبعيد : أن يكون ما بعدها ، من كلامه،

(٥) يعنى : دِفْمته إلى المناظرة ، وحملته على المحاججة . ولعله محرف عن : « جادلته »

(٣) ورد بالأصل — في المواضع الثلاثة \_ مصحفاً : «بن اليحبي» . وهو : إبراهيم =

أَبِي يَحَتِي أَا. [أو] فقلتُ : مَن إبراهيمُ بنُ أَبِي يَحَتِي ؟ وهل يُحْتَمَجُ بَمِثْلِهِ ؟ ! . ) » . (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثَنَا صالحُ بن أحمدَ بن حَنْبلِ ؛ قال (أَ) : قال أبي : « جلَستُ – أنا و إسحاقُ بن راهَوَيْهِ – يوماً ، إلى الشافعيُّ ؛ فناظَرَه إسحاقُ : في الشَّكْنَى بَمَكةً ؛ فعَلاَ إسحاقُ – يومَثْذِ – الشافعيُّ (\*) » .

/ (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثَنَا محمدُ بن إسحاقَ بن ِ راهَوَ يُهِ ِ (٢٠) ؛ قال : (٨٥) سمِتُ أَنَّى ، يقولُ :

« أُجَنَّمُعتُ مَعَ الشَّافَعَىُّ بَمَكَةً ، فَسَمِعَتُهُ : يَسَأَلُّ عَن كَرِّى بُيُوتِ مَكَةً ؛ فقلتُلُه: أَسَّالُكُ هذه المَسْأَلَةَ : لا أُجَاوِزُ بك إلى غيرِها . »

« قال : ذاك أُقْدَرُ لك . » .

= إن محمد بن أبى بحي : سعان ، أبو إسحق الأسلمى المدنى ، شيخ الشافعى ؛ المتوفى سنة ١٨٥ ، و ٩١ ، راجع : طبقات ابن سعد ١/٥/٤ ، والجرح ١/٥/١/ . والتذكرة ١/٧٧٧ ، والتهذيب ١/٥٨٥ ، والحلاصة ١٨ ، وفهرست الطوسى ٣ ، وإتقان المقال ١٥٩ ، وتنقييح القال ١/٠٣ و ٣٣ ، والميزان ١/٧٧ ، والضعفاء الصغير ٣ ، وطبقات المدلسين ١٨ ، وتبيين أسمامهم ٣ ؛ وتهذيب الأسماء ١/٣٠١ ، ومناقب الفخر ١١ ؛ والشذرات ١/٣٠١ ، وتعجيل النفعة ١٤٥ ، وتوضيح الأفكار ١/٩/١ ، وسيأتى \_ في علل الحديث \_ بيان السبب : في احتجاج الشافعي به .

(۱) كما فى تاريخ بغداد ٢/٣٥٠ . وانظر ما تقدم : ( ص ٨٣ و ١١٣ ) .

(١) أى : غلبه . وقد ضبط فى الأصل : بالضم ؛ وماقبله : بالفتح . والظاهر ماصنعنا ؛

بدليل : أن الخطيب أورد النص فى ترجمة إسحق . نعم : إن ثبت أن المناظرة بينهما فى كرا،
دور مكة لم تتكرر ؛ تمين ضبط الأصل .

(٣) هو: أبو الحسن المروزى ، الشهيد فى فتنة القرامطة سنة ٢٩٤ . راجع : طبقات المنابلة ٢٩٨١ ، وحفتصرها ١٩٩ ، والديباج المذهب ٢٤٤ ؛ وطبقات القراء ٢٧٧٦ وحامع المسانيد ٢/٧٦٣ ، والميزان ٣/٤٤ ، واللمسان ٥/٥٥ ؛ وتاريخ بغداد ٢٤٤/١ ، وفى الجرح والمنظم ٥/٣٠ ، والمشذرات ٢/٦/٢ . ولأبيه ترجمة : فيما تقدم (ص ٤٤) ، وفى الجرح ١/١/٢٠ .

( أخبرنا ) أبو محمد عبدُ الرحمن؛قال (١٠ : سمِمتُ أبا إسماعيلَ التَّر ْمِذِيٌّ ، بمكة-سَنةَ سَتِّينَ وَمِائتَيْنِ . — فحدَّثَنا بأحاديثَ عن أبوبَ بن سُلمانَ ابنِ بلال . وقال أبو إسماعيلَ التَّرمذيُّ : سمعتُ إسحاقَ بن راهَوَيْهِ ، يقولُ : « جالَستُ الشافعيُّ بمكةً ، فتَذَا كَرْ نا : في كِرَى بُيوتِ مكةً — : وكان يُرَخُّسُ

فيه ، وكنتُ لا أُرْخُصُ فيه : – فذكَرَ الشافعيُّ حديثًا ، وسكَتَ ؛ وأخَذتُ أنا في الباب : أسرُدُ . »

« فلهَّا فرَغتُ منه ، قلتُ لصاحب لى — : من أهلِ مَرْوَ . — بالفار سِيَّةِ : مَرْ دَكُ مُ الْإِنِيسْتُ (٢) ﴿ قَرْبَةٌ بَمْرُو َ ﴾ . فَعَلَم : أَنَّى رَاطَنتُ صَاحِبِي : بِسَيِّيءَ هُجْنَةٍ فَيهِ ! فقال لى : أَتَنَاظِرُ ؟ . قلتُ : ولِلمُناظرةِ جِئْتُ ( ۖ . »

« قال : قال الله عز وجل : ﴿ لِلْفَقَرَاءَ [ ٱلْمُهَاجِرِينَ ] ٱلَّذِينَ أُخْرِجُ وا مِنْ دِيَارِ هِمْ : ٥٩ - ٨) ؛ نَسبَ الدارَ : إلى مالكِها ؟ أو غيرِ مالكِها ؟ . » « وقال النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) يومَ فتْح مَكَةً ( ٤ ) : « مَن أَعْلَقَ بابَه : فهو

<sup>(</sup>١) قولا : تقدم صدره (ص ٤٢ – ٤٣) مع زيادة : ذكرت في معجم الأدباء ۲۹۳/۱۷ — ۲۹۸ ، ومناقب الفخر ۹۹ \_ ۱۰۰ ، وطبقات السبكي ۲۳۲/۱ — ۲۳۲، والمعيد ١٣٣ — ١٣٤ ، وهامش تذكرة السامع ١٠٣ — ١٠٣ ؛ مع المناظرة الآتية : باختلاف ، وبزيادة : أشرنا إلها في آخر الرواية الأولى . وانظر : هامش الانتقاء ٧٤ . ولأيوب والترمذي ، ترجمة : في الجرح ١/١/٨٤٨ و ٣/٣/١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى : ( مالان ) ؛ وفي الأصل : « مالائي هست » ؛ وهو مصحف كله على ما يظهر . وفي معجم الأدباء : « لاكما لانيست » ؛ نسبة إلى : ( لاكمالان ) . وكل منهما قرية بمرو ؛ ينسب أهلها إلى الغفلة ؛ كما قال في معجم البلدان ٣١٥/٧. و (مردك) تصغير ( مرد ) ؛ وهو : الرجل الصغير أو الحقير . كما في الناج ١٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٣)كذا بسائر المراجع ؛ وفي الأصل : « حيث » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في رمضان سنة ٨ : على خلاف في تحديد اليوم . وحديث أبي سفيان مشهور : أخرجه مسلموغيره . فراجعااسكلام عن ذلك كلهوما يتعلق به : في الفتح٤/٣٠ و٢٨٨=

آمِنْ ؛ ومَن دخَلَ دارَ أَبِي سُفيانَ (١) : فهو آمِنْ » ؛ و : « هل ثَرَكَ عَقبلُ لنا من رِبَاعِ ». نَسبَ الدارَ : إلى أَرْ بابِها ؟ أو غيرِ أَرْ بابِها ؟ . »

ُ ﴿ وَقَالَ لَى : أَشْتَرَى عَمْرُ ۚ بِنِ الْخَطَّابِ (رَضَى الله عنه) دارَ السِّجنِ <sup>(٢)</sup> : مِن مالكِ ؟ أو مِن غير مالك ؟ . »

« فلمَّا علمتُ : أنَّ الحلجةَ قد لزمَتْني ؛ قمتُ (٣) .» .

= و٨/٢ - ١١، وشرح مسلم ١٢/ ١٣١ - ١٣٤ ، والبداية ٤/٨٧٩ و ٢٩٥ و ٢٩٣ و ١٣٠ و البداية ٤/٨٧٩ و ٢٩٠ و ٢٩٣ و ١٣٠ و السيرة الحلبية ٣/٠٧ و ٧٠ و ٨٠ - ٨١ .

(١) هو : صخر بن حرب الأموى ؛ المتوفى بالمدينة سنة ٢٦ أو ٣٣ أو ٣٣ أو ٣٣ راجع : أسدالفابة ٣/٢، والإصابة والاستيعاب ١٧٢/ و١٨٣ والإكمال ٥٥،٥٠، والجمع ١٧٤٠، والبهذيب ٤/١١٤ ، والحلاسة ٤١٦ ؛ وتهذيب الأسماء ٢/٩٣، ونكت الهميان ١٧٧ ؛ وتهذيب ابن عساكر ٤/٨٦، وتاريخ الإسلام ٢/٧، وشرح البخارى للنووى ١/٨٧ ، وطرح التثريب ١/٣٠١ .

(۲) كافى السننالـكبرى ۴٤/٦، والمغنى ٣٤٤٣. وذكرفىالفتح (١٩٣/٣) : أن أثر عمر هذا سيأتى فى البيوع . ولم تتمكن من البحث عنه .

(٣) قد ذكرنا فيا تقدم (ص ١٠٥): أن منشأ الحلاف في هذه المسألة ، كون مكة : فتحت صلحا أو عنوة ؛ كاصرح به (أوأشار إليه) : في شرح مسلم ١٩٠٨. وقد ذكر نحوه السبيلي في الروض الأنف (٢/٣٧) ، والأبهرى : كا في الفتح ٣/٣٦. ولم يرتضه الحافظ ؛ وبين : أن منشأه الحلاف في فهم قوله تعالى : (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ، والمسجد الحرام : الذي جعلناه للناس ، سواء العاكف فيه والباد : ٢٧ – ٢٥) ؛ هل المراد بالمسجد : الحرم كله ؛ أومكان الصلاة فقط ? وهل المراد بقوله : (سواء) : في الأمن والاحترام ؟ أوفيا هو أيم من ذلك ؟ . ونقل عن ابن خزيمة كلاماً مفيداً في المقام . وهذا هو : الذي نظمتن إليه ؛ ويؤيده : أن المانعين استدلوا بما روى : «من أن مكة كانت ندعي السوائب على عهدرسول الله »؛ كافي المخني والروض الأنف والفتح (٢٩١) ؛ والسنن الكرى ٤/٥٥ .

« مَذْهَبُ الشَّافعيِّ : في أهلِ الكلامِ ، وسائرِ أهلِ الأهواء . » (أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى المصرِئُ ؛ قال (١٠ : سمعتُ الشافعيُّ ، يقولُ / : « لَأَنْ يُبْتَلَى العبدُ بكلِّ مَا مَهِي اللهُ عنه – [٥٥] سِوَى الشَّركِ – : خيرُ له من الكلامِ ؛ ولقد أطَّلَعَتُ مَن أصحابِ الكلامِ ، على شيء : ما ظنَنتُ أن مُسلِماً يقولُ ذلك . » .

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن : وثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى (مَرَةَ أخرى) ، فقال : قال لى الشافعيُ (٢٠) : « يَعلَمُ اللهُ سُ يا أبا موسى - : لقد أطلَعتُ من أصحاب السكارم ، على شيء : لم أظُنَّة يكونُ ؛ ولَأَنْ يُبْتَلَى اللَّه ، بكلِّ ذنب نَهمى اللهُ عنه - ما عَدا الشَّركَ به - : خير له من الكلام . » .

## \* \* \*

## آخر الجزء الثاني ؛ والحمدُ للهِ ربِّ العالمين

(۱) كما فى الحلية ١١١/٩ ، وتبيين كـذب المفترى ٣٣٥، والإكبال ١٤٦. وذكر فى صون المنطق والكلام (٦٦) عنه : مختصراً . وانظر : البداية ٢٨١/١٠ .

(٣) يومأن ناظر حُفُصا الفرد ؛ كاصرح به : في جامع بيان العلم ٢/٥٥ ، والانتقاء ٧٨، والإحياء ١/٩٥ ، وتبيين كذب المفترى ٣٣٦ – ٣٣٧ ، ومناقب الفخر ٣٣ ، وحياة الحيوان ١/٤١ . وذكر كلام الشافعي ببعض اختصار : في إعلام الموقعين ٣/٧٦ ع . وراجع فيه ، وفي الإحياء ، وتلبيس إبليس ٨٧ – ٨٥ ، والفتاوي الحديثية ١٧٥ – ١٧٧ ، وشرح العقيدة الطحاوية ١٧٥٤ – ١٧٧ ، والآداب الشرعية ١/٣٣٦ و٣/٣٣٣ : بعض ماورد في هذه المسئلة الحطيرة : من كلام الأثمة ؛ وما يجب أن يحمل عليه ، وانظر : طبقات السبكي ١/٢٨١ .

## الخُغُ الثَّالِثُ الْمُ

من آداب الشافعي و مناقبه

لابن أبى حاتم الرازى [ بتجزئة الأصل ]

« رواية أبى الحسن على بن عبد العزيز بن مردك عنه »

« روایهٔ أبی محمد الحسن بن علی بن محمد الجوهری عنه »

« رواية أبي سعيد محمد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه »

(أنا) أبو محمد : عبدُ الرحمن بن أبى حاتم الرَّاذِئُ ؛ (أنا) الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ المُرادِيُّ ؛ قال<sup>(۱)</sup> :

« رأيتُ الشافعيَّ : وهو نازلُ من الدَّرَجةِ ، وقومُ في المَجلسِ : يَتَكَلَّمُونَ بشيءٍ : من الحكلامِ ؛ فصاحَ فقال : إمَّا أَنْ تُجُاوِرُونَا بخيرٍ ؛ و إمَّا أَنْ تَقُومُوا عنَّا . » . (أَنَا ) أَبُو مُحمدِ عبدُ الرحمن ؛ قال : ثَنَا أَيِي ؛ قال : سمِعتُ يُونُسَ بن عبد الأعلى (رحمه الله) ، قال (٢٠) :

« قلتُ للشافعيِّ : تَرْوِي – ياأَبا عبدِ اللهِ – : ما كان يقولُ فيه صاحبُنا ؟. – أريدُ : اللَّيثَ ، أو غيرَه . – كان يقولُ : لو رأيتَه يمَشي على الماء ( يَعنِي : صاحِبَ السكلامِ ) : لا تَثْقُ به ( أولا تَغتَرَّ به ) ، ولا تُتكلَّمُهُ (٣ ) . » .

« قال الشافعيُّ : فإنه \_ واللهِ \_ قد قَصَّرَ ؛ [ إنْ رأيتَه يَمشِي في الهواء : فلا تَرْ كَنْ إليه ] ( \* ) . » .

قال أبو محمد (°° : إنى قد سمِعتُه من بونُسَ ؛ ولم أُجِدْه مَكْتُو بَا عِنْدى . فأنا أَرْوِيه عن أبى / : إلى أنْ أَقَعَ عليه في كتابي .

<sup>(</sup>۱)كافى صونالمنطق ٣٠ . وذكره ابن عساكر فىالتبيين (٣٣٦) ، وذيله : بماينبغى الرجوع إليه .

 <sup>(</sup>۲) قولا : مرتبطا عـاتقدم عنه (ص۱۸۷) . وذكر بدون الشك ، وببعض اختصار وزيادة : في تلبيس إبليس ١٤ ، والصون ٧٣ ، وشرح الطحاوية ٤٣٤ . وذكر في الحلية (١١٦/٩) : مختصرا ، بدون ذكر للشافعي .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: «لايثق به ، ولايغتا به ، ولايكلمه»؛ وأصلها ماذكرنا : على ما يظهر . وعبارة الصون : « فلاتركن إليه » ؛ وعبارة الشرح : « فلاتغتروا به : حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . » .

 <sup>(</sup>٤) زيادة جيدة مبينة : عن الصون ؛ وقدذ كرت بمعناها : في التلبيس ؛ وبلفظ أوسع :
 في الشرح .

<sup>(</sup>o) فى الأصل زيادة : « الموطى » ؛ وهى من عبث الناسخ .

(أنا) أبو محمله ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال (١) :

« حضَرتُ الشافعيُّ : وَكُلَّمَهُ رَجِلُ فَى المسجدِ الجامعِ ، فطالتُ (٣) مُناظَرَتُهُ إِيَّاهُ ؟ فَخَرَجِ الرجلُ إلى شيءِ : من الكلامِ ؟ فقال له : دَعْ هذا ؟ فإنَّ هذا من الكلامِ . » فَخَرَجِ الرجلُ إلى شيءِ : من الكلامِ ن فقال له : دَعْ هذا ؟ فإنَّ هذا من الكلامِ . » (قال ) أبو محمدٍ : قال الحسنُ بن عبدِ المهزيز الجَرَوِيُّ (٣) :

«كان الشافعي : يَنهَى النهى الشديد عن الكلامِ في الأهواء ؛ ويقول (\*) أحدُهم إذا خالفَه صاحبـ ، قال : كفَرت ؛ والعِلم إنما 'يقال فيـه : أخطأت . » .

(أنا) أبو بحمدٍ : عبدُ الرحمن بن أبي حاتمٍ ؛ قال (٥) : ثَنَا أحمدُ بن أَصْرَمَ

(۱) کا فی التبیین ۳۳۸ . و ذکر فی الصون ( ۳۳ ) : من طریق این أبی حاتم ، عن بعض أصحاب الشافهی . و ذکر فی التوالی (۲۶) عنه من طریق الحاکم: بلفظ أجو دو أفود . (۲) کذا بالصون . و فی الأصل : بالباء ؛ و هو تصحیف . و فی التبیین : « فطال » . (۳) کا فی التبیین ۳۳۸ . و ذکر فی الصون (۱۱۹) : ببعض نحریف ، وللشافهی کلام نحوهذا : خاطب به المزنی حین سأله عن مسألة فی الکلام ؛ فراجعه : فی التبیین ۳۶۳ – ۳۶۳ ، والتوالی ۳۶ ، والجوهر الله ع ع ، وطبقات السبکی ۱/۲۶۲ ، وهامش تذکرة السامع والتوالی ۳۶ ، والجوهر الله ع ع ، وطبقات السبکی ۱/۲۲ ، وهامش تذکرة السامع را الله والصون ۳۲-۳۶ ، والآداب الشرعیة ۱/۲۲ . وانظر فی الحلیة (۱۱/۳) ، والصون وانظر فی التبیین (۳۶۳ – ۳۶۶ ، وقد ذکر فی مناقب الفخر ( ۴۶۳ ) : من طریق الربیع . وانظر فی التبیین ( ۳۶۳ – ۳۶۳ ) : مارواه حرملة عنه . وقد ذکر فی مناقب الفخر ( ۴۶۳ ) : من طریق الربیع . وانظر فی التبیین ( ۳۶۳ – ۳۶۳ ) : مارواه محمد بن روح . و ( الحروی ) وردبالأصل حنا و فها سیأنی – مصحفا : بالحا ، وقد سبق الکلام عنه : ( ص ۹۱ ) .

(٤) بالأصل زياءة : « يقول » ؛ وهي من الناسخ ؛ وإلاكان قوله : قال ؛ زائدا .

(٥) كما فى التبيين ٣٣٥ . وكلام الشانعى ذكر من طريق أبى ثور وأبى داود وغيرها\_ فى الحلية ١١١/ و١١٧ ، والتبيين ٣٣٦ ، والإكال ١٤٦ ، وسبر النبلاء ١٤٩ و١٥١ ، ومناقب الفخر ٣٣ ، والعلو ٢٠٤ ، والصون ٦٤ ، والآداب ٢/٥٢١ ... : بيعض اختلاف ، أو بلفظ : « ارتدى» ؛ والمعنى واحد كما فى المختار ، ولأحمد نحوه : فى ترجمة الدهبي ٣٣ (أو المسند ٢/٢٨) ، وطبقات الحنا المة ٢/٢١ ، ومختصرها ٣٤ ، والصون ٧٧ . الْزَنِيُ (١) \_ : من وَلدِ عبدِ الله بن المُغَفَّـل (٢) . \_ قال : قال أبو تَورِ :
سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ : « ما تَرَدَّى أُجدُ بالكلامِ ، فأَفْلَحَ ﴾ (٢) .

( أَنَا ) أَبُومُجُدُ عبدُ الرحمٰن ، حدثنا أَبِى قال : حدثنى أحمدُ بن خالدٍ الخُلاَّلُ (١)؛
قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (٥) :

« مَا كَانَ يَنْشَيُّعُ . » . « مَا كَانَ يَنْشَيُّعُ . » . « مَا كَانَ يَنْشَيُّعُ . » .

(١) ابن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل ( الصحابی : كما صرح به فی طبقات الحنابلة ٢٨/١ ، ومختصرها ١٣)؛ أبوالعباس المتوفى بدمشق سنة ٢٨٥ ، وله ترجمة أيضاً: فى الحرح ٢/١/١ ، والمنتظم ٣/٦ .

(٣) إبن عبد غنم ، أبي سعيد أو أبي زياد المزنى ، المتوفى بالبصرة سنة ٥٧ أو ٥٩ أو ٥٩ أو ٦٠ أو ٦١ . راجع : أسد الغابة ٣/٤٤٣ ، والاستيعاب والإصابة ٣/٣٤٤٣ و٣٦٤ و٣٤ و٣١ والنهذيب ٢/٣٤ ، والحلاصة ١٨٢ . وفي الأصل : ﴿ المعقل » ؛ وهو تصحيف على ماعرفت وإن كان عبد الله بن معقل ( لا : مغفل ؛ كما صحف في الإصابة ٣/٣٤٢) ابن مقرن ، مزنيا أيضاً . وهو : أبو الوليد الكوفى ، المختلف في صحبته ؛ المتوفى سنة بضع أو نمان وثمانين أو بعدها . راجع : طبقات ابن سعد ١/٣/١٢ ، والجمع ١/٢٥٩ ، والنهذيب ٢/٤٠ ، والحلاصة ١٨٢ .

(٣) في التبيين ( ٣٣٨ و ٣٤٥ ) كلام جيد : في تأويل هذا ، وبيان المراد منه .

(٤) هو : أبوجهفر البغدادى العسكرى ، قاضى الثغر ؛ المتوفى سنة ٢٤٦ أو٤٧ ؟ لا : ٣٦ كما ذكر مصحفا فى التهديب ٢٧/١ . وله ترجمة : فى طبقات ابن أبى يعلى ٢٧/١ ، و ومختصرها ٢٠ ، والسبكى ٢/١٨١ ؛ والجرح ، /١/٩٤ ، والحلاصة ٥ ، والتحفة ٢٥٢ ؛ وتماريخ بغداد ٤/٣٧١ ؛ ومفتاح السعادة ٢/٠٥٠ . وانظر : مناقب أحمد لابن الجوزى

(٥) كمافىالصون (٦٥) مختصرا ، بلفظ : «ماناظرت أحداعلمت : أنهمقيم على بدعة » . ويحسن : أن تراجع فى التبيين (٣٤٠ ـ ٣٤١) : مناظرته لإبراهيم بن علية : فى حجية خبر الواحد ؛ وماحكاه الجروى عنه : مماذكر بهامش (ص ٩١) .

(٦) للشافعي في الحلية ٩/١١٣ ، والمبين المعين ٦٦ — تقسيم للبدعة : يحسن أن تقف عليه ؛ ويجب أن تتمسك به ، ولاتتأثر بغيره .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أبِي ؛ قال : أخبرنى يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (١٦) : « قالتُ لَى أَمُّ بِشْرٍ اللَّرِيسِيُّ : كُلِّمُ المريسيُّ : أَنْ سَمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (١٦) : « قالتُ لَى أَمُّ بِشْرٍ اللَّرِيسِيُّ : كُلِّمُ المريسيُّ : أَنْ يَكُنُ عَنِ السَّكَلامِ والنَّحُوضِ فيه . فكالمَّتُهُ في ذلكُ : فَدَعانِي إلى السَكلامِ . » . كُنَا الرَّبِيمُ بن سُليهانَ ؛ قال : (أما) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ، ثَنَا الرَّبِيمُ بن سُليهانَ ؛ قال :

أُخبرَ نَى مَن <sup>(۲)</sup> سمِع الشافعيَّ ، يقولُ <sup>(۳)</sup> : « لَّأَنْ يَلقَى اللهَ (عز وجل ) الَمره ، بكلِّ ذنْب — ما خَلا الشِّركَ باللهِ تبارك وتعالى — خيرُ له مِن أَنْ يَلْقاه يشيء : من الأَهْواء . » .

(أما) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثنا أبِي ؛ قال : أخبرنى حَرِّمَلَةُ بن يَحيَى ؛ قال : سَمِتُ الشَّافِعيُّ ، يَقُولُ (؛ ) :

« لم أرَ أحداً – : من أصحاب الأهواء . – : أشْهَدَ بالزُّورِ من الرَّافِضَةِ . » . / ( ثَنَا ) أبو محمدِ عبدُ الرحمن ، حدثَني محمدُ بنأحمدَ ، المعروفُ : بأبي بكر [٦١]

(۱) كما ذكر فى تاريخ بغداد ٧/٥٥ ، وسير النبلاء ١٥١ ، والصون ٣٦ ، وتصديررد الدارمي (ش) : باختلاف أواختصار. وذكرمن طريق الـكرابيــى - فى الحلية ٥/١١ . الدارمي (ش) : باختلاف أواختصار وذكرمن طريق الـكرابيــى - فى الحلية ٥/١١ ، والتاريخ ، والتصدير — : بلفظ آخر ، وبزيادة مفيدة ذكرت : فى الصون ٣٠ والجواهر الضية ١/٥٦ . وانظر ماقالته أم بشر للشافعى ، لما نزل على ابنها — : فى التوالى ٧٢ ، والتاريخ ، والتصدير .

(٢) الظاهر : أنه يونس بن عبدالأعلى ؛ على مانقدم : (ص ١٨٢) .

(٣) كمافى التوالى ٦٤ ، والمعيد ٢١ ، والبداية ٢٠٤/١٠ . وانظر : المبين المعين ٥٤ . وقد أخرجه عن الربيع مباشرة : فى الحلية ١١١٧ ، وتاريخ الإسلام ٣٩ . وسير النبلا، ١٤٩ ، والآداب ١٠٦/١٠ . وأخرج عنه كذلك : فى السنن الكبرى ٢٠٦/١٠ ، والحلية ١١٢ ، والتبيين ٣٣٧ – ٣٣٨ ؛ بزيادة : بينت سببه .

(٤) كما فى الحلية ٩/١١٤ ، والسنن السكبرى ٢٠٨/١٠ ، وسير النبلاء ١٦٤ . وذكر باختصار : فى الصواعق المحرقة ٢٧ ، والتدريب ١٣٠ ، وشرح الترمسى ١٣٨ . وذكر فى فتح المغيث ٢٦/٢ ، ومفتاح الجنة ٢٦ ، والآداب ١٥٨/٢ ؛ بلفظ : «مافى أهل الأهواء قوم: أشهد بالزورمن الرافضة»؛ وفى الانتقاء (٧٩) بلفظ : «فى أهل الأهواء أمة» النح . =

الصَّوَّافِ (١) ؛ بمصر ؛ وعِصام بن الفضل الرَّازِئُ ؛ قالا : سمِعنا إسماعيل بن يَحيَى المُوَّرِينَ ، قال (٢) : «كان مذهَبُ الشافعيُّ : الكَرَّ اهِيَةَ في الخوضَ في الكلامِ (٣) .» . وقال عَلاَنُ بنُ المُغِيرة المِصرى (١) : سمِعتُ المُزَنِيَّ ، يقولُ (٥) :

= وبأوله نقص : «ما» ؟ ولا يصححه تفسير (الأمة) : بالخطابية ؟ لأنهم : فرقة من الرافضة ؟ كافي مقالات الإسلاميين ١٠ (ط أولى : ناقصة ) ، واعتقادات الفرق للفخر ٥٨ . بل صرح بذلك الشافعي ؟ حيث يقول : «أفبل شهادة أهل الأهوا، ، إلا الحطابية من الرافضة : لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم» . انظر : الكفاية ١٧٠ ، وعلوم الحديث ١٩٧ ، والباعث الحثيث ١٨٠ وفتح للغيث ٣/٣ ، والتدريب ١١٩ ، والطرق الحسكية ١٥٤ بل روى هذا القول من من طريق يونس من بلفظ : «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم ، إلا الرافضة : فإنه يشهد بعضهم لبعض » ؟ كمافي السنن السكبرى ١٠٨٠ من ١٠٩ ، ومناقب الفحر ٥٠ ، وغسن أن تراجع في قبول شهادة أهل الأهواء وروايتهم : الأم ٢/٠١ ، والسنن السكبرى ١٠/٠٠ ، وتوضيح الأفكار ١٩٨/٢ من ٢٠٨ ، والسنن السكبرى ١٩٠٠ ، وتوضيح الأفكار ١٩٨/٢ من ٢٠٨ ، والسنن السكبرى ١٩٠٠ ، وتوضيح الأفكار ١٩٨/٢ من ٢٠٨ ، والسنن السكبرى ٢٠١٠ ، وتوضيح الأفكار ٢٩٨/٢ من ٢٠٠ ، والسنن السكبرى ٢٠١٠ ، وتوضيح الأفكار ٢٩٨/٢ من ٢٠٠ ، والسنن السكبرى ٢٠١٠ ، والسن السكبرى ٢٠١٠ ، وتوضيح الأفكار ٢٩٨ من ٢٠٠ ، والسنن السكبرى ٢٠٠ ، وتوضيح الأفكار ٢٩٨ من والمنا المناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة وتونية والمناهدة والمناهدة

(۱) ليس: أبا بكر البزار المعروف: بابن الصواف؛ المسند كور: في تاريخ بغداد (٣٧٩/١)؛ لأن الحطيب بروى عنه بواسطة واحدة . وليس: أباعلى الصواف البغدادى ، المولود سنة ٧٧٠ ، والمتسوفى سنة ٣٧٩؛ المسند كور: فيه (ص ٣٨٩) ، وفى البداية ٢٩٩/١١ ، لأنه – معقطع النظرعن الاختلاف فى السكنية –: ولد بعد وفاة المزنى . ولعله: ابن الصواف الفقيه ، الذى له قبر بمصر؛ كما فى السكوا كب السيارة ٢٧٠ ، و (الصواف) نسبة: إلى بيع الصوف . و (عصام) لم نقف على ترجمة له .

(٣) كما في الصون ٦٤ . وذكر نحوه عن الزاعفراني : في الانتقاء ٨٠ ، والصون ٢٥ . وانظر: مفتاح دار السعادة ٧٣ ، والشذرات ٧/٩ ؛ وماروى عن الربيع : في الصون ٢٦ . (٣) راجع في التبيين (٣٤٥ – ٣٤٨) : كلام السهقي عن بعض أسباب ذلك .

(٤) هو: أبوالحسن على بن عبدالرحمن بن محمد بن للفيرة المخزومى الكوفى ، المعروف: بعلان ؛ المتوفى سنة ٢٧٧ . راجع : الجرح ٣/١/٥٥ ، والتهذيب ٧/٣٠، والحلاصة ١٣٣ ، وحسن المحاضرة ١/٠٢ ، والتوالى ٥٥و١٨ ، والتاج ٨/٤٣ .

(٥) كما فى الصون ٦٥ . وانظر : مفتاح السعادة ٢/١٥٨ — ١٥٩ ، وهامش ما تقدم (ص ١٨٥) ، ومناقب الفخر ٣٤ ؛ ووصيتة المرسيع : فىالتوالى ٧٣ ، والصون ٦٤ . « كان الشافعيُّ : يَنْهَانا عن الخُوضِ فِي الكلامِ . » . (أما) أبو محمدٍ ؛ قال أبِي : قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ : « ما رأيتُ قوماً : أشْهُدَ للزُّورِ من الرَّافِضةِ . » (١) .

\* \* \*

« قَولُ الشّافعيُّ ( رحمه الله ) : في الخِلْاَفةِ . » (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ، قال أبِي ( رحمه الله ) : نَمَا حَرْمَلهُ بن يَحيَى ؛ قال : سمِعتُ الشّافعيُّ ، يقولُ (٢٠ : « الْخَلَفَاءُ خمسةٌ : أبو بَكْرٍ ، وُعُمرُ ، وعُمْانُ ، وعلى ، وُعُرُ بن عبد العزيز (٣) رضى الله عنهم . » .

(١) وكان إذا ذكرهم: عابهم أشد العيب، ويقول: «همشر عصابة» ، كماحكاه يونس. انظر: مناقب الفخر ٥٠ ، والتوالى ٦٤ . وإنماسموا رافضة : لأنهم رفضوا متابعة زيدبن على : فى احترامه للشيخين ، وعدمسهما . أو : لرفضهم إمامتها . انظر : المقالات ١٥ ، والاعتقادات ٥٠ . وراجع بعض ماقيل فهم : فى الصواعق ١٤٨ .

(٣) كذال في الانتقاء ٨٧ – ٨٨ ، وسير النبلاء ١٤٨ ، وتاريخ الإسلام ٣٩ ، وحياة الحيوان ١/٨٨ . وذكر في طبقات السبكي (١/٧٥٧ – ٢٥٨) ، بلفظ: «أثمة العدل » وأخرج عن الربيع – مقتصراً على الأربعة –: في الانتقاء ٨٨ ، وجامع بيان العلم ٢ / ١٨٦ ومناقب الفخر ٤٧ ، والحلية ١/٤١ ، والبداية ١/٤٥٠ . وراجع في المناقب ٤٧ – ٤٩ ومناقب الفخر ١١ : استدلال الشافعي على إمامة الصديق، والتفضيل بين الحلفاء . والمسألة مشهورة في كنب السكلام والفرق ؛ ولكن يحسن أن تراجع فيها : الإبانة ٧١ ، وشهر الطحاوية في كنب السكلام والفرق ؛ ولكن يحسن أن تراجع فيها : الإبانة ٢/١٤ ، وشهر الطحاوية التحقيق ٤٢ و ٣٩ ، والصواعق المحرقة ٥-١٧ و ١٤٨ ، والجواهر المضية ٢/٢١٤ ، وعمدة التحقيق ٤٢ و ٣٩ ، والتدريب ٢٠٠٧ ، وفتح المغيث ٤/١٤ ، وشهر الترمسي ٩٥ ، وقوت التحقيق ٤٢ و ٣٩ ، والتدريب ٢٠٠٧ ، وفتح المغيث ١٠٨ ، راجع : طبقات ابن سعد (٣) هو : أبو حفص الأموى التابعي ، المتوفى سنة ١٠١ ، راجع : طبقات ابن سعد المحروب ٢/٤٢ ، والمحروب ١/٢٢٧ ، والمحموب والتهذيب ١/٥٧٤ ، والحدرة ١/٥٧٤ ، والحدوب ٢/٥٧٤ ، والمحاورة ٢/٥٧٤ ، والحدوب ٢/٥٧٤ ، والمحاورة ١/٥٧٤ ، والمحاورة ١/٥٧٤ ، والمحاورة ١/٥٧٤ ، والمحاورة ١/٥٧٤ ، والمحاورة الحامة ١٤٤ ، والمحروب ١/٥٧٤ ، والمحاورة المحاورة الحامة ١/٥٧ ، والمحروب ٢/٤٢ ، والمحروب ٢/٥٧ ، والحدوب ١/٥٧٤ ، والمحاورة الحلفاء ٢٥٠ ، والمحاورة الحامة ١/٥٧ ، وتاريخ الحلفاء ٢٥٠ ، وطبقات الفقهاء ٣٦ ، والقراء ١/٣٥ ، وتهذيب الأسماء ٢/٧ ، وتاريخ الحلفاء ٢٥٠ )

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا هارُونُ بن إسحاقَ الهَمْدا نِي ُ (١) ؛ قال : سمِعتُ قَبِيصةَ (٢)، يَذَكُرُ عَن عَبَّادِ السَّمَاكِ (٣) ؛ قال : سمِعتُ سُفيانَ ، يقولُ (٤) :

« الأُمَّرَاءُ : أبو بكر ٍ ، وعُمرُ ، وعُمَّانُ ، وعلى ۗ ، وُعَرُ بن عبد العزيز رضى الله عنهم . » .

( تَنَا ) أَبُو مُحَدِ ، ثَنَا هَارُونُ بِن إسحاقَ الهَمْدَانَى ۗ ؛ قال : سمعتُ بعضَ أصحابِنا يَذَكُرُ [ ه ] عن قَبِيصةَ — بهذا الإسنادِ — وزاد فيه : « وسائرهم مُثْبَرَّ ون (٥٠) » .

= وتاريخ الإسلام ٤/١٩٤ ، والبداية ٩/٣/٩ ، والشذرات ١/٩١/ ، والمعارف ١٥٨ ، وحياه الحيوان ١/٥٨ ، ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٨ ، وسيرته لابن عبد الحسكم ، ولا بن الحوزى .

(١) هو : أبو القاسم الكوفى الحافظ ، المتوفى سنة ٢٥٨ ، راجع : طبقات ابن سعد ٢/٦/٦٨ ، والنهذيب ٢/١١ ، والحلاصة ٣٤٩ ·

(۲) هو : ابن -قبة أبو عامر الكوفى السوائى ( بغم فتحفيف ، نسبة إلى : سواءة ابن عامر بن صعصمة ، كمافى اللباب) ، صاحب الثورى ، وشيخ أحمد والبخارى ، المتوفى سنة ابن عامر بن صعصمة ، كمافى اللباب) ، صاحب الثورى ، وشيخ أحمد والبخارى ؛ المتوفى سنة ١٧٧ أو ٢١٥ ، لا : ٢٠٥ كما حرف فى الجمع ٢ / ٢٧٤ ، راجع : تاريخ البخارى ٤ / ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٢ / ٢ / ٢٨ ، والجرح ٣ / ٢ / ٢٧ ، والتذكرة ١ / ٣٣٩ ، والتهذيب ٨ / ٣٤٧ ، والحلاصة ٢٦٨ ، والرواة الثقات ١٩ ، والميزان ٢ / ٣٤٤ ، وهـدى السارى ٢ / ٢٥٧ ، وشرح البخارى للنووى ١ / ١٩٣ ، والمعارف ٢٢٩ ، وتاريخ خداد ١٣ / ٤٧٣ والشذرات ٢ / ٣٠٥ ، والنجوم ٢ / ١٠٠ ،

(ع) له ترجمة : في النهذيب ٥/١١ ، والحلاصة ١٥٩ . وذكر في الميزان (١٧/٢) مصحفا : مالنون .

(ع) كما فى جامع بيان العلم ٢ / ١٨٥ ، ومختصره ( ٢٢٠ ) بلفظ: ﴿ الحُلفَاءِ » . وأُخرِجَ وَيُمَا أَيْضاً : بالزيادة الآتية ، وبلفط: ﴿ الْأُنْمَة » . وانظرمار وى عنه : فى حياة الحيوان ١ / ٩٠٣ . (٥) كذا بالأصل ، وهو ظاهر . أى : سالبون ومعتدون . وفى الجامع ومختصره ﴿ منتزون » ، وفسر بالهامش : بالمتغلبين . ولم نعثر على هذا التفسير : فى قواميس اللغة .

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَمَا محمدُ بن خالد الْيَمَنِيُّ (1) ؛ قال : سمعتُ قَبِيصةَ ، يقول : حدثنى عَبَّادٌ السَّمَّاكُ — وكان يُجالِسُ سُفيانَ الثَّورِئَ — قال : سمعتُ سُفيانَ ، يقولُ : « انْخَلَفَاءُ : أبو بكرٍ ، وُعَرُ ، / وعُمَّانُ ، وعلى " ، [٦٣] وعُمَّ ن عبد العزيز ، ومَن سِوَاهم فهو : مُبْتَزُّ . » .

\* \* \*

« مَذَهَبُ الشَّافِيِّ : في الإيمان . »

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا عبدُ اللَّاكِ بِن عَبْدَ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ ؛ قال : حدثَنَى أُبو عُثْمَان : محمدُ بِن محمد الشَّافِعيُّ ؛ قال (٢٠) :

سمعت أبى ( يَعنِي : محمد بن إدر بس الشافعي ) ؛ يقول ُ - ليلة <sup>(7)</sup> - للحُميَّدِي ً: لا ما يُحْتَجُ عليهم ( يَعنِي : أهل الإرْجاء<sup>(1)</sup> ) ، بآية ي : أحَجَ <sup>(٥)</sup> من قوله تعالى : ( وَمَا أُمرُ وَا إِلا ً : لِيَمْبُدُوا اللهَ : نُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ، وَيُقِيمُوا <sup>(١)</sup> الصَّلاَة ، وَبُوانُوا الرَّ كَاة ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ي : ٥٨ - ٥ ) .» .

(۱) لعله : الصنعانى الجندى ( بفتح فتحريك ، نسبة إلى «الجند» : بلدة مشهورة باليمن كما فى اللباب ) المؤذن بها ، شيخ الشافعى ، المذكور : فى معجم البلدان ١٤٨/٣٠، والتوالى ٥٣ ، والتهذيب ١٤٣/٩ ، والحلاصة ٢٨٥ ، والميزان٣/٣٥ .

(٣) كمافى أحكام القرآن ١/٠٤، وطبقات السبكى ٢٧٧/، وذكرفى التوالى (٦٤): باخلاف. وأشار إليه: فى التبيين ٣٤١. وذكر الفخر فى المناقب (٤٦)، ثم: وجه استدلاله، وضم غيره إليه: مماينبغى الوقوف عليه. وأخرج فى الحلية (١١٥/٩) نحوه: من طريق الربيع.

(٣) فى المسجد الحرام ، كماصرح به : في التوالي .

 (٤) المراد منهم هنا : من ينفون زيادة الإيمان ونقصانه . وهم فرق كثيرة ، بين حقيقة مذاهبهم : فى المقالات ١٣٦ – ١٤٧ ، والاعتقادات ، ٧ – ٧١ .

(٥) فىالأصل : «بأنه أحج» ، وهو تصحيف . والتصحيح : من الأحكام والطبقات .

(٦)كذابالأحكام والحلية والطبقات. وفي الأصل : «إلى قوله: (وذلك دين القيمة)» .

(أنا) أبو محمد ، ثَمَا أَبِي ؛ قال : سمِعتُ حَرْمُلَة بن يَحْتَي ، قال (١) :

( أُجتَمَع حَفْص الفَر دُ ( ) ، و صلاق ( ) الإباض ؛ عند الشافعي : في دار الجروي ( يَعني : بمِصر ) ؛ [ فاختصما ] ( ) : في الإيمان ؛ فاختج مصلاف : في الربادة والنُّقصان ؛ واحْتَج حَفص الفَردُ : في [ أن الإيمان : قول . فقلا حَفص الفَردُ عَلَى مصلاق ، وقوى عليه ؛ وضَعُف مصلاف . »

« فَحَمِيَ الشَّافِعِيُّ ، وَتَقَلَّدَ المَسْأَلَةَ — : على أَنَّ الإِيمَانَ : قولُ وعملُ ، يَزيدُ وَيَنقُصُ ( ) . — : فطَحَن حَفصًا ( ) الفَردَ ، وَقَطَعه . » .

(١) كما في الحلية ( ١/٥١٩ ) : يبعض اختلاف واختصار . وانظر : التبيين ٣٤١ .

(۲) هو : أبو عمرو المصرى البصرى : من أكابر المجبرة ، وأصحاب أبى يوسف . راجع : الفهرست ٢٥٥ ، والجواهر المضية ٢/٣٢١ ، والـكواكب السيارة ١٦٧ ، واللسان ٢/٣٣٠،

(٣) لم نجد ترجمة له ؟ ونسبته إلى فرقة من الخوارج ، تسمى : الإباضية ؟ وهم : أصحاب الحارث الإباضي كما في اللباب ١٧/١ ؟ أو : أتباع عبد الله بن إباض كما في اللباب ١٧/١ ؟ أو : أتباع عبد الله بن إباض كما في الاعتقادات ٥٠ ويوجد بعضهم بالمغرب . وفي الحلية : «مصلان » ؛ وهو تصحيف : إذ لم نعثر على مادة له ، فضلا عن التسمية به . أما المصلان فيطلق : على الحطيب البليغ ، وعلى الضرب الشديد ؛ كما في التاج ١١/١٨ ع - ٤١٢ .

(٤) هذه الزيادة اقتبسناها من عبارة الحلية : التي ترجح أنها ناقصة .

(٥) وقد حكى الربيع عنه : القول بذلك ؛ كما فى الانتقاء ٨١، وتهذيب الأسماء ١٦/١ وسير النبلاء ١٥٢، وتاريخ الإسلام ٣٣، والتوالى ٩٤، والفتح ١٣٦/١

(٦) كذا بالحلية . وفى الأصل : ﴿ حفص ﴾ ؛ وهو تحريف . وراجع فى الحلة (٩) كذا بالحلية . وفى الأصل : ﴿ حفص ﴾ ؛ وهو تحريف . وراجع فى الحلف فيها (٩) ؛ مناظرة الشافعي لرجل من أهل بلخ ، في هذه المسألة . ولتعلم : أن الحلاف فيها لفظى (كما صرح به المحققون ) : إذ أنهم — بعد أن اتفةوا على أن الإيمان يطلق : على التصديق بما جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم ) : مما عدلم من الدين بالضرورة ، إجمالا - اختلفوا في أنه : أيطلق أيضاً على الإقرار اللساني وعلى أعمال الجوارح ؟ أم لا ؟ . ويكنى أن تراجع فيها : شرح البخاري للنووي ١١١١ – ١١١٣ ، والكبائر للذهبي ١٥١ ، وطبقات

樂亦學

« مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ : فِي القُرْآنَ . »

(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ؛ قال : حدثنى الرَّبِيعُ بَن سُليمانَ الْمُرَادِيُّ المِصريُّ ، فَ أُوّلِ لَقَيْهَ إِنَ لَقَيْهَ إِنَّ الْمُسَامِدِ الجَامِعِ ؛ فَسَأَلتُهُ عَن هذه الحكايةِ – وذلك : أنى كنتُ كَتَبتُها عَن أَبِى بَكْرِ بن القاسِمُ (١) عنه ، قبلَ خُروجي إلى مِصرَ . – فحدثنى الرَّبِيعُ ؛ قال (٢) :

سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ : ﴿ مَن حَلَف باسمِ - : من أسماء اللهِ . - فَحَيْث : فعليه الكَفَارةُ ؛ لأنَّ اسمَ اللهِ :غيرُ تَحَلُوق ، ومَن حَلَفُ بالكَعْبَةِ أُوبالصَّفاَ والمَرْوَةِ : / [٣٣] فليس عليه الكَفّارةُ ؛ لأنه : تَحَلُوق ' ؛ وذاك : غيرُ مخلوق (٣) . » .

=السبكى 1 / ٥٩ – ٧٧ و ٢ / ٥٤ ، وكشف الحفا ١ / ٣٣ و ٢٢٤ ، ومناقب الفخر ٣٥ – ٥٥ ، وفتح البين ٥٨ و ٣٦ ، وشرح الطحاوية ٣٥٢ – ٢٧٤ ، ومسائل أحمد ٢٧٧ – ٢٧٤ ، وطبقات الحنابلة ١ / ٢٤ و ٣٠٣ و ٣١٣ و ٣٤٣ ؛ وما روى عن ابن عبينة : في الحلية ٧/٠٢ و ٢٩٠ و ١٨٨ .

(۱) هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى (نسبة إلى : هالأنبار » : مدينة قديمة على الفرات ، غربى بغداد ، بينها عشرة فراسخ . كما في معجم البلدان واللباب) النحوى ؟ التوفى سنة ٣٢٣ أو ٢٧ أو ٢٧ . راجع : طبقات الجنابلة ٢/٣٠ ، ومختصرها ٣٧٧ ، والقراء ٢٠٠٧ ؛ والتذكرة ٣/٥٥ ، والمستطرفة ٥٥ ، والتحفة ٢١١ ، وإتقان المقال ٣٣٣ ، وفهرست الطوسى ١٤٧ ، وابن النديم ١١٧ ؛ والمزهة ٣٣٠ ، والبغية ١٥ ؛ ومعجم الأدباء وفهرست الطوسى ١٤٧ ، وابن النديم ٢١٨ ؛ والمزهة ٣٣٠ ، والمنتظم ٢/١٨ ، والبغية ١٨ ، والبداية ١٨٠٧ ، والوفيات ١/٨٨ ؛ وتاريخ بغداد ٣/٨١ ، والمنتظم ٢/١٨ ، والبداية ١٩٣١ ، والشذرات ٢/٥٨ ، والنجوم ٣/٩٣ ؛ والمكواكب السيارة ٢٤١ .

(۲) كما فى تاريخ الإسلام ٣٩ ، وسير النبلاء ١٤٩ و ١٥٦ . وأُخرجه فى الحلية (٢) كما فى تاريخ الإسلام ٣٩ ، وسير النبلاء ١٤٩ و ١٥٦ . وأُخرجه فى الأسماء والصفات (١١٣ / ١٠٣) من طريق الساجى : يعض اختلاف . وأخرجه فى الأسماء والصفات (٢٥٥ – ٢٥٠) من طريقين : باختصار ، وبزيادة مفيدة . وراجع : الأم ٥/٤٤ و٨٤٧ والسنن الكبرى ٥/٢٧ – ٢٩ .

(٣) يعنى : مسهاه ومدلوله ؛ فتنبه .

( أنا ) أبو محمد ، ثَنَا الرَّ بيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

حُدثنى مَن أَثِقُ به ، [ فقال ] (١) : « وكنتُ : حاضرًا في المَجلسِ ؛ فقال حَفَصُ الفَردُ : القُرآنُ تَخَلُوقٌ ؛ فقال الشافعيُّ : كَفَرَتَ باللهِ العظيمِ (١٠). » .

( قال ) أبو محمد : في كتابي عن الرَّبيع بن سُليانَ ، قال (٢٠) :

« حضَرتُ الشَّافِي ؟ أو ( عد ثنى أُبوشُهُ مَيْب ؛ إلاَّ أَنى أُعلَمُ : أَنه حضَر عبدُ اللهُ النَّا اللهُ ال

(۱) قولا: مرتبطا بالنصالسابق؛ والزيادة: همزة الديضاح وقد أخرج نحوه عن الريبع مباشرة: في السنن الكبرى ٢٠٦/١، والأسماء والصفات ٢٥٢، والتبيين ٣٣٩، وكشف الحفا ٢/٤٥. وذكره: في تاريخ الإسلام ٣٣، وسير النبلاء ١٥١. وفي مناقب الفخر (٤٠): مذيلا بفائدة جليلة . وانظر: الانتقاء ٨٦، والبداية ١/٤٥٠، واللا لى المصنوعة ١/٣. (٢) في السنن الكبرى (٢٠٧/١٠) كلام يفيد: أن تكفير الأعمة المبتدعة ، إعا أرادوا به

كفرادون كفر . فراجعه ،وانظر: التدريب ١١٨ ، وشرح الترمي ١٣٧ - ١٣٨ .

- (٣)كما فى الأسماء والصفات ٢٥٧ ، والتبيين ٣٣٩ ٣٤٠ ، وتاريخ الإسلام٣٣ ، وسير النبلاء ١٥٧ : مع اختلاف أواختصار . وأخرجه فى الحلية ٩/١١٧ ، والتوالى ٥٩ من طريق الساجى عن أبى شعيب : بلفظ آخر مفيد .
- (٤) كذا بالأصل؛ وهوالظاهر . وفي الأسماء : « وحدثني »؛ وفي التبيين : «وحدثني أبوسعيد » ؛ وهـو تصحيف . و ( أبو شعيب ) : من تلامذة الشافعي المصربين ؛ كما في التوالى ٨٢ .
- (٥) هو : أبو محمد المالكي المصرى ؛ المتوفى سنة ٢١٠ أو ١٣ أو ١٤ أو ١٥ . راجع : الانتقاء ٥٧ و ١٩٣ ، والديباج ١٣٤ ، وشجرة النور ١٩٥١ ؛ والتهــذيب ١٩٥٥ ، والحلاصة ١٧٧ ؛ وتهذيب الاسماء ١٩٩٣ ، والوفيات ١/١٥ ، ودول الإسلام ١١/١ ، والحلاصة ٢٧/٣ ، وحسن المحاضرة ١/٧٦ ، والسكواكب السيارة ٣١٣ ، والحطط التوفيقية ٥/٧٧ ، وسيرة عمر بن عبد العزيز له ١٣٠ .
- (٣) هو: أبو يزيد الفارسي المصرى، أحد من تبودات الرواية بينه وبين الشافهي ؛ المتوفى سنة ٢٠٤ أو ٢٠٥ . راجع : النوالي ٥٣ و٨٢ ، والتهذيب ٢١/ ٤٢٠ ، والحلاصة ٣٧٨ ، وحسن المحاضرة ١٥٩/١ .

بُسَمِّيهِ : حَفَصًا (١) المُنفَردَ . — : فسأل حَفَصُ عبدَ الله بن عبد الحَكمَ ، فقال : ماتقولُ فى القُرآنِ ؟ . فأنَى : أنْ يُجيبَه . فسأل يوسُفَ بن عمر [ و ] بنِ يَزيدَ : فلم يُجبُه ؛ وكلاَها أشار إلى الشافعيُّ . »

« فسأل الشافعي : فاحْتَج عليه الشافع ي، وطالت فيه المُناظَرة ؛ فأقام الشافعي المُخَجَّة عليه : بأن القرُآن : كلامُ الله ، غيرُ تخلوق (٢٠ . وكفر حَفَصاً الفَردَ . » ( قال الرَّبِيع ) : فلَقِيت ُ حَفَصاً الفَردَ في المَجلِسِ بعد م ، فقال : أراد الشافعي قَتْلى . » .

※ ※ ※

« قَولُ الشَّافَعَىُّ : فَى وَصَّفِ مَالكِ بِنَ أَنَسٍ ، وأَهْلِ الْمَدِينَةِ . » ( أَنَا ) أَبُو مُحمدِ عبدُ الرحمن ، ثَنَا يُونُسُ بِن عَبد الأَعلَى المِصرَىُّ ؛ قال : قال الثافعيُّ ( رحمه الله ) (٢٠) :

(١) بالأصل – هنا وفى الموضعين الأخيرين – : « حفص» ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) انظر : ما كتبناه (ص ۸ – ۹) على قول ابن أبى حانم المتعلق بالبخارى، والمذكور : في الجرح ٣/٢/٢ . ثمر راجع أيضا : مسائل أحمد ٣٢٣ – ٢٧١ ، والإبانة . ٢ و ٣١ ، والنبيين ١٥٠ و ٣٥٠ – ٣٥٣ ، والعلو (ص ١٨١ و ١٨٨ وغيرها) ، وكشف الحفا ٢/٤ – ٩٥ ، والصون ١٥ ، والغيث المنسجم ٢/٣٤ ، والكشكول ٢١٩ ؛ وماذكر عن أحمد ومحنته : في البداية ١٠/٧٣ و ٣٣٠ – ٣٣٥ ، وطبقات السبكي عن أحمد ومحنته : في البداية ٢/٧١٠ و ٣٣٠ – ٣٣٠ ، وطبقات السبكي ٢٠٠٠ – ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كا فى تقدمة الجراح ١٢ وتهذيب الأسماء ٢/٧٧ ، وكشف المغطا ٥٧ . وذكر فيه (٣) كا فى تقدمة الجراح ١٢ وتهذيب الأسماء ٢/٧٧ ، وكشف المغطا ٥٩ . وذكر فيه (٥٤٥٥) وفي الحلية ٢/٩٩ و ١٩٥ وصحة مذهب أهل المدينة ٤٣ و ٢٥ و ١٩٥ ، ومناقب الفخر ٢١ و ١٤ و ١٩٥ ، وعلوم الحديث ١٤ ، والباعث الحثيث ١٧ ، وفتح المغيث ١٩١١ ، والتدريب ٢٥ ، وشرح الترمسي ٢٤ ، وتوضيح الأفكار ١/٨٤ و وهدى السارى الأفكار ١/٨٤ و وه ٤٩ ، وشرح النخبة للقارى ١٨ ، وشرح الموطإ ١/٨ ، وهدى السارى ١٨٠ ، والمبين المعين ٣٣ ، والفتوحات الوهبية ١١١ ، ومقدمة المصفى للدهلوى ٢٠ ، وشجرة النور ١/٣٥ ، النجوم ٢/٣ و – من طرق عدة : بألفاظ مختلفة .

« ما فى الأرضِ كتابُ ﴿ ﴿ : من العــلمِ ِ ﴿ ﴿ : أَكَثَرُ صَواباً من مُوَطَّالًا ﴿ مَا لُكُ مِنْ مُوَطَّالًا ﴿ مَا لُكُ مِنْ مُوطَّالًا ﴿ مَا لُكُ مِنْ مُوطَّالًا مِنْ مُوطَالًا مِنْ مُولِمُ مِنْ المُعْلِمُ مِنْ المُعْلَمِ مُنْ مُولِمًا مِنْ مُولِمًا مِنْ مُولِمًا لِمُنْ مِنْ المُعْلَمِ مِنْ المِنْ مِنْ المِنْ مِنْ المِنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولِمِلًا

(أنا) أبو محمد ؛ قال : ثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : قال الشافعيُّ (٢) : « إذا جاء الأُثَرُ ، فمالكُ : النَّجْمُ (٢) . » .

(أنا) أبو بحمدي، ثَنَا يُونُسُ بن عبدالأعلى ؛ قال : سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ ( ؛ ) :

« مَا أُرِيدُ إِلاَ نُصْحَكَ ؛ مَا وَجَدْتَ عَايِه مُتَقَدِّمِي أَهْلِ اللَّذِينَةِ : فَلا يَدُخُلْ قلبَك <sup>(٥)</sup> شُكُّ : أنه الحقُّ . » .

 (١) هذا القول إنماكان : قبل وجود الصحيحين ؛ فهو صحيح : بالنظر إلى زمان صدوره . كما صرح به ابن الصلاح وغيره . وفي حجة الله البالغة (١٣٣/١) كلامعن الموطان
 جم الفائدة .

(۲) كما في التقدمة ١٤ ، وشرح البخارى للنووى ١/٣٩ ، ومناقب السيوطى ٨ ، والمتهذيب ١/٨ وفتح المغيث ٢/٣ ومناقب الفخر١٣ و١٧ و٨٠ . وذكر فيه (ص١٤٧) ، وفي البداية ١/٤٤٠ ، بلفظ: «الحديث » . وذكره في كشف المغطا (٥٧): مع نحو القول السابق ، وبزيادة ستأنى قريباً . وذكر باختلاف : في الحلية ١/٨٣ و ٩/٠٧ وطبقات السبكى ١/٨٨ والشذرات ٢٩١/١ ، والفتوحات ٢٦٨ ، والشجرة ١/٣٥ ووذكر في الانتقاء ٣٣ والإكمال ١٤١ ، وحياة الحيون ٢/٣٨٣-٤٨ ، ومناقب السيوطى وذكر في الانتقاء ٣٣ والإكمال ١٤١ ، وحياة الحيون ٢/٣٨٣-٤٨٣ ، ومناقب السيوطى ١٨٠ يزيادة : «وما أحداً من على – في علم الله — من مالك أنس» . وذكره الفخر في المناقب الميوطى أنه على – في علم الله — من مالك أنس» . وذكره الفخر في المناقب أنه على - في علم الله بين ما يدور عليه إسناد مالك . وانظر : (١٢) بلفظ : «إذا ذكر الإسناء في الحديث» ، ثم بين ما يدور عليه إسناد مالك . وانظر : تهذيب الأسماء ٢/٢٨ ، وطرح التثريب ١/٤٩ ، ومفتاح السعادة ٢/٢٨ ، والنجوم ٢/٣٩ .

(٣) قال فى مقدمةالمصنى(١٤) : « هذاالتشبيه: منجهةعلوالمنزلة ، وظهور النور.» . وقال الزواوى فى المناقب (١٤) : « يعنى : قوله تعالى : (وبالنجم هم يهتدون :١٦/١٦١).» . وقال الزواوى فى الحلية ١٨٨/، ، وصحة مذهب أهل المدينة (١٩) : مختصراً . وذكر فى

مناقب الفخر ۱۶ – ۱۷ ، ومناقب الزواوى (۲۰ ) : باختلاف ، و بزیادة سیأنی نحوها .

(٥)كذا بالحلية والصحة ومناقب الفخر . وفي الأصل : « قبلك » ( بكسر ففتح ) ؛ أى : جهتك وناحيتك والظاهر — مع صحة معناه — : أنه مصحف .

قال يونسُ : « هذه – والله – / وصِيَّتُه : كانتْ لى (١) . » . [٦٤] (أنا ) أبو محمد ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٢) : « إذا جاء الحديثُ عن مالكِ : فشدُّ به يدَ يُكُ . » .

※ 棒 茶

(أنا) أبومحمد ، ثَنا محمدُ بن عبدالله بن عبد الحكم ؛ قال (٢) : سمِعتُ الشافعيُّ، يقولُ : قال مالكُ :

« اُلحَبْسُ الذي جاء محمدُ بإطْلاقِه : البَحِيرَةُ ( ) والسَّائبَةُ ، والوَصِيلَةُ ، والحامِ. ».
[ قال أبو محمد ] ( ) : فسمِعتُ محمدَ بن عبد الله بن ِ عبد الحَّلَم ، قال : سمِعتُ الشَّافَعيُّ (رحمه الله ) ، يقولُ :

« أَجَتَمَع مالكُ ۚ وأَبُو يُوسُفَ يَعَقُوبُ ۖ عَنْدَ أَمِيرِ المؤمنين (٦) ۚ فَتَكَلَّمُوا :

(١) وذلك : عقب مناظرة بينهما ؛ على ما في مناقب الفخر .

(۲) كما التقدمة ۱۶، والحلية ٦/٣٣، والانتقاء ٣٣، والإكمال ١٤١، ومناقب السيوطى ٨، والزواوى ١٤: باختلاف تاقه .

(٣) كما في السنن الكبرى (٦/٦٣) من طريق الأصم : يزيادة مشيرة إلى النص الآتي .

(٤) عبارة السنن : « هو الذي في كتاب الله : ( ما جعل الله : من بحيرة ، ولاسائبة ، ولا وصيلة ، ولاحام : ٥ – ١٠٣) · » ، وتفسير ذلك أمر : يطول شرحه ، ولا يسمح القام به . فراجع : الأم ١٨٥٣ ، و ٤/٩ و ٦/١٨٠ – ١٨٨ ، وأحكام القرآن ١/٢٤١ – ١٤٨ ، وأحكام القرآن ١/٢٤١ – ١٤٥ ، والسنن الكبرى ٦/٣٣ ، والفتح ٨/١٩٦ – ١٩٨ ، وسيرة ابن هشام ١/٥٩ – ١٩٨ ، وحياة الحيوان ٢/١٩ – ٩٧ و ٤٢٤ – ٤٢٥ ، واللسان ١/٥٠٤ و ٥/٥٠ .

(٥) كما فى السنن السكبرى ٦/٦٣ . وذكر كلام الشافعى : فى مناقب الفخر ١٤/١٣ . وذكر كلام الشافعى : فى مناقب الفخر ١٤/١٣ وراجع فى الأم (٣/٢٥ – ٢٨١ ) : الرد على منع الصدقات الموقوفات عامة ، أو المحرمات خاصة ؛ ورأى أبى يوسف . ثم راجع المغنى ٦/٥٨ و المحلى ٩/١٧٥ — ١٨٢ ، وشرح منانى الآثار ٢/٤٩/؟ وانظر بتأمل : فتوى ابن عبدالوهاب : فى إبطال وقف الجنف والإثم .

(٦) هو : هرون الرشيد ؛ كما صرح به : فى المناقب .

فى الوُتُوفِ وما يُحَبِّسُه الناسُ ؛ فقال يَعقوبُ : هذا باطِلْ ؛ قال شُرَيْحُ (١) : جاء محمد : بإطْلاقِ (٢) الخبْسِ . »

« فقال مالك ": إنَّما جاء محمد " بإطالاق ما كانوا يُحَبِّسُونه لَآ لِهَتِهِم : من البَحيرَةِ والسَّائبَةِ (") ؛ فأمَّا الوُقُوفُ : فهذا وقفُ عمر بنِ الخطَّاب (رضى الله عنه ) : حَيثُ (السَّائبَةِ (") ؛ فأمَّا الوُقُوفُ : فهذا وقفُ عمر بنِ الخطَّاب (رضى الله عنه ) : حَيثُ (السَّائبَةِ (تَّالُمُ اللهُ عليه وسلم ) ؛ فقال : «حَبِّسْ أَصْلَهَا ، وسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (") » ؛ وهذا وقفُ الزُّ بَيْرِ (") . »

(۱) هو : ابن الحارث أبو أمية الكندى الكوفى التابعى القاضى ؛ المتوفى سنة ۷۸على أشهر الأقوال . راجع : طبقات ابن سعد ۲/۹/۰۹ ، والجمع ۲/۹۲۱، والتذكرة ۲/۵۰، وجامع المسانيد ۲/۷۶ ، والتهذيب ٤/۳۳ ، والحلاصة ١٤٠ ، والتحفة ۲۲۱ ؛ والحلية ٤/٣٣، والصفوة ٣/٠٢ ؛ وطبقات الفقها، ٥٥ ، وتهذيب الأسماء ۲/۳۲، والوفيات ١/٣٢، وتاريخ الإسلام ٣/٠٢، والبداية ٥/٢٢ و ٧٤ ، والشدرات ٥/٠٨ .

(٣) فى رواية مستقلة فى السنن : ﴿ بمنع» أو ﴿ ببيع» . ثم : إن (الحبس) روى بإسكان الباء ؛ فهو : من باب تخفيف الضمة ، مرادابه : الحبس (بالضم) جمع (حبيس) . أو : من باب إرادة الواحد . انظر : النهاية ١٩٥/١ ، واللسان ٣٤٤/٧ — ٣٤٥ .

(٣) قال فى الأم (٣/ ٢٨٠) مبيناذلك: ﴿ ماعلمنا جاهليا : حبس دارا على ولده ، ولا فى صبيل الله ، ولاعلى مساكين . وحبسهم كانتماوصفنا : من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة، والحام . فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإطلاقها والله أعلم . وكان بينا فى كتاب الله إطلاقها» ؛ ثم رد على ماقد يرد على ذلك : بما يحسن الرجوع إليه .

(ع)كذا بالسنن ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : «حين» ؛ ولعله مصحف عنه .

(٥) أى : اجعله وقفا حبسا (بضم الحاء والباء) ؛ ومعنى تحبيسه : أن لايورث ، ولا يباع ، ولا يوهب ؛ ولكن : يترك أصله ؛ ويجعل ثمره : في سبل الحير . كافي اللسان ؛ وانظر : النهاية . ثمر اجع : السنن ١٥٨ – ١٦٠ ، والفتح ٥/٤٥٢ و٢٥٩ – ٢٦٣ ، وشرح مسلم ١٨/١١ ، وسنن أبي داود ٣/٩١ ( التجارية : أولى ) ، ونيل الأوطار 1٨/١ ( الحلبي ) .

(٦) حيث تصدق بداره بمصرومكه، وأمواله بالمدينة على ولده ؛ كاقال الحميدي انظر :=

« فَأَعَجَبَ الْخَلِيفَةَ ذَلَكَ مَنَهُ ، وَنَفَى (¹) يَعْقُوبَ . » .

\* \* \*

«كَانَ مَالِكُ ۚ : إِذَا شَكَّ فَى بَعْضِ الْحَدِيثِ : طَرَحَهُ كُلَّهُ . » .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا أَحِدُ بِنِ خَالِدِ الْخَلَاّلُ ؛ قال: سمِعتُ الشَّافِعَ قَال (٢٠):

« قيل اللّكِ بِنَّ أَسَى : إِنَّ عَندَ ابنِ عُيَيْنةً عَن الزُّهْرِيِّ ، أَشَيَاءَ : لَيْسَتْ عَندَك.

فقال مالك : وأَنا كُلُّ ما سمِعتُ — : من الخديث . — أُحدِّثُ به ؟ ! أَنا — إِذَنْ — أُريدُ : أَنْ أَظْلِهَهِم . » (١٠).

/ (أنا) أبو محمد ، ثَنا أبِي ، ثَنا حَرْ مَلةُ ؛ قال :

= السنن ١٦١ ، والمغنى ٦/٢٨ . وهو: ابن العوام أو عبد الله القرشى ؛ المتوفى سنة ٣٦ . راجع : الرياض النضرة ٢/٢٦٧ ، وأسد الغابة ٢/٩٩ ، والاستيعاب والإصابة ١/٦٥ و و٢٥٠ ؛ والحلية ١/٩٨ ، والصفوة ١/٣٧١ ؛ وطبقات ابن سعد ١/٣/١٧ ، والجرح ١/٢/٧٥ ، والجمع ١/٤٩ ، والتهذيب ٣/٩٣ ، والحلاصة ١٠٣ ، وتهذيب الأسماء ١/٤٨ ، والجواهر الحسان ٢٣٣ ، وتهذيب ابن عساكر ٥/٥٥٥ ، وحسن المحاضرة ١/٤٨ ، وتاريخ الإسلام ٢/٣٥ ، والبداية ٢/٨٤ ، والمعارف ٩٦ .

(١)كذا بالأصل والمناقب . وفي السنن : «وبةي» ، وهو تصحيف .

(۲) كما فى النقدمة ١٤ ، ومناقب السيوطى ٨ ، والزواوى ١٤ . وفى الحلية ٢/٣٣٠، والانتقاء ٣٣،وتهذيب الأسماء ٢/٧٧ ، والديباج ٢٤ ، ومناقب الفخر ١٣ ، والكواكب الدرية ١٥٧/١ : باختلاف .

(٣) كافى الحلية ٣/٣٣، ومناقب السيوطى (١٦): بيعض اختصار .

(ُعُ) وكان يقول: '«سمعت من ابن شهاب ، أحاديث كثيرة: ماحدثت بها قط ، ولا أحدث بهما » ؛ وقد وجد ابنه الـكثير منها — ضمن كتبه -- : بعــد وفاته . انظر : الديباج ٢٤ . « لم يَكن الشافعي (١٠) : يُقدِّمُ على مالكِ - في الخديث - أحداً . » .
 (أنا) أبو محمدٍ عبد الرحمن ؛ ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال (٢٠) :

سمِعتُ الشَّافِعَى ، يقولُ : « والله : لو صَحَّ الإسنادُ — : من حَديثِ العِراقِ . — غايةً ما يكونُ : من الصِّحةِ ؛ ثم لم أُجِدْ له أَصْلاً عندَ نا ﴿ يَعنِي : باللَّدينةِ وَمَكَةً ﴾ : على أَيِّ وجُه كان — : لم أَكُنْ أَعْنَى بذلك الخَديثِ : على أَيِّ صِحةٍ كان. » . على أيَّ صِحةٍ كان. » . (أنا ) أَبو مجمدٍ ، ثَنَا الرَّبيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

سمعت ُ الشافعي ، يقول ُ (٣) : « إذا جاوزَ الحديث ُ الخرَمين : فقد ضُعُف نُحُاعُه . » .

قال أبو محمد : قال بعض أهل المدينة : « (النَّخاعُ) ( أَ الْخَيْطُ الذي في الصَّابِ - بيْنَ الفَقارِ - : أبيضَ شِبْهُ المُخ م . » . (أنا ) أبو محمد ، ثنا أبي ، ثنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : قال لى الشافعي : «كان مالك : إذا شَكَ لم يَتَقَدَّمْ ؛ إنَّما يَهِ بطُ في الحديث أبداً :

<sup>(</sup>۱) وكذلك : ابن القطان كما فى الحلية ٣٢١/٦ ؛ وابن مهدى كما فى التهذيب ٧/١٠، ومقدمة المصفى ١٥ ؛ وابن نهيك كما فى مناقب السيوطى p .

<sup>(</sup>٧) كما ذكر بمعناه مختصراً — مع ماتقدم عنه : ص١٩٦ - : في كشف المغطا ٥٧ ، ومناقب الفخر ١٧ ، والزواوى ٥٠ . وذكره النهبي في السير (١٥٠) ، وقال : «ثم : إن الشافعي رجع عن هذا ، وصحح ماثبت إسناده لهم » يعني : أهل العراق . وانظر : صحة مذهب أهل المدينة ٢٩ و ٤٩ ، ورفع الملام ٢٨ — ٢٩ ، وميزان الشعراني ١/٣٢ ، وما تقدم : (ص ٥٥) .

<sup>(</sup>٣)كما فى التدريب (٢٣) بلفظ : « إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل : ذهب نخاعه » . وذكر فيه وفى مناقب الزواوى ( ٧٥ ) عن مالك ، نحو ما هنا .

<sup>(</sup>٤) قال فى اللسان ( ٢٢٦/١٠ ) : النخاع ( مثلث الأول ) : عرق أبيض فى داخل العنق ، ينقاد فى فقار الصلب : حق يبلغ عجب (بفتح فسكون)الدنب ؛ وهو : يستى العظام» . ثم نقل من طريق ابن الأعرابى : نحو ما فى الأصل بمزيد فائدة .

إذا كان مُسنَداً ؛ إنما يَنزلُ دَرَجةً . (١) » .

安安安

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَمَا محمدُ بن عبد الله بنِ عبد اَلحَكَم المِصرَىُ ؛ قال :
سمِعتُ الشّافعيُّ ، يقولُ : « قال لى محمدُ بن الحسَن : أَيُّهِما أَعَلَمُ : صاحِبُنا ؟
أو صاحِبُكِم ؟ » ؛ يَعنِي : أبا حنيفةَ ، ومالكَ بن أنَسٍ .

وقد تَقَدَّمَتْ بَكَمَا لِهَا : في مُناظرةِ الشافعيُّ معَ محمدِ بن الحسَن (٣) .

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا بُونُسُ بِن عبد الأعلى ؛ قال (٢):

سيمعتُ الشافعيُّ ، يقولُ : « قلتُ لِمحمد بِن الحسن يوماً — : وذَ كَر مالكاً
وأبا حنيفة ، فقال لي محمدُ بِن الحسن : ما كان يَنبَغي لِصاحبِنا : أنْ يَسكُتَ
(يَعنِي: أبا حنيفة) ؛ ولا لِصاحبِكم : أنْ يُفتِي (يُريدُ : مالكاً) . — قلتُ :
نَشَدَ تُكُ / [ الله ] ؛ أَنعَلَمُ : أنَّ صاحبَنا (يَعنِي: مالكاً) كان عالماً بكتابِ اللهِ؟ . [٦٦]
قال : ٱللهُمُ نعمْ . »

« قلتُ : فنَشَدُ تُك اللهَ ؛ أَتَعَلَمُ : أَنَّ صاحبَنا : كَانَ عالماً بِحَدَيثِ رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ . قال : ألَّهم نعمْ . »

« قلتُ : وكان عالمـــاً باخْتِلَافِ أصحابِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: نعمُ . » « قلتُ : أكان عاقلًا ؟ . قال : لا . »

<sup>(</sup>۱) يعنى : إذا شك فى الشيخ العالى : ترك الرواية عنه ، وروى عن الشيخ القريب — بالشرط المذكور — : مكتفيا به . فهو : لا يحدث إلا عن الثقة ؛ كما قال ابن عيينة انظر : مناقب السيوطى ١١ ، والزواوي ١٤ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٩ -- ١٦٠ . وانظر : التهذيب ١٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) كمافى تاريخ بغداد(١٧٧/١ – ١٧٨) مع زيادة تقدمت: (ص ١٦٠)؛ بلفظ: مختلف مختلف مختصر ، نرجح : أنه قد سقط بعضه . وذكره فى الانتقاء (٣٤ — ٢٥) مع تلك الزيادة ؟ مقتصراً : على بعض القسم الثانى : من كلام الشافعى . وذكر قول محمد — من طريق ابن عبد الحكم — : ضمن مختصر المناظرة السابقة . وانظر : بلوغ الأمانى ١٢ و ٢٧ .

« قلتُ : فَنَشَدُتُك اللهَ ؛ أَتَعَلَمُ : أَنَّ صاحبَك ( يَعنِي : أَبَا حنيفةَ ) كَانَ [ جاهلًا ] <sup>(۱)</sup> بكتابِ الله( عز وجل ) ؟ . قال : نعمْ . »

«قلتُ : [وكان جاهلا] بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ [وجاهلا] باختلاف أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟. قال: نعم ". » «قلتُ : أكان عاقلًا ؟. قال: نعم ". » «قلتُ : أكان عاقلًا ؟. قال: نعم ". » «قلتُ : فَتَجتَمِعُ فَى صاحبِنا ثلاث : لا تَصلُح الهُتْيا إلاَّ بها ؛ و يُحِلُّ واحدةً ؛ و يُخطّئ صاحبُك ثلاثاً ، و يكون فيه واحدة " - : فنقول : لا (٢٠ يَنبَغِي لصاحبِكم : أنْ يَسكُت . ؟! . » .

(أنا) أبومحمد عبدُ الرحمن، ثَنا أبِي، ثَنا الرَّ بِيعُ مِن سُليمانَ ؛ قال<sup>٣٠</sup> : قال الشافعُّى: « إذا قلتُ : قال بعضُ أصحابِنا ؛ فهُم : أَهلُ اللّدينة ِ . »

« و إذا قلتُ : قال بعضُ الناس ؛ فهُم : أهلُ العِراق . » .

(أناً) أبو محمد ، ثَنَا أَبِي ؛ قالَ : سَمِعتُ يُونُسَ بِنَ عَبِدِ الْأَعْلَى ، يَقُولُ : سَمِعتُ الشَّافِعيُّ ، [ يَقُولُ ] : الشَّافِعيُّ ، [ يَقُولُ ] :

«عاتَبَ رَجَاء بنُ حَيْوَةَ ( ٤ ) ، الزُّهْرِيِّ – : في الإنفاقِ ( ٥ ) ، والدَّينِ . – فقال :

(۱) زیادة عن تاریخ بغداد ، موضعها — هی وما سبأتی — بیاض بالأصل : به آثار کشط . وهو عبث من قاری : خطیر العصبیة ، حقیر العقلیة ؛ قـد فانه : أن الجهل هنا نسی ؛ وأن هذا : رأی محمد والشافعی ، ولیس بالرأی الإجماعی .

(٣) عبارة الأصل: «فيقول لم» ؛ وهي مصحفة عن نحو ما ذكرنا.

(٣) كَمَا فِي الْأُم ( ٢/١٥٩ ) بِلْفَظ : ﴿ إِذَا قَالَ : بِعَضَ النَّاسِ ؛ فَهُم : المُسْرَقِيونَ . وإذَا قال : بعض أصحابنا ؛ أو : بعض أهل بلدنا ؛ فهو : مالك . » .

(ع) هو: أبو المقدام . أو أبو نصر السكندى الأردنى أو الفلسطيني التابعى ؟ المتوفى سنة ١١٧ . راجع : طبقات ابن سعد ٢/٧/٧ ، والجرح ١٩٦/١٥ ، والجمع ١٩٩/١ ، والجرح ١١٢٨ ، والجمع ١٩٥/١ ، والتمديب ٣/٥٠٧ ، والحلاصة ٩٩ ؛ والحلية ٥/٠٧ ، والصفوة ١٨٦/٤ ؛ وتهذيب الأسماء ١/٥٠١ ، والوفيات ١/٦٢٧ ، وتهذيب ابن عساكره/٣١٣ ؛ وتاريخ الإسلام ٤/٩٤ ، والبداية ٩/٤٠٣ ، والشدرات ١/٥٥١ ، والنجوم ١/٧٧١ ؛ والعارف ٢٠٨ ، وانظر : الوزراء والكتاب ٥٣ .

(o) قال عمرو بن دينار – كما فى الحليه ٣٧١ / ٣٧١ – : «مارأيتأحدا : أهون عليه =

لاَ تَأْمَنْ : مِن أَنْ كُيْسِكَ عَنْكَ هُؤُلاء القَوْمُ ؛ فَتَكُونَ : قَدْ حَمَّلَتَ عَلَى أَمَانِيْكَ . فَوَعَدَه : أَنْ كَيْقُصِرَ . »

« فَمَرَّ به رجاه بن حَيْوَةً يوماً \_ : وقد وَضَع الطعامَ ، ونَصَب مَوائدَ العَسلِ . — فقال له رجالا : هذا الذي أفتَرَقنا عليه ؟! . »

« فقال له الزُّ هرئ : أنزِل ؛ فإنَّ السَّخِيَّ : لا تُؤدُّ بُهُ التَّجارِبُ<sup>(١)</sup>. » .

\* \* \*

/ (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ، ثَنا أبِي ، ثَنا حَرْمَلَةُ ؛ قال : [٦٧]
سمِعتُ الشَّافِيُّ ، قال : «كان عَلَى أهلِ المَدينةِ الهَاشِمِيُّ (٢٠) : فأرسَلَ إلى
مالكُ ، فقال : أنتَ الذي تُنقِي : في الإكراهِ (٢٠) ، و إبْطالِ البَيْعةِ . ؟! . فضرَ به

=الديناروالدرهممن ابن شهاب، وماكانتءنده إلامثلاالبعرة» . وانظر في الصفوة (٧٨/٣) ماحكاه عقيل بن خالد : في صفة إنفاقه واستدانته . وانظر ماتقدم : (س ٥٤) . ثم راجع فى الإشارة إلى محاسن التجارة (٥٨) : الفصل الحامس بما يجب الحذر منه فى إنفاق المال . (١) ورد في الحلية (٣٧١/٣) مصحفًا ، بلفظ : «وجدنا السخى ؛ لاتنفعه التجارة » . (٣) هو : جعفر بن سليمان بن على (السالف الذكر : ص ٤٨) ، كماصرح به : فى الحلية ٣١٦/٦، والفلاكة ١٢٣، وتاريخ أبي الفدا ١٤/٣، وابن الوردي ٢/٥/١، والوفيات ٦٢٦/١ ، ومناقب السيوطي ١٢ -- ١٣ ؛ وفي إحدى روايات الانتقاء ٤٤ ، والشذرات ١/ ٠ ٢٩ ، ومناقب الزواوى ٣٦ . وهذا هو الأشهر :كما قال الطبرى ؛ على مافى الديباج ٧٧ – ٢٨ . وكان ذلك في عهد المنصور : سنة ١٤٦ كما في شرح الإحيا. ٢٠٣/ ، أو : ١٤٧ كما في الوفيات . وقيل : إن النصور منع مالكا من التحديث بحديث : « ليس على مستكره طلاق» ؛ ثم دس عليه من يسأله عنه : څدث به ، فضر به . انظر : الانتقاء ٣٠ ع ع ، والإحياء ١/٣٧ ، والديباج ، وحياةالحيوان ٣٨٤/٢ ، ومناقبالزواوى . وانظر : إعلام الوقمين ٣٧٦/٣ ، والنهذيب ٩/١٠ . والصحيح: أنالمانع هو : جعفر ؛ كماقال الزبيدى . وحكى فيالشذرات : أنمالكا استقدم إلى بغداد ، وطلبالوالى إليه : أن يفتى بجواز نكاح المتمة ؛ فأبى فانتقم منه . ولعلذلك فيعهد الرشيد : علىقول ضعيف مذكور في الديباج . (٣) أي: في الطلاق ؛ وكان مالك : لابجيز طلاق المسكره . وقد اختلف فيه : فأجازه أبوقلابة والشعبي والنخى، والزهرى والثورى، وأبوحنيفة وأصحابه ؛ خلافاللجمهور : =

- : مُجَرَّداً - مِانَهُ (١): حتى أصابَ كَتِفَه خَلْع (٢) ؛ وكان: لا يَزُرُ أُزْرارَه بيَدِه . ». قال حَرْمَلهُ : « هو(١) : جَدُ جَعفَرِ القاضى . » .

قال حَرِملةُ : قال ابن وَهْب : « مَكَثَ مالكُ بن أَنَسِ – حتى ماتَ – : لاَيَقدِرُ أَنْ يَنْزُرَّ زِرَّه بيدِهِ اليُسْرَى : من شِدَّة ِ ما مُدَّ [ تْ ] ؛ حيثُ ضُرِبَ . ».

\* \* \*

« آنُولُ الشَّافِيِّ : فِي وَصْفِ سُفْيانَ بِنِ عُيَيْنَةً ، [وأَهْلِ مَكَّةً ].» (أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ، ثَنَا يُونُسُ بِن عبدالأعلى الصَّدْفِئُ المِصرَىُ ؛ قال<sup>(؛)</sup>: قال الشافعيَّ : « مالك وسُفيان ُ : قَرِينانِ <sup>(٥)</sup>. » .

= على تفصيل في ذلك عندالشافعية وبعض الأئمة . فراجع: المحلى ٢/٣٠، والمغنى ٨/ ٢٨٨، والإشراف ٣/ ٢٠٣، وبداية المجتهد ٢/٧٠ ؛ والسنن الكبرى ٧/٣٥، ومعالم السنن ٣/ ٢٤٣ ، والفتح ٩/٣٣، وشرح معانى الآثار ٣ / ٥٦، وإعلام الموقعين ٣ / ٣٣٤ . وانظر : أحكام القرآن ١/٤٢٢ و الأم ٧/ ١٦٠ ، والمهذب ٢/ ٨٣ . وفي الأم ٣/ ٢٠٩ — حالام عن حد الإكراه : عظيم الفائدة ، جدير بالمعرفة .

- (۱) كما فى ألف با ۱/۸۱٪ ؛ أو : ثلاثين ، أو ستين ، أو سعبين على بعض الروايات. (۲) فسكان إذا مشى : اتكأ على معن بن عيسى ؛ كمافى ألف با .
- (٣) أى : الهماشمى . وحفيده هو : ابن عبد الواحد ، قاضى القضاة فى «سرمن رأى» المتوفى سنة ٢٥٨ . والتهذيب ٢/٠٠٠ ، والميزان ١٠٠/٠ ؛ والتهذيب ٢/٠٠٠ . والميزان ١٠٠/٠ ، واللسان ٢/١٠٠ .
- (٤) كما في التقدمة ٣٣ ، والحلية ٦/٨١٣ ، والانتقاء ٢٢ ، والنهذيب٤/١١٩ و ١/٨. ومناقب السيوطي ٨ ، ومقدمة المصفى ١٤ .
- (٥) فى الحلية والنهذيب: « القرينان » ؛ وكذلك فى الانتقاء والمناقب والمقدمة ، بزيادة : « ولو لا مالك ؛ أو : « لولاها » إلى آخر ما سـيأتى . وورد بالأصل ـ فى الموضعين ـ مصحفا : بالباء .

(أنا) أبو محمد ، ثَمَا أبِي \_ عن يونُسَ بن عبد الأعلى \_ في هذه الحكاية ِ : زيادة ً لمُ أَسْمَتُهَا من يونُسَ ؟ قال : قال الشافعيُّ (١) :

« مالك وسُفيانُ القَرينانِ (٢٠ : في إسْنادِ الْحُجازِ .».

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أبي ، ثَنَا أحمدُ بن خالدٍ الْخَلاَّلُ ؛ قال :

سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ (٢٠) : ﴿ لَوَلا مَالكُ وسُفيانُ : لذَهَبَ عِلمُ الْحِجازِ . ﴾ .

(أنا) أبو محمد ، ثَنا أبي، ثَنا أحمدُ بنخالد الخلالُ ؛ قال (١٠) : سُمِعتُ الشَّافعيُّ ،

بِمُولُ : سَمِعِتُ الزُّ نَجِيَّ ( يَعْنِي : مُسْلَمَ بن خالد ٍ ) ؛ يقولُ :

« أَنَا سَمِعتُ هذه الأحاديثَ ، مَن الزُّهْرِئِ : بِعَقلِ ابنِ عُبَيْنَةَ ؛ لا : بِعَقلِ . » « (قال) : وذلك : أنى كنتُ أجلِسُ إلى الزُّهْرِئِ ، فيقولُ : ما أسمُ هذا الجَبِّلِ (٥) ؟ ما اسمُ هذا الشَّعْبِ ؟ (قال) : وجاء سُفيانُ : فسأله عن هذه [الأحاديث] فسمِتُها : بِعَقلِهِ ؛ لا : بِعَقلِى . » .

/ (أنا) أبو محمد، ثَنَا أبي ، حدثُنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : [٦٨] سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ (أَنَّ : ﴿ مَا أَدَرَ كُتُ أَحداً ﴿ : جَمَع اللهُ فيه : من أَدَاةٍ

 <sup>(</sup>١) كافى مناقب الفخر (٨٣) مصحفا ، بلفظ: «ها العربيان فى علم الحجاز».

 <sup>(</sup>۲) قال المزى – على مابهامش النهذيب ٤/١١٩ – : «يعنى : في الأثر . » .

<sup>(</sup>٣) كافى التقدمة ١٢ و ٣٧ ، وترتيب مسند الشافعى (١٩٨/٢) : من طريق الربيع ؛ وفي الحلية (٢/١٩٨) : من طريق مسند الشافعى (١٩٨/٢) : من طريق محمد بن الربيع ، ويونس . وذكر : في مناقب الفخر ١٣٧ ، والزواوى ١٣٠ ، والتذكرة ٢/٢٧ ، والتهذيب ١٩٩٤ ، ومفتاح السعادة ١/٣/١ ، والشذرات ١/٤٧١ . و : في تهذيب الأسماء ٢/٢٧ ، وشرح الإحياء ٢٠٣/١ ، والنجوم الزاهرة ٢/٢٥ : معزيادة تقدمت : (ص١٩٦) . وانظر : الإكال ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) كمافى التقدمة (٣٢) : باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٥) بالأصل : « الحيل ... فسمعته » ؛ وهــو تصحيف . والتصحيح والزيادة : من التقدمة .

الفُتْيا ؛ ما جَمَع في سُفيانَ بنِ عُيَيْنة َ . - : أَوْ قَفَ عن الفُتيا منه . » .

(أَمَا) أَبُو مُحمَدٍ ، عبدُ الرحمن بن أَبِي حاتم ؛ ثَنَا أَبِي ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحيَى : أَبُو حَفْصِ التَّجِيبِيُّ ؛ قال: سِمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ (١) :

« ما رأيْتُ أحداً – : من الناس . – فيه : من آلةِ العِلْمِ ؛ ما فى سُفيانَ بِنَ عُيَيْنِنَةَ . وما رأيتُ أحداً : أكفَّ عن الفُتْيا منه . وما رأيتُ أحداً : أحسَنَ لتفسيرِ الحديثِ منه . » .

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ، ثَنا محمدُ بن مُسلِم (المَمروفُ: بابنِ وارَةَ) ؛ قال :سمِعتُ بعضَ أصحابِ الشَّافعيُّ : يَحكِي عن الشَّافعيُّ ؛ قال (٢٠) :

« ليس : من التا بِعين ؛ أحدُ أكثرَ : أتَّباعاً للحديثِ ؛ من عَطاء . » .

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال قال الشافعيُّ (٣) :

« قيل لِسفيانَ بن عُيَيْنة ً : إنَّ قوماً — : يأتونك (١٠) من أقطارِ الأرض ، تَغضَبُ عليهم . — يُوشِكُ : أنْ يَذَهَبُوا ويَترُ كوك . »

« قال : هُ خَمْقَى — إذنْ — مِثلَك : أنْ يَترُ كوا ما يَنفَعَهُم ؛ لِسوء خُلُقِي . » .

※ 韓 ※

الناظرين ٩: ببعض اختلاف . وانظرمارواه أبوداود عن أحمد : في المسائل ٢٧٦ . (١) كما في التقدمة ٣٣ — ٣٣ ، وتهذيب الأسماء ٢٧٤/١ ، والتذكرة ٢٤٣/٢ . وذكر في مناقب الفخر (١٧) : باختلاف ؟ وفي معرفة علوم الحديث ٦٥ ، والنهذيب ٤/١٢٠٠ والمعيد ٨٤ ، والشذرات ١/٥٥٧ : باختصار .

(٢)كما في تهذيب الأسماء (١/٣٣٣) ، بلفظ : « ليس في .. . .

(٣)كما فى تذكرة السامع ٩١ – ٩٢ ، والمعيد ٦٩: باختلاف يسير . وذكر فى مناقب الفخر (٣)كما فى تذكرة السامع ٩١ – ٩٠ ، وانظر ماسيأتى عن الأعمش : فى أخبار السلف ، وانظر ماسيأتى عن الأعمش : فى أخبار السلف ، (٤)كذا بالتذكرة والمعيد . وفى الأصل : «يأتوك» ؛ وهو خطأ وتحريف .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا محمدُ بن خالدِ بن بَزِيدَ الشَّيْبَانِيُّ (١) ؛ قال : حدثنى أحمدُ (يَمَنِي : ابنَ أبى الحُوَارِيُّ ) (٢) ؛ ثَنَا محمدُ بن قَطَنِ (٦) ، عن الشافعيُّ ؛ قال (١) : قال فُضَيْلُ (يَمَنِي : ابنَ عِيَاضٍ ) :

« كُمْ مَنَّن يَطُوفُ بهـ ذا البينتِ : وآخَرُ بَعيدٌ منه -- : أعظمُ أجراً

. ( . dia

(١) هو : أبو بكر القاوصى (نسبة – على مايظهر – : إلى «قاوص» بالضم : قرية من أعمال البهنسا بمصركا فى التاج ٥/٨٤) ؛ أحد الرواة عن أحمد وذى النون . انظر : الجرح ٣/٣/٤) ، وطبقات الحنابلة ٢/٣٩٧، ومختصرها ٢١٤ . وليس: أباجعفر البردعى للكي ، المتوفى سنة ٣٢٧ ؛ المذكور : فى اللسان ١٥٣/٥ .

(۲) كالحوارى: واحد الحواريين. وضبطه بعض الحفاظ وصاحب القاموس: بفتح الراء (كسكارى). والأول: أدق أوأصح ؟ كاقال الحافظ وغيره. وهو: أحمد بن عبدالله الراء (كسكارى). والأول: أدق أوأصح ؟ كاقال الحافظ وغيره. وهو: أحمد بن عبدالله المن ميمون أبو الحسين التغلبي الدمشق، المتوفى سنة ٢٤٦؛ لا: ٣٠٠. انظر: طبقات الحنابلة ١/٨٧، ومختصرها ٣٣، واللباب ١/٣٧٧. و ( فضيل ) هو: أبو على النميمي البربوعي الحراساني، شيخ الشافعي ؟ المتوفى بمكة سنة ١٨٨ أو ٨٧ أو ٨٨. انظر: طبقات ابن سعد ١/٥/٣٣، والتذكرة ١/٥٧٥، والجمع ٢/٤٤، والتهذيب ٨/٤٩٤، والحلاصة ابن سعد ١/٥/٣٣، والتذكرة ١/٥٧٥، والجمع ٢/٤٤، والرواة الثقات ٥، والوفيات المنافيد ٢/٣٤٥، والميزان ٢/٤٤٣، والجواهر المضية ١/٩٠٤، وطبقات السلمي ٧؛ والمعارف ٣٢٣. ولهما ترجمة: في الجرح ١/١/٧٤ و ٣/٢/٣٧، والمقوت ٢ /٠٤١ و ع / ٢٧٢، وطبقات الشعراني ١/٥٧ و ٥٠ ( بولاق ) ، والمناوى ١ / ١٤٨ و ١٩٠ ؛ ودول وطبقات الشعراني ١/٥٧ و ٥٠ ( بولاق ) ، والمناوى ١ / ١٤٨ و ١٩٠ ؛ ودول والتاج ٣/٣١ و ١/٩٧، والبداية ١٠ / ١٩٨ و ١٨٠ والشذرات ١/٣٩١ و ٢/٠٠؛

(٣) ذكر بالأصل مصحفا : بالراء . ولم نعرف عنه أكثر : من أنه شيخ ابن أبى الحوارى ؛ كما فى التوالى ٨٣ . وهو غير محمد بن قطن الحرق التابعى ؛ المذكور : فى التاج ٣١٣/٩ .

(٤)كمافى بستان العارفين للنووى (٣٩) ، بلفظ : « ... وأعظم ... » .

قال أبو محمد : قلتُ أناً : « أراد الشافعيُّ بحكايتِه : وصْفَه (١) فُضَيلاً ، وما أَسْتَحسَن : من كلامِه . » .

\* \* \*

« قَولُ الشَّافعيِّ : في وَصْفِ أَهْلِ العِرَاقِ . » (أنا) أبو محمدٍ : عبدُ الرحمن بن أبي حاتم الرازيُّ ؛ (قِراءَّة عليه : وأنا أسمَعُ )؛ قال : ثَنا محمدُ بن عبد الله بن ِ / عبد الحسكم المصرئُ ؛ قال : سمِعتُ الشافعيُّ ، [٦٩] يقولُ : (٢)

> « الشَّمْ بِيُّ (<sup>(7)</sup> — : في كثرةِ الرَّوايةِ . — مِثلُ عُرْوَةَ بِنِ الزُّ بَيْرِ » . \* \* \*

> > (١) فى الأصل : بدون الهاء ؛ والنقص : من الناسخ .

(٢) كما في تهذيب ابن عساكر ١٣٩/٠ .

(٣) هو: عامر بن شراحیل بن عبداً بو عمرو الحمیری الکوفی الناجی ؛ المتوفی سنة ١٠٤ علی الأشهر ، انظر : التحفة ٢٢٧ ، و إتقان المال ٣٠٣ ؛ و تاریخ بغداد ٢/٧٢٧ ، و مهذیب ابن عسا کر٧/١٨ ، و (عروه) هو : آبو عبد الله الأسدی المدنی التابعی ؛ المتوفی سنة ٤٥ علی الأصح . انظر : تاریخ البخاری ٤/١/١٣ ، و مهذیب النووی ١/٣٨١ ، و طبقات المناوی ١/٧٣١ ، و إسعاف المبطأه ٢٠٠٥ ، والشجرة ١/٠٧ ؛ وطرح التتریب ١/٣٨٠ ، ومواسم الأدب ١/٣٥ و المحما ترجمة : فی طبقات ابن سعد ١/٥/١٣ ؛ و وطرح التتریب ١/٣٤١ ، و الجرح ٣/١٣٢ و ٥٩٣ و ١/٧٢١ و ١/٧١ و ١/٣٤١ ، و الإ كمال ٥١ و ٧١ ، و الجرع المسانيد و ٥٩٣ ، و الجمع ١/١٨٠ و ١/٣٤ ؛ و شرح البخاری النووی ١/٨٥ و ٤٤ ، و التهذیب ٥/٥ و ٥/١٨ ، و الحلاصة ١٥٥ و ١/٣٤ ؛ و شرح البخاری النووی ١/٨٣ و ١/٣٠ ؛ و طبقات الفقهاء ٢٦ و ١٣ ، و القراء ١/٤٣٣ و ١/٥ و ١/١ و و ١/١٠ ، و المفوة ٢/٧٤ و ٣٠٠ ، و طبقات الشعرانی ٥/٣٣ و ٧٤ ؛ و الوفیات ١/٥٣ و ١/٥٠ و ١/٥٠ و ١/٨٠ و ١/٥٠ و ١/٥

( نَمَا ) أَبُو مُحْمَدٍ ، ثَمَا أَبِي ، حدثني حَرْمَلةُ بن يَحَيَى ؛ قال :

سَمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ (') : « لَولا شُعْبةُ ('') : مَاعُرِفَ الحَّديثُ بالعِراقِ ؛ كان: بَجِيئُ إِلَى الرجلِ ('') ، فيقولُ : لا تُحُدِّثُ ؛ و إلا : أَسْتَعدَيْتُ عليك السُّلطانَ . » .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

«كانالشافعي : إذا قاسَ إنسانٌ ، فأخطَأ — قال : هذا قياسُ شُعبَةَ . »

« قال الشافعيُّ : وكان شُعبهُ : إذا أتاه الرجلُ : يَسألُه عن المسألةِ ؛ سألَه : عن المسالةِ ؛ سألَه : عن المجه ومَوضعه وصِناعتِه ؛ ثم : يُجيبُه في مسألتِه ، و يَجِيئُ أصحابِه : فيُلقِّيها عَلَى أصحابِه . فإنْ أصاب : فذاكَ ؛ وإنْ أخطأ : ذَهَب إليه ، فقال : يا هذا ؛ الذي أَفتَنْيتُك : ليس كَا أُفتيتُك ؛ الأمرُ كذا وكذا ( أو كما قال ) . » .

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثَنَا الرَّ بِيعُ : بأَشْبَعَ من هذا الكلامِ ؛ قال : سمِعت محدَّ بنَ إدريسَ الشّافعيُّ ، يقولُ :

« كان الرجلُ : إذا سأل شُعْبَةَ عن مسألة ، سأله : عن اسمه واسم أبيه ، وصناعتِه ومَنزلِه ؛ ثم رُيغْتِيه في ذلك ؛ ثم يَجِيُّ إلى أصحابِه : فيُذاكرُهم بالمسألة ، فيقولون : هو

<sup>(</sup>۱) كافى التقدمة ۲۷۷، وتهذيب الأسماء (۱/٥٤٧): بيعض اختلاف . وذكر مفرقا: في سير النبلاء ٢/١/٣ و ،۷٠ وذكر صدره: في شرح البخارى للنووى ١/٢٧، والتذكرة ١/٢٨٠، والتهذيب ٤/٤٣، والكوا كبالدرية ١/٠٧، والشذرات ١/٤٧، والتذكرة ١/١٣٠، والشذرات ١/٤٧، والندرة ١/١٤٠، والشذرات ١/٤٧، والنخر أبه هو : ابن الحجاج أبو بسطام الأزدى العتكي ( بالفتح نسبة إلى : عتيك بن النضر بن الأزد ؛ كا في اللباب ٢/١٠، الواسطى النابعي ؛ المتوفى سنة ١٨٠، راجع : طبقات ابن سعد ٢/٧/٣، والجمع ١/٢٠، والتذكرة ١/١٨١، والتهذيب ٤/٣٨، والحلاصة سعد ٢/٧/٣، والمعارفة ٥٨، وجامع المسانيد ٢/٨٧، وشرح البخارى لنووى ١/٢٧، والتحقة ٢/٢٧، والصفوة ٣/٣٠، وطبقات الشعراني ١/٣٠، والمناوى الرحم، وطبقات الشعراني ١/٣٠، والمناوى المناوى المنارف ١/٢٠، ومفتاح السعادة ١/١٥، وتاريخ بغداد ١/٥٥٠، والشذرات ١/٧٤٠؛ والمعارف ٢١٩، ومفتاح السعادة ١/١٥، وتاريخ بغداد ١/٥٥٠، والشذرات ١/٧٤٠؛ والمعارف ٢١٩، ومفتاح السعادة ١/١٥٠،

كذا وكذا (خلافَ ما أَفتَى ) ؛ فيقولُ : مِن أَيْنَ قلتُم هذا ؟ فيقولون : أَليس حُدَّثُنّا بَكذا وكذا ؟ ! فيقولُ : نعمُ [ حُدَّثُنا ] . فيأْخُذُ بيدِ بعضِ أصحابِه : فيَذْهَبُ إلى الرجلِ ، فيقولُ : ليس هو : كما أَفتَنْيتُك ؛ هوكذا وكذا . »

« (قال) : ثم لا يَمَنَعُهُ بعدَ ذلك : أنْ يُسْتَفْتَى في ذلك ، فيُفْتِيَ فيه (١) بذلك. » .

崇 涤 溶

/ (أما) أبومحمد، ثَنَا الرَّ بِيعُ بنِ سُليمانَ الْمُرَادِئُ ؛ قال : سَمِعتُ الشَّافَعيَّ ،[٧٠] يقولُ : «ما أحدٌ : في الرَّأَي ؛ إلاَّ : وهو عِيَالٌ على أهلِ العِراقِ . » .

(قال) أبو محمد : وقال الرَّبيع من سُليمانَ ( مرةً أخرَى )(٢) :

سمِعتُ الشَّافعيُّ يقولُ : « النَّاسُ عِيالٌ على أهلِ العِراقِ : في الفِقهِ . » .

(أنا) أبو جممد عبدُ الرحمن ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا أَحِدُ بن خالدٍ الْخَلاَّلُ ؛ قال : سَمِتُ الشَّافَى َ ، يَقولُ (٢٠) : الشَّافَى َ ، يقولُ (٢٠) :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «به»؛ ولعله مصحف عمادكرنا ، أو زائد من الناسخ . وقوله : بذلك؛ أى : برأى أصحابه الذى أصبح رأياله؛ فلا غضاضة فى الإفناء به : إذهو المتعين عليه . أو : برأيه الأول ؛ فيكون مراد الشافعى : الإخبار عن كثرة تردده ، وسرعة تحوله . ولعل فى تصريح الشافعى : بضعف قياسه ؛ وتعبيره : بلايمنعه - مايؤيد ذلك ويرجحه ؛ فتأمل .

<sup>(</sup>٣) كما فى تاريخ بغداد ١٣٦/١٣ ، والانتصار والترجيح ٧ ، ومناقب أبى حنيفة للسيوطى ١٨ ، والهيتمى ٣١ – بلمنظ: «... أبى حنيفة .. » . وهو موافق لماروى – من طريق حرملة ، أويونس ، أوأبى عبيد – : فى التاريخ ، ومناقب الهيتمى ، والسيوطى ١٨ و ٢٤ ، والانتفاء ١٣٦ ، وطبقات الفقهاء ١٦ ، والجواهر المضية ١/٨٦ – ٢٩ ومناقب الموفق ٢/٣ و٣٠ ، والحكردرى ١/٠٩ و٢٠١ و١٦٦ . وانظر : مناقب الذهبي ١٨ – ١٩ ، وميزان الشعرانى ١/٧٦ و ٥٩ ، وطبقات المناوى ١/٥٧١ ، وذيل الجواهر ٢/٦٥ ، والإكمال ١٤٥٠ ، ومناح السعادة ٢/٠٠ – ٧١ ، وشرح الترمسي ٤٠٤ ، وحياة الحيوان ١/٥٤ ،

<sup>(</sup>٣) كما في التقدمة (٢٥) : بدون ذكرالسؤال الثالث وجوابه .

« سُئِل مالك : عن ابنِ شُبْرُمَة (١) ؛ فقال : كان يُقارِبُ (٢) . » ( وسُئِل مالك : عن البَرِّيُّ ؛ فقال : كان يُقارِبُ . »

« فقيل له : أبو حنيفة ؟ . فقال : لو جاء إلى أساَطينِكم (٢) هذه ، لَقَايَسَكم : حتى الْجَمَلها من خَشَبٍ . » ؛ يمني : و إن كانت من حِجارةٍ .

(أنا) أبو محمد ، أخبرنى أبى ؛ قال : سمعت ُ هارُونَ بن سَعيدِ الأَّبلِيَّ، قال : قالالشافعيُّ: «مايُر يدُ أصحابُنا إلاَّ : أَنْ يَضَعُوا عَلَى أَبِي حنيفة ، في كثير: من قوله . وإنَّ مَوْ فَتَهم له : كَا فِيَتَهُم (\* ، » .

(۱) هو : عبد الله بن الطفيل (أو حسان) أبوشرمة الضبى الكوفي المتابعي ؟ المتوفى سنة ١٤٤ و والشبرمة) نطلق \_ في أصل اللغة \_ : على السنورة ، وعلى ماانتثر : من الحبل والفزل . وسمى بهار جل من الصحابة : كمافي التاج ١/٥٥٩ وراجع : طبقات الفقها ع ٤٩ وتهذيب لأسماء ١/٢٧١ ؛ والجمع ١/٤٧٧ ، وإتقان المفال ٢١٣ ؛ ودول الإسلام ١/٧٧ ، والشذرات الرائع و ١/٥٤ ، و(البق) \_ نسبة : إلى «البت» : موضع بنواحي البصرة أو قرية بالعراق قرب راذان ؛ أو : الطيلسان أوالكساء الغليظ ؛ لأنه كان يبيع البتوت . \_ قرية بالعراق قرب راذان ؛ أو : الطيلسان أوالكساء الغليظ ؛ لأنه كان يبيع البتوت . \_ الرأى بالبصرة : كماقال ابن عيينة ؛ المتوفى سنة ٣٤٧ . انظر : الجرح ٣/١/٥٤ ، ومسائل أحمد ٢٧٥ ، والناج ١/٣٥١ ، واللباب ، ومعجم البلدان ، وضبط الأعلام . ولهما ترجمة : في طبقات بن سعد ١/١/٥٤٢ و ٢/١/٢١ ، والنهذيب ٥/٥٠٠ و ٧ ١٥٠١ ، والحلاصة في طبقات بن سعد ١/١/٥٤٢ و ٢/١/٢١ ، والنهذيب ٥/٥٠٠ و ٧ ١٥٠١ ، والحلاصة

(٢) في التقدمة : «مقارباً» ؛ والقارب من كل شيء : الوسط ؛ كماقال الفراء .

(٣) الأساطين والأسطوانات : جمع (الأسطوانة) : بالضم؛ وهي : السارية .

(٤) فندعوهم: إلى احترامه وتقديره ؛ وتمنعهم :من التحامل عليه والاستخفاف بأمره ؛ وتجعلهم : ينظرون إلى آرائه ، نظرة صادقة بريئة : مجردة عن الهوى والعصبية ؛ فيردون عليها : متى تبين لهم بطلانها أو ضعفها ؛ وذلك أمر لا يعيبهم : فهو الواجب عليهم ؛ كما أنه لا يعيبه : فالمعصوم الله ورسوله .

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أبِي ، حدثَنا أبنُ أبِي سُرَيْجٍ ؟ قال(١):

سمِعتُ الشافعيّ ، يقولُ : « سمِعتُ مالـكاّ : وقيلُ له : أَتَعرِفُ أَبا حنيفَةَ ؟ . وقال : نعم ؛ ماظَنْكُم برجل ي: لو قال : هذه السَّارِيَةُ من ذهب ٍ؛ لقام دُونَهَا : حتى يَجعلَهَا من ذهب ٍ؛ وهي : من خَشب أو حِجارة ٍ . ؟ . » .

قال أبو محمد : « يَعني: أنه كان يَثبُتُ عَلَى الخطا ويَحتّجُ دُونَه ؛ ولا يَرجِ-عُ إلى الصواب : إذا بانَ له » (٢) .

(أنا) أبو محملًا ، ثَنَا حَرْمَلَةً : سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ :

« رأيْتُ أَبا حنيفةَ — فيها يَرَى النائمُ —: وعليه ثِيابُ (") وَسِـحَةٌ ؛ فقال لى : مالي ولكَ ؟ أَى َ شيءٍ تُر يدُ منّى ؟. » .

\* \* \*

/ (أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أبِي ، حــدثني الرَّبِيعِ مُ بن سُليمانَ : سمِعتُ [٧١]

(۱) كما فى تاريخ بغداد ۲۹/۱۳ . وذكر مختصرا : فيه (ص ۳۳۷ – ۳۳۸) وفى الانتصار والترجيح ۷ ، ومناقب الموفق ۲۰۷۱ و ۲۹/۲۳ ، والـكردرى ۳۸/۱ ، والنهي ۱۹ ، والسيوطى ۱۹ ، والهيتمى ۳۱ ؛ وطبقات الفقهاء ۲۷ ، والإكمال ۱۶۳ ، والجواهر المضية وذيلها ۲۹/۱ و ۲۹/۲ و ۱۹۵ . وانظر : ميزان الشعرانى ۲۷/۱ و ۲۹ .

(٣) لقد أسرف أبو محمد (رحمه الله ) فى تقريره ، وأخطأ فى تفسيره . . متأثرا بظاهر العبارة ؛ كما تأثر من علق على تاريخ بغداد . . . : فأبو حنيفة أجل من ذلك ؛ وهذا المعنى غير مراد لمالك ؛ إنما أراد : الإخبار عن قوة عقليته ، وسعة معرفته ؛ وكمال استعداده واجتهاده ، وطول نفسه : في مناظرته واحتجاجه .

(٣) فى الأصل زيادة: «دسمة»؛ وهى تكرار مصحف من الناسخ. وانظر ماتقدم: (س ١٧٤)؛ ولتعلم: أن ذكر ابن أبي حاتم لذلك ، لم يقصدبه إلا : جمع ماقيل فى الرجل، كما هى عادة المؤرخين . على حد قول ابن حجر الهيتمى فى الحيرات الحسان (٧٦): المتعلق بما نقله الخطيب فى التاريخ . وهو يؤكد ماذكرناه: (ص ٥).

الشَّافِيُّ ، يقولُ (١):

« دخَل سُفيانُ الثَّورِيُّ ، على أميرِ المؤمنين : فجعَل يَتَجانُ (٣) عليهم ، ويَمسَحُ البِسِاطَ ، ويقولُ : ما أَحْسَنَه ، ما أَحْسَنَه ! بَكُمُ أَخَذتُمُ هـذا ؟ . ثم قال : البَولَ ، البَولَ ، البَولَ ، البَولَ ، حتى أُخْر جَ » .

قال أبو محمد : « يَعنِي : أنه أحْتالَ بما فَعَل: ليَزْ هَدوا فيــه ، فيَتَباعَدَ منهم ، وَيَشَلَمُ من بِرِّ هُ

操操操

# (ثَنا) أبو محمدٍ ، ثَناا كُلِسَينُ بن الحسن الرَّازِي (١٠) ، ثَنا عبدُ الله بن الحسن السَّجِسْتا نِي (٥٠) :

(۱) كما فىالتقدمة (۱۰۹–۱۰۷) ضمن ماذكر عن الثورى: من دخوله على السلطان، ومناصحته إياه فى أمر الأمة. وذكره النووى فى البستان (۴۹ — ٥٠): بيعض اختصار، وذكرت هذه الحكاية فى ألف با (۴۸۱/۱) — ٤٨٧) — من طريق أبى عمرو الشيبانى —: بلفظ آخر، أفاد: أنها فى عهد المهدى.

(٢) في البستان ونسخة من التقدمة : « يتجانن » . أي : يتظاهر بالجنون .

(٣) فى نسخة من النقدمة : «شرهم» ؛ وفى البستان : «أمرهم» والكل صحيحالمعنى . والثورى قداشتهر : بالنفرة من السلطان . والجرءة عليه . وله حوادث مع المنصور والرشيد أيضا : تجد بعضها فى حياة الحيوان ٢٥٤/٢ — ٢٥٦ . وقد عقد ابن عبد البر فى الجامع (١٩٣/١) ، بابا : فى ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم ؛ يفيد فى المقام ، وفيا سبق : (س١٣٨/ و٢٦٦) . وراجع : الإحياء ٢/١٣١ — ١٣٨ .

(٤) هو: أبومعين الحافظ؛ المتوفى سنة ٢٧٧. وزعم الحاكم: أن اسمه: محمد بن الحسين. وابن أبى حائم أخبر به: كما قال النه هبى فى التذكرة ٢/٤٦٠. وانظر: الشدرات ٢/٢٢٠. (٥) لم نهتد إلى شيء عنه؛ ولا تظن: أنه مصحف عن عبد الله بن الحسين أبى حريز (بالفتح) الأزدى البصرى، قاضى سجستان — المذكور: فى الميزان ٢/٣٠، والتهذيب ٥/١٨٠، والحلاصة ١٦٥. —: لأنه متقدم يروى عن الشعبى والنخعى. وقد سبق الكلام (سعم) عن (سجستان)؛ وراجع فى التاج (٤/٥٦١) الكلام عن كون أولها: مكسورا، أو مفتوحا.

سمعتُ إسماعيلَ الطَّيَّانَ (١) الرَّازيُّ ، يقولُ :

(أنا) أبو محمد . ثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : قال لى الشافعيُّ : « ناظرْتُ بعضَ أهلِ العِراقِ ؛ فلمَّا فرَغتُ قال : زَلَفْتَ يا قُرَشِيُّ . » . قال بعضُ أهلِ العَربيَّةِ : « يَعنِي : ترُبتَ ( ) من أفهامِهم ؛ لفصاحته » .

安安等

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى : «عمل الطين» ؛ كمافى اللباب ، وذكره فى التوالى (۸۰) بنحوماهنا ؛ ولايبعد أن يكون : إسماعيل بن يحيى بن كيسان الرازى (الذكور: فى الجرح ۲۰٤/۱/۱) ؛ رفيق أبى مسعود الرازى : المتوفى سنة ۲۵۸ ؛ المذكور: فى التذكرة ۲/۱/۱ . وانظر: الجرح ۱/۱/۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبرع» ؛ وهو تصيحف .

<sup>(</sup>٣) الذكور: في طبقات الحنابلة ٢٥٥١ ، ومختصرها ٢٨٥ . ولم يذكرا اسمه؟ وذكرا: أنه روى عن أحمد أشياء . وبعيد جداً أن يكون : موسى بن حزام الترمذى الفقيه، الذي كان يحدث سنة ٢٥١ ؟ المذكور: في التهذيب ٢٠/١ ٣٣ ، والحلاصة ٣٣٤ ، وطبقات القراء ٣١٨/٣ . أو : موسى بن ناصح البغدادى ، الذى حدث بمصر عن ابن عبينة ؟ التوفى سنة ٤٤٤ ؛ المذكور: في تاريخ بغداد ٣٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) أو : تقدمت ؟ على مافي اللسان (٣٨/١١) : من أن الأصل فيه: القرب والتقدم.

( أَنَا ) أَبُو مُحَدِّ ، ( أَنَا ) مُحَدُّ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنِ عَبِدَ اللَّهِ بِنِ عَبِدَ اللَّهِ عَلَى أَلَا عَبِدَ اللَّهِ عَلَى أَلَا عَبِدَ اللَّهِ عَلَى أَلَا عَبِدَ اللَّهِ عَلَى أَلَا عَبِدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

« غلط سُفيانُ : في إِسْنادِ هذا الحديثِ » ؛ حديثِ ابنِ الهادِ . يَعْنِي : الحَديثَ الذي حَدَثَنا محمدُ بن عبد الله بن يَزيدَ الْمُقْرِي (٢) ، ويونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قالا<sup>(١)</sup> : حدثنا سُفيانُ ، عن يَزيدَ بنِ أُسَامةَ بن الهاد / عن [٧٧] عُمَارةَ بن خُزَيْمةَ بنِ ثابِتٍ ، عن أبيه (٥) ، عن النبي " (صلى الله عليه وسلم) ؛ أنه قال :

(۱) في علوم الحديث ٥٩ - ١٠٤ ، والباعث الحثيث ٨٥ - ٦٩ ، وفتت المغيث المحار ١٠٤/١ - ١٠٤ ، والتدريب ٨٨ - ٣٩ ؛ كلام جامع : عن معرفة الحديث المعال ، والطرق الموصلة إلى عالمه . وانظر : المعرفة للحاكم ١١٢ - ١١٩ ، والآداب الشرعية ١٥٥ - ١٣٧ ؛ وكلام ابن عبدالحم : عن خبرة الشافعي بنقد الحديث؛ المذكور : في التوالي ٥٩ . (٣) كما في السنن المحبري (١١٧/٧) من طريق الأصم عن ابن عبدالحم : مختصرا ، وذكر في تلخيص الحبير (٥٠٥) ، بلفظ : «غلط ابن عبينة : في إسناد حديث خزيمة . ٤ . وذكر في تلخيص الحبير (١٥٠٥) ، بلفظ : «غلط ابن عبينة : في إسناد حديث خزيمة . ٤ . وذكر في الخبير المحرب ١٣٠٧/٢٠ ، وطبقات القراء ١٨٨٨ ، وكني الدولابي ١٩٥٢ . ١٩٥٠ ، انظر: الجرح ٣/٤/١٠ ، وطبقات القراء ١٨٨٨ ، وكني الدولابي ١٩٥٢ . راجع ، الما نالهاد ، فهو : أوعبد الله يزيد بن عبد الله الذي ، المتوفى بالمدينة سنة ١٩٥٩ ، والميزان الرخ البخاري ٤/٢/٤ ، والميزان المحريد النميد ١٠٥ ، وإسعاف المبطإ ٢١٨ . ولهما ترجمة : في التهذيب ١٨٤٨ ، والميزان ٣٠٤/١٠ ، والميزان عبد النه المبطإ ٢١٨ . ولهما ترجمة : في التهذيب ١٨٤٨ ، والميزان ٢١٤ المعربيد المحريد المهمد ١٠٥٠ ، وإسعاف المبطإ ٢١٨ . ولهما ترجمة : في التهذيب ١٨٤٨ ،

(٤) كما في شرح معانى الآثار (٢٥/٢) : من طريق يونس ؛ والسنن الكبرى (١٩٠/٧) . من طريق الحميدي .وانظر : المعرفة للحاكم ١٦٠ .

و١١/ ١٩٩ ، وا-فلاصة ٢٨٦ و٢٧٣ .

(٥) هو: أبو عمارة الأوسى ، ذو الشهادتين ، المقتول بصفين : سنة ٣٧ . راجع : الاستيماب والإصابة ٢٩٣/١٤ و٢٤٤٤ ، والصفوة ٢٩٣/١ ؛ وجامع المسانيد ٢٤٤١ ، والجمع المستيماب والإصابة ٢٨٣/١ وتهذيب الأسماء ٢٥٥/١ ، وتهذيب ابن عساكر ١٣٣/٥ ، والبداية ٧/٠١٠ ، وابنه هو : أبوعبد الله أو أبو محمد المدنى ، المختلف في صحبتة ؛ المتوفى سنة ١٠٥٠ . راجع : تاريخ الإسلام ١٣١٤ ، والشذرات ١٣١/١ . ولهما ترجمة : في طبقات =

« إنَّ اللهَ (عز وجل) لا يَسْتَحْي من الحن ً ؛ لا تَأْتُوا النساء : فَى أَدْبارِهِنَّ . » .
 ( أنا ) أبو محمد ، قال : سمِمتُ أبى ، يقولُ (١) :

« الصَّحيحُ : أَبِنُ الهَادِ ، عنعُبَيْدِ اللهِ (٢) بن عبد الله بن الْحُصَيْن ، عن هَرَمِيُّ بن عبد الله ، عن خُزَ يْمَةَ ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم . » .

(أنا) أبو محمد، (أنا) ابن عبد الحكم : (قراءة ) ؛ قال (٢٠) :

= ابن سعد ١/٥/١٥ و٦/ ٩٠ ، والجرح ١/٢/١٨٣ و٣/١/٥٦٩ ، والإكمال ٣١ و٥١ ، والتهذيب٣/١٤٠ و ٧/٢١٤ ، والخلاصة ٨٩ و ٢٣٧ .

(۱) كما فى تاريخ الإسلام ٣٩مم . وحكى عنه ابنه – فى العلل : ١/ : ٣٠٠ – طريقا آخر ، فيه تصحيف : يصحح من شرح معانى الآثار ٢/٥٧ . وذكر البيهيتى فى السنن (١٩٧/٧) : أن مدار هذا الحديث : على هرمى بن عبدالله ؛ وأخرجه عنه من طرق عديدة : ذكراً كثرها البخارى فى التاريخ ٤/٢/٣٥٧ – ٢٥٧. وانظر : التلخيص ٣٠٠ ؛ واعتراض صاحب الجوهر النتى ، على البيهتى .

(٧) أو : عبدالله أبوميمون الحطمى (بفتح فسكون) ؛ نسبة إلى : بطن من الأوس ؛ هو : بنو خطمة بن جشم ؛ كما في اللباب) المدنى التابعى ؛ أحد الرواة عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو . راجع : تاريخ الإسلام ٤/٢٧٢ ، والميزان ٢/٨٦٨ . و (هرمى) هو : ابن عبد الله (أوعتبة أو عمرو) الحطمى الواقفى ؛ التابعى : على الصحيح . وهو غير هرم أو هرمى بن عبد الله بن رفاعة الواقفى الصحابى : أحد البكائين في غزوة تبوك (المذكور : في أسد الغابة ٥/٧٥ و٥٨ ، والإصابة والاستيعاب ٣/٠٧ و٥٧٥) ؛ على ماحققة الحافظ . راجع : تاريخ البخارى ٤/٢/٣٥ ، والتاج ٥/١٠١ . ولها ترجمة : في النهذيب ٧/٢٢ و٢/١٥٢ ، والحامة والاستيعاب ٣/٠٠٠ . ولها ترجمة : في النهذيب ٧/٢٢ و٢/١٥٢ ،

(٣) كما في الشرح الكبير للرافعي : بمعناه مع الزيادة المذكورة ؛ على مافي التلخيص ٣٠٦ وأخرجه النه هي في التاريخ (٣٦) من طريق ابن أبي حاتم والساجي . وذكره في البران (٨٦/٣) ؛ ثم ذكر : أنه منكر من القول ؛ وأن القياس : التحريم ؛ وأن الحديث قد صح فيه ؛ وأن الربيع - كماقال الساجي وغيره - كذب ابن عبد الحريم : بأن الشافعي في الإباجة ، إنماجري في مناظرته في ستة كتب : من كتبه . وقد تعقبه الحافظ: بأن كلام الشافعي في الإباجة ، إنماجري في مناظرته لحمد بن الحسن : على جهة الإلزام ؛ وأن القياس ليس على : دبر الغلام المحرم بالاتفاق ؛ بلن على الاستعال تحت إبطها أوبين فخذيها . على أن من الجائز أن يكون للشافعي قول قديم : =

سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ : « ليس فيه ( يَعنِي : في إنْيانِ النساء في الدُّبُرِ ) ؛ عن رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) — : في التَّحْريم ِ والتَّحْليلِ . — حديثُ : ثَابِتُ ؛ [ والقِياسُ : أنه حَلالُ ] . » .

(أنا) أبو محمد، أخبرنى أبي \_ عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي \_ \_ أنه قال: «إن لم يَثْبُتُ فيه خَبرُ : يَصِيحُ \_ : غيرُمانَعَلَمُ . \_ : فليس فيه شي؛ صحيح ((). ».

亲来亲

(أنا) أبو محمد (٢) ، ثَنَا ابنُ عبد الحكم: سمِعتُ الشافعيُّ : وذُكِرِله حَرَامُ (١)

بالإباحة ؛ كما قال الحاكم وغيره . انظر: الفتح ١٣٣/٨ ، والتهذيب ٢٦١/٩ - ٢٦٢ ،
 والتلخيص ٣٠٦ – ٣٠٧ .

- (١) قد أخرج الشافعي حديث خزيمة بمزيد فائدة : من طريق عمه ، عن ابن السائب ، عن ابن الجلاح ؛ وصححه . ثم صرح : بأنه ينهي عن الوطء في الدبر ، ولا يرخص فيه . انظر : الأم ٥/٨٤ و١٥٦ ، والسنن الكبرى ١٩٣٧ ، وطبقات السبكي ١٧٧٧ . وقد بين الحافظ في التلخيص ٢٠٥ ٣٠٠ ، والفتح ١٣٣٨ ١٣٣٠ : طرق هذا الحديث ، وأن مجموعها صالح للاحتجاج به . هذا ؛ والقول بالتحريم هومذهب الجمهور ؛ وقد اختلفت الرواية عن مالك ؛ والصحيح : أنه يقول بالإباحة . انظر : التلخيص ٢٠٠٧ وقد اختلفت الرواية عن مالك ؛ والصحيح : أنه يقول بالإباحة . انظر : التلخيص ٢٠٠٧ ٥٠٠ ، وراجع : أحكام القرآن ١٩٣١ ١٩٤١ ، والأم ١١١٦ ، والمحتوم ١٩٣٧ ١٩٤٠ والأم ١١١٦ ، والمحتوم ١٩٣١ ١٩٤٥ والمحتوم ١٩٣١ والمعرقة للحاكم ٥٠ ، والمحتوم ١٩٤١ ، والمحرقة للحاكم ٥٠ ، والكبائر للذهبي ٥١ ١٠ ، والزواجر ١٤٨١ ١٩٤١ ( بولاق ) ؛ وطبقات الحنابلة والكبائر للذهبي ٥١ ١٠ وأنواجر ١٤٨١ ، وألف با ٢/ ٢٣٧ ١٣٣٩ ، وإغاثة اللهفان ٢١٤٠ ؛ وماسيأتي عن الربيع : في مسائل الفقه .
  - (٢) بالأصل بعدذلك ، بياض يتسع لنحو : عبد الرحمن ؛ أو : ثناأ بي .
- (٣) بفتح أوله: كما فى المؤتلف والمختلف ٣٨ ، والتاج ٢٤٨/٨ . لا : بكسره ؛ كما ضبطه مصحح تاريخ بغداد ٢٧٧/٨ . وانظر: اللسان ١٧/١٥ ، ومقدمة ابن الصلاح ٣٣٦. وهو : ابن عثمان بن عمروالأنصارى السلمى ، المدنى الشيعى، المتوفى بالأنبارسنة ١٣٦ أو ٤٩ أو ٥٠ . له ترجمة أيضا : فى الضعفاء الصغير ١٠ ، وفى غيرا لحلية ومناقب الفخر : مماسيذكر .

ابن عُمَانَ ؟ فقال (1): « الحديثُ عن حرّام بن عُمَانَ: حَرامٌ . (٢) » .

قال أبو محمد : « يَعْنِي : أنه ليس بُصَدُرق ۚ ؛ فالتَّحْدَيثُ عَمَّن يَكَذَبِ عَلَى رسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : حَرَامُ . » .

َ (أَنا ) أَبُو مُحمد ، ثَنَا ابنُ عبد الحكم : سمِعتُ الشافعيَّ : وذُكِرِله أَبُو جابرٍ البياضيُّ ؛ فقال <sup>(٣)</sup> : « بَيَّض اللهُ عينَىْ مَن يَرُوى عنه » .

يُريدُ بذلك : تَمُليظاً على مَن يَكذِبُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . واسمه : محمدُ بن عبد الرحمن (<sup>1)</sup> ؛ رَوى عن سَعيدِ بن المُسَيِّب .

安容察

(أنا) أبو محمد ، ثَنا ابنُ عبدالحكم : سمعتُ الشافعيّ ، يقولُ : قال شُعْبُهُ : (أنا) أبو محمد ، ثَنا ابنُ عبدالحكم : سمعتُ الشافعيّ ، يقولُ : قال شُعْبُهُ : (الله عبر حدثتي حَمَّاذُ : مَن أخبرَك ؟ سمعتَ هذا من

(۱) كما فى الجرح ۲/۲/۲/۱ . وذكر فى مناقبالفخر (۸۳) ، بلفظ : «حديث حرام كاسمه حرام » ؛ وفى الحلية ٢/٧/١ ، والمعرفة للبيهقى ــ : على ما بهامش الضعفاء ٢٨ . ــ والمبزان ٢/٧١٧ ، واللسان ٢/٢٨٧ ، والتهذيب ٢٣٣/٢ ؛ بلفظ : «الرواية» .

(٢) وذكر فى اللسان عن ابن معين نحوه ، وضعفه أحمد وأبوزرعة ، وقال مالك : «ليس بثقة »؛ كما فى الجرح ، والتقدمة ٢٤ . وانظر : السنن الكبرى ٢/٢ . ٤ .

(٣) كما فى كنى الدولابى ١/٣٧/ ، والمعرفة للبيهقى (على ماتقدم) ، والحلية ٥/١٠٨ ، ومناقب الفخر ٨٠٠ : بمعناه . وذكر فى الميزان (٣/٨٨) ، بزيادة : « . . عن سعيد بن المسيب . » . وفى الجرح ٣/٢/٣٠ ، واللسان ٥/٤٤٢ \_\_ ٢٤٥ : مع تفسير ابن أبى حاتم . (ع) المدنى . وقدأ نكر أحمد حديثه ، وضعفه أبوحاتم وأبوزرعة ، واتهمه مالك وابن معين بالكذب . له ترجمة : فى الضعفاء ٢٨ ، والكنى ، والجرح ، والميزان ، واللسان . معين بالكذب . له ترجمة : فى الضعفاء ٢٨ ، والكنى ، أوإلى : لبس أوبيع الثياب البيض ، و (البياضى) نسبة إلى : «بياضة بن عامر الخزرجي» ، أوإلى : لبس أوبيع الثياب البيض ، كما فى اللباب ، وانظر : الناج ٥/١٥ و ١٥ .

(٥) قولا: ذكر بعض الخاص بحماد منه ، في طبقات المدلسين (ص ٩) .

(٦) هو : ابن يزيد أبو عمران النخعى (بفتح فتحفيف ؛ نسبة إلى : « النخع» إحدى قبائل مذحج الكبيرة ؛ كما فى اللباب) الكوفى ؛ المتوفى سنة ٥٥ أو ٩٦. راجع : الوفيات ٤/١ ، وتنقيح المقال ٣٣/١ وشرح البخارى للنووى ١٨٨/١ ، وطرح النثريب ٣٣/١=

إبراهيم ؟ . قال : لا . فقلت : مَن أُخبَرك ؟ . / قال : أُخبرَ نِي مَنصُورٌ . » [٧٧] . « ( قال ) : فَجِئتُ إلى مَنصور ، فقلت : أُخبرَ نِي حَمَّادٌ عنك : بحديث عن إبراهيم ؟ أُسمِعتَه من إبراهيم ؟ . قال : لا ؟ أُخبرني مُغِيرَة و عن إبراهيم . » « فلقييت مُغيرة ) ، فقلت أ : رَوَيت عن إبراهيم كذاوكذا ؟ . قال : نعم " . قلت أن سمِعتَه منه ؟ قال : لا ؟ أُخبرني حَمَّادٌ . »

« (قال ) : فحرَصْتُ أَنْ أُعرِفَ : مَنْ خَرَجِ أُوَّلُ الحَديثِ ؟ فَلَمْ أَقْدِرْه . » . فذكرتُ هذا الحديثَ لأبِي ، فقال : هذا حديثُ إبراهيمَ عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : « أَنْ أَعْرَابِيًّا ضَحِكَ في الصلاةِ ، فأمرَه النبيُّ (صلى الله عليه وسلم ) :

=والمرادبحماد : ابن أبىسلمان،مسلم ، أبو إسماعيلالأشعرى الكوفى ؛ المتوفى سنة ١١٩ أو ٠٠ . راجع : ذيل الجواهر ٢/٤٧٥ ، وأخبار أصبهان ١/٨٨٨، والنجوم ١/٨٤٢ . ولهما ترجمة : في الجرح ١/١/٤٤١ و ٢/٩٤١ ، وطبقات المدلسين ٨ — ٩ ، وتاريخ الإسلام ٣/ ٣٣٥ و٤/ ٣٤٣ . والمراد بمنصور : ابن المعتمر أبو عتاب السلمى الكوفى ؛ المتوفى سنة ١٣٢ . راجع : إتقان المقال ٣٧٥ . وله ترجمة مع النخمى : فى الحلية ٤/٢١٧ و٥/٠٤ ، والصفوة ٣/٧٤ و٣٧، وطبقات الشعرانى ١/٥٥ و٤٨، والمناوى ٧٩/١ و١٧١ ، وتهذيب النووى ١/٤/١ و٢/٤١١ . والمراد بمغيرة : ابن مقسم ( بكسر أوله ) أبو هاشم أو هشام الضبي الكوفى الأعمى ؛ المتوفى سنة ١٣٣ أو ٣٤ أو ٣٦ . ( لا : ابن حكيم الصنعانى ؛ كما فهم خطأ 🗕 فی بحث آخر 🗕 واضع فهرس تقیید العلم) . راجع : هدی الساری ۲۳/۲ ونـكت الهميان ٢٩٥ . وله ترجمة مع منصور : في تاريخ البخاري ١/٤/٣٢٣ و ٣٤٦ . ومع حماد : في الفهرست ٢٨٥ و٣١٦ ، والإكال ٢٧ و١٢٦. ومع منصور والنخعي : في التذكرة ١/٩٦ و١٣٤ – ١٣٥ ، وطبقات القراء ١/٢٩ و٢/٣٠ و٣٠٤ . ومع النخمى وحماد : في الميزان ١/٣٥ و ٢٧٩ و٣/٣٩ · ومع الثلاثة: في طبقات ابن سعد ١/٦/٨٨ و٢٣١ و٢٣٥ ، والجمع ١/٨١ و١٠٤ و٢/٥٩٥ و ٤٩٩ ، والتهــذيب ١/٧٧١ و٣/١٦ و١٠/ ٢٦٩ و٣١٣، والخلاصة ٢٠ و٨٨ و٣٠٠ و٣٣٠؛ وطبقات الفقيهاء ٢٢ – ١٤ والشذرات ١/١١/ و١٥٧ و١٨٩ و١٩١ ، والمعارف ٢٠٤ و٢٠٨ .

أَنْ أَيْعِيدَ الوُضوءَ ، والصلاة . » (١) .

※ ※ ※

(أنا) أبومحمد ؛ قال : حدثني أبنُ عبدِ الحَـكَم ؛ قال : قال الشافعيُّ (٢) : «كُتبُ الواقِدِيُّ :كَذِبُ . » (٢) .

(أنا) أبومحمد ؛ قال : حدثني أبنُ عبدِ الحكرَم ؛ قال : سُمِتُ الشافعيَّ، يقولُ: « لا تَثبُتُ الرَّوايةُ : عن بَشير بن نَهيك ٍ . (١٠) ».

(أنا) أبو محمدٍ، ثَنَا أَبنُ عبدِ الأعلى، يقولُ: سمِعتُ الشافعيُّ : واحتَجَّ عليه

(۱) وقد أخرجه فى الرسالة ٩٩٤ ، والأم ٦/٠٩ ؛ عن الزهرى: مرسلا أيضا . وبين فى السنن الكبرى ( ١٤٧/١ ) : أن كليهما راجع إلى مرسل أبى العالية الآنى قريبا ، وانظر : نصب الراية ١/ ٥١ – ٥٧ ، وشرح الترمسى ٦٣ و١٠١ ، وصحة مذهب أهل المدينة ٩٠ ، ومسائل أحمد ١٣٧ ، وما تقدم : (ص ١٧١) .

(٣) كما فى تاريخ بغداد ٣/٣ ، والتهذيب ٩/٣٦ ، وكشف الحفا ٢/٣٠

(٣) وقد استقر الإجماع: على وهنه؛ كما قال النهبي . ولكن : في غير السيروالمغازى فهو فيها ثقة بالإجماع: كما قال ياتوت . ويؤيده: أن الشافعي اعتمد عليه فيها ؛ على ما في الأم ٤/٢٧٠ . وهو : محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الأسلمي المدنى ؛ المتوفى سنة ٢٠٣ أو ٧ أو ٩ . راجع أيضا : طبقات ابن سعد ٢/٧/٧٧ ، وابن الجزري ٢/٩١، والضعفاء ٥٧ ، وجامع المسانيد ٢/٣٧٣ ، والميزان ٣/ ١١٠ ، والتذكرة ١/٧٣ ، والحلاصة ٢٩١ - ٢٩٢ ، والمستطرفة ٨١ ؛ والتوالى ٥٣ ، والديباج ٢٣٠ ؛ ومعجم الأدباء ٢٨/٧٧ ، والشدرات ٢/٨٧ ، واللباب ٣/٩٥ ؛ والمعارف ٢٣٣ ، والفهرست ١٤٤ .

(٤) ولم يحتج أبو حانم بحديثه ؛ ووثقة أحمد والنسائى والعجلى . وهو : أبو الشعثاء السلولى أو السدوسى ، البصرى التابعى ؛ أحد الرواة عن أبي هريرة . راجع : الجرح / ٢٥٨/ ٣٧٩ ، والجمع / ٥٥/ ، والتهذيب ٢/٥٤/ ، والحلاصة ٤٣ ، والميزان ٢/١٥٤ ، وهدى السارى ٢/١٨ .

رجل : بحديث عن أبى الزُّ بَيْرِ (١)؛ فغضب وقال (٢): «أبوالزُّ بَيُرِ يَحَتَاجُ إلى دِعَامة » • (أنا) أبو محمد ، ثَنَا أبنُ عبد الأعلى ؛ قال : قال الشافعي :

« أَبُو سَلَّمَةً لَمْ يُعْقِبُ » .

فذكَرتُ [ ذلك ] لأبِي ، فقال : « لا أعرِفُ : ( أبو سَــلَمَةَ : لا عَقِبَ له ) ؛ أمَّا أبو سَــلَمَةَ ( أبو سَــلَمَةَ : لا عَقِبَ له ) ؛ أمَّا أبو سَــلَمَةَ (٢) بنُ عبــدِ الأسَد ، فابنُه : نُحَرُ الذي زَوَّج أمَّــه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم . »

(۱) هو : محمد بن مسلم أو أسلم بن تدرس الأسدى المسكى النابعى ، صاحب جابر ؟ المنتوفى سنة ١٩٦ أو ٢٨ . راجع :طبقات ابن سعد ١/٥/٥٥ ، وتجريد النمهيد ١٥٥ ، وجامع المسانيد ١/٥٥ ، والإكال ٤٤ ، والجلع ٢/٤٤ ، والتذكرة ١/٩١ ، وطرح التثريب ١/٨٠١ ، والتهذيب ٩/٤٤ ، والحلاصة ٣٠٣ ، وهدى السارى ١/٣٣ ، والميزان ٣/٤٢ ، وتبيين أسماء المدلسين ١٦ ، وإسعاف المبطإ ٢١٣ ، وإتقان المقال ٢٤٧ ، وشجرة النور ١/٧٤ ؛ وتهذيب الأسماء ٢/٣٣٧ ، والشدرات ١/٥٠١ .

(٣) كما في الحلية ( ١٠٧/٩ ) من طريق الربيع : بمعناه . وانظر في التقدمة (٤٣) :
 قول ابن عيينة . ( وانظر في الحلية (٧/٧٠) : كلام شعبه .

 « وأمَّا أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عبد الرحمن بنِ عَوْف ، فابنُه : عُمرُ (١) • » «ولا أَدْرِى : مَن عَنَى ؟ » (٢) •

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا حَرْمَلَةُ : سَمِعتُ الشَّافَعَيَّ ، يَقُولُ (<sup>٣)</sup> :

« حَدَيثُ أَبِي الْمَالِيَةِ / الرِّيَاحِيُّ (<sup>٤)</sup> : رِيَاحُ ٠ » •
قال أَ بِي : يَعْنِي : الذي يُرُوَى عَنِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) — في الضَّحِكِ في الصلاةِ (<sup>٥)</sup> — : «أَنَّ عَلَى الضَّاحِكِ الوُضُوءَ » •

操业条

(۱) المفتول بالشام سنة ۱۳۲ أو ۳۳. راجع: الجرح ۱۱۷/۱/۳، والتهذيب ٧/ ٢٥٥ ، والخلاصة ٤٤٠ ؛ والشذرات ١٨٩/١، والمعارف ١٠٥ . وأبوه تقدمته ترجمته: (ص ١٤٨) .

(٣) وهناك : أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأسد ؛ وله عقب . انظر : الإصابة ٤/٤٩
 وقد راجعنا الائم كلها وما إليها ، غير مرة : رجاء العثور على الحديث أو الائر الذي يرتبط
 به ؟ فلم نجد أثرا له . ولعله : أحد الحجهولين المذكورين في الإصابة وغيرها .

(٣) كما في مناقب الفخر ٨٣، والميزان ١/٠٤٣، والتهذيب ٣/٥٥ – ٢٨٦ و ذكره الحاكم في المنساقب ، والبهه في المعرفة – : على مافي نصب الرية ١/٣٥، – بلفظ : وأخبار » ؛ وذكرا : أنه إنما أراد حديث القهقه فقط ؛ لأنه ثقة فها يوصله . وبين الزيلمى طرق مرسله : (ص٥٠) ؛ والبيه في في السنن ١/٩٤ / ١٧٤ . وانظر ما تقدم : (ص١٧١ و ٢١٩) طرق مرسله : (ب و و و البيه في السنن ١/٩٤ / ١٧٥، وانظر ما تقدم : (ص١٧١ و ٢١٩) ( بالتصغير ) ابن مهران ( بالسكسر ) البصرى ، المخضر م التابعي ؛ المتوفى سنة ٩٣ على الأصح . راجع أيضا : طبقات ابن سعد ١/٧/١٨ ، والجرح ١/٢/ ١٥، والجمع ١/٠٤١ والمنوة ٣/٥١ ؛ والحلية ٢/٧١ ، والمنوقة ٤٣ ؛ والحلية ٢/٧٢ ؛ والصفوة ٣/٥١ ؛ وتذكرة الطالب ٢٤، وهدى السارى ٢/٢٧ ؛ وطبقات الفقها ١٠٧ ؛ والقراء ١/٤٨٢ ؛ وطبقات الفقها ١٠٧ ؛ وتاريخ الإسلام ٣/٩٢١ ؛ وطبقات الفقها ١٠٧٠ ؛

والشذرات ١٠٣/١ ؟ وتهذيب ابن عساكر ٣٢٣٥ ، والمعارف ٢٠٠ . (٥) تعرض في ألف با(٣٤٧/١)لهذا البحث خاصة، والضحك عامة ؛ بما تضمن فو ائدهامة . (أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَبِي ؛ قال : سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليانَ ، يقولُ (') :

« كان الشافعيُّ : يُبَيِّنُ أَمْرَ إبراهيمَ بن [أبى] يَحَيَى ؛ ويقولُ : كان قَدَرِيَّا ('') . ه.

قال أبو محمد : « لم يَبِنْ له : أنه كان يَكذِبُ ('') ؛ وكان يَحسَبُ : أنه طَعَن الناسُ عليه ، من أَجْلِ مَذْهَبِه : في القَدَرِ ، ('') » .

(۱) كما فى النهذيب ( ۱/۱٥٩) : باختصار . وانظر ماروى فى التقدمة ( ۱۹و۱ع): عن مالك وابن عبينة . وفى المعرفة للحاكم ( ۱۰۷ و۱۳۵ ) : عن ابن معين .

(٣) ذكر القاضى عبد الجبار فى طبقات المعتزلة: أنه أخذ المذهب عن عمرو بن عبيد؟
 وزعم: أن الشافعى معتزلى من أجل أخذه العلم عنه . فراجع كلامه ، ورد الفخر عليه : فى الناقب ٥٠ – ٥١ .

(٣) بل كان يقول: « لأن يخر إبراهيم من الجبل: أحب إليه من أن يكذب؟ كان ثقة في الحديث » و: « إنه أحفظ من الدراوردي » . انظر النهذيب ١/١٥٩ و ١٦١، ومناقب الفخر ٥٥ . فبدعته لا تستوجب رد روايته: وقد ظهر أمره، وثبت صدقه . فلا تتأثر بتكذيب من كذبه ؛ ولا بقول الذهبي في الميزان ( ٢٨/١) : « الجرح المقدم » لأن القاعدة ليست على إطلاقها؛ كما حققه ابن السبكي وغيره . وترجمة إبراهيم تقدمت (ص١٧٩) لأن القاعدة ليست على إطلاقها؛ كما حققه ابن السبكي وغيره . وترجمة إبراهيم تقدمت (ص١٧٩) في الحليمة هم ١١٣ – : « تدرى : من القدرى ؛

القدرى : الذي يقول : إن الله لم يخلق الشر حق عُمل به . » .

(٥) أو: الجديلى ؟ نسبة إلى « جديلة » : بطن من قيس عيلان . انظر : اللباب المختمى والديمى الله المختمى والديمى الله المختمى والديمى الله و ١٩٥٨ ، وتاريخ الإسلام ١٨١٤ . و ( ابن النخمى والديمى الله و ١٨١٨ ، و ١٩٨٨ ، وتاريخ الإسلام ١٨١٤ . و ( ابن شابور ) — لا : سابور ؟ كاصحف بالأصل . — هو : أبوسلمان (لا : ابنسلمان) المكى ؟ تلميذ عطاء وعمرو بن شعيب ، وشيخ ابن عينة . راجع : الأم ٢/٢٧ ، والتاج ١/٨٧ ، وتهذيب الأسماء ١/١٨١ ، و ( الربيع ) هو : أبو بكر أو أبو حفص السعدى البصرى ؟ التوفى سنة ١٦٠ ، راجع : الحلية ٦/٤٠٣ ، والضعفاء ١٢ ، والشذرات ١/٤٤٣ . وله ترجمة مع الجدلى : في طبقات ابن سعد ١/٦/٥١ و ٢١٥ ، ومعها : في النهذيب ١/٤٧٣ و ١٨٧ و ٢٤٧ .

من الثُمَّاتِ (١) ؛ وكان الرَّبِيعُ بن صَبِيعٍ : رجلاً غَزَّاء (٢) و إذا مُدِحالرجلُ بغيرِ صِناعتِه : فقد وُهِصَ٠»؛ قال أبو محمدٍ : يَعنِي : دُقَّ [ عُنُتُهُه ] .

\* \* \*

(قال أبو محمد ِ): قال المُزَّ نِيُّ (٣): سمعتُ الشافعيَّ ، يقولُ: « صَحَّف مالكُ : في مُحرَ بن ِ عُثَمَانَ (١)؛ و إنَّمَا هو: عَمْرُ و بن عُثَانَ • (٥)» « و: في جابرِ بن عَتِيكُ (٢)؛ وإنَّما هو: جَبرُ بن عَتِيك ٍ • »

(١) كما في المعرفة للبيهتي : على مافي التهذيب ٣/١١٧.

(٣) كافى الجرح ٢/٣/٥٠٤ ، والميزان ٢٣٤/١ ، والتهذيب ٤/٧٤٢ (والزيادة الآتية عنه ) ؛ أى :كثير الغزو ؛ كما فى التاج ٢٦٦/١٠ . وفى الأصل : « رجل غزا » ؛ ولعله محرفعنه ، أوعن : «غزو» .

(٣) كما في المعرفة للحاكم (١٥٠) من طريق ابن خزيمة : باختلاف مشكل .

- (ع) الراوى عن أسامة ، حديث : ﴿ لايرث المسلم الكافر ﴾ ؛ المذكور ؛ في الموطأ ، وشرح مسلم ٢/١١ ه و ٢/٢٥ ، والأم ٢/٢١ و ٢/٢٥ ع و ٢/٢٥ ، من طريق مالك وغيره . وقد روجع مالك في ذلك ، فقيل : عدل عن رأيه ؛ والمشهور : أنه أبي ، وقال : إن لعثمان ابنا اسمه: عمر ؛ وهذه داره . ولكن هذا لايفيده : فإنه لاخلاف في أن لعثمان ابنين ؛ إنما الحلاف في الراوى هنا : أهو عمرو ؟ أم عمر ؟ . والذي أجمع عليه الثقات : أنه عمرو . راجع : شرح الموطأ للسيوطي ٢/٥٥ ، وللزرقاني ٣/١١ ، وعلوم الحديث أنه عمرو . راجع : المنت ١/٧٩ ، والتدريب ٨٣ ١٨٤ ، والتهذيب ١/١٨٤ ، والفتح ١/٠٤ ، وهامش الرسالة ١٢٥ ١٧٠ .
- (٥) ابن عفان ؛ أبو عثمان الأموى المدنى . راجع : الجمع ١/٣٦٧، والتهذيب ٨/٨٧. ولأخيه ترجمة : فى إسعاف المبطإ ٢٠٧ . ولهما ترجمة : فى طبقات ابن سعد ١/٥/١١ – ١١٢ ، والحلاصة ٤٤١ و٢٤٧ .
- (٣) الراوى حديث: الترخيص في البكاء على المحتضر؛ المذكور: في الأم ١/ ٢٤٨، ومسند الشافعي بهامشها ٢/ ٢٥٧، والسنن الكبرى ٤/ ٦٥، وتجريد التمهيد ٩١، وشرحى الموطإ ٢/٣٣/ و٢/٧. وذكره في الإصابة (٢١٦/١): مع طرق أخرى له؛ ومال إلى أن الراوى: جابر، ثم نقل عن الدمياطي تصحيح أنه: جبر؛ وعن البغوى =

« و : فى عبدِ الملاِّ بن قُرَيْرِ (١) ؛ و إنَّما هو : عبدُ العزيز بن قُرَيْرِ (٢) ٠ » • فذ كَرتُ ذلك لأبِى ، فقال : « صدَقَ الشافعيُّ ؛ هو : كما قال ٠ » • قال أبو محمدٍ : وسَمِعتُ أبى ، يقولُ : قال يَحيَى بنُ مَعِينٍ (١) — فى عبدِ العزيز

= الجزم: بأن جبرا أخوه ، وارتضى في التهذيب ( ٢/٥٥ ) أن الراوى ؛ جبر ؟ ولم يرتض : أنه أخ لجابر ؟ إذجد هذا: النعان، وجد ذاك : قيس ، واتفق الرواة على أن كليهما : أوسى ؟ ثم اختلفوا في أن كليهما : بدرى توفى سنة ٣٠ . وقال الواقدى : إن جبراً توفى سنة ٧٠ . وكلامهم مضطرب : بسبب الاختلاف السابق ، وتعدد المسمى : بجابر بن عنيك ؟ بين الصحابة . فراجع أيضاً : طبقات ابن سعد ٢/٣/٣ والجرح ١/١/٣٩ في و٣٣٥ ، والتهذيب المحابة ، والحلاصة ، ٥ – ٥١ ، وإسعاف البطإ ١٨٥ ؟ وأسد الغابة ١/٥٩٧ ، والإصابة ٢/٣٤ ، والاستبعاب ١/٤٢١ و ٢٣٠ ، وتاريخ الإسلام ٣/٢ ، والبداية ٨/١٣٨ ، والنجوم ١/١٣٠٠ ،

(۱) الراوى عن ابن سيرين : قضاء عمر وابن عوف بشاة ، على المحرم الذى أصاب ظبياً . كما فى الأم ١٩٣/٧ ، وشرحى الموطإ ١٩٤/١ و ٣٩٢/٢ . لا : قريب ؛ كما صحف : فى الأصل والأم ١٥٥/٢ . لأن الاعتراض على مالك ، إيما هو : فى عبد الملك بن قرير ؟ كما صرح به الزرقانى . ولا يعارض هذا كلام ابن معين الآنى : لأنه اعتراض على التصحيف فى عبد العزيز ؛ كما سنبينه . وله اعتراض آخر ( موافق لاعتراض الشائمي ) : على ما يؤخذ من شرح الزرقانى . إلا أن كلامه هنا متعلق بحديث آخر : فى إسناده ثابت بن أسلم . ولم نمكن من البحث عنه ، فتنبه .

(٣) رواه الحاكم بلفظ: ﴿ وَفَى عبد العزيز بن قرير ؛ وإ عاهو : عبد اللك بن قريب ﴾ ثم رد على الشافعى : بنحو رد أبى حاتم على ابن معين ؛ وذكر : أن مال كالا يروى عن الأصمى . وهو يدفع كلام ابن معين : الذي تأثر به البخارى ، وتعقبه غير واحد : بأن الذي روى عنه مالك . هو : عبد اللك بن قرير أخو عبد العزيز؛ وأبه روى عن ابن سيرين كما صرح به الزرقاني كما في التهذيب ٢/٤١٤ . وأما الأصمى : فلم يرو عن ابن سيرين ؛ كما صرح به الزرقاني ولم نقف لعبد اللك هذا على ترجمة ، إلا في طبقات ابن سعد ٢/٧/٣٠ ؛ مصحفا باسم: ﴿عبد اللك بن قدير ﴾ .

(٣) هو: أبو بكر زكريا المرى الغطفانى البغدادى ؛ المتوفى بالمدينة سنة ٣٣٣. راجع: الريخ البخارى ٤/٢/٢ ، وتهذيب النووى، ٢/٦٥، وجامع المسانيد ٢/٥٨، وطرح = (م - ٥٠)

= التثريب / ١٠٥١، والمستطرفة ٩٩، وطبقات الحنابلة / ٢٠٤، ومختصرها ٢٦٨، والعلو ٢٧٠ والبغية ٢٠٠ والبغية ٢٠٠ و ( الأصعبي ) هو : أبو سعيد الباهلي البصري ؛ المتوفى سنة ٢١٣ أو ١٥ - ١٧٠ . راجع : النزهة ١٥٠ ، والبغية ٢١٣ الباهلي البصري ؛ المتوفى سنة ٢١٣ أو ١٥٠ - ١٩٠ . راجع : النزهة ١٥٠ ، والبغية ٢١٨؛ والتوالي ١٨١؛ وطبقات القراء ١/٠٧٤ ، وأخبار أصبهان ٢/ ١٣٠ ، وحياة الحيوان ٢/٨٤٤ ، والتاج ١/١١ و ٢٧٥ . و ( ثابت ) هو : ابن أسلم ( لا : أسد ، كما صحف في طبقات الشعراني ١/٠٤ ) أبو محمد البناني ( بضم فتحفيف ؛ نسبة إلى ه بنانة » : أمأو حاضنة رهط سعد بن لؤى ؛ على ما في اللباب وغيره ) ؛ المتوفى سنة ١٨٣٨ أو ٢٧٠ . راجع : الجرح ١/١/ ٤٤٤ ، والإكمال ٢١، والحلية ٢/٨٨ ، والصفوة ٣/٤٨١ ، والحواكب الدرية و٢/٤٨ ، والمتدكرة ١/٨١٨ و ٢/٣١ ، والنجوم ١/٩٧١ و ٢٧٢ . وليحي ترجمة مع الأصمعي : في المهارس ٢٠٨ و ٢٣٣ ، والنجوم ١/٢٧٢ . وليحي ترجمة مع الأصمعي : في الفهرست ٢٨ و ٢٧٣ ، والنجوم ١/٢٧٢ . وليحي ترجمة و ٢/٤٢ ، وتاريخ بغداد ١/١٠٤ و ٢/٢١ ، والميزان ١/٨٠١ و ٢/٢٢ ، والوفيات ١/٨٠٤ و ٢/٤٢ ، والموفيات ١/٨٠٤ و ٢/٤٢ ، والميزان ١/٨٠١ و ٢/٢٢ و ٢/٢٢ و ١/٢٠١ و الشذرات ١/١٠١ و ٢/٣٠ و ٢٠٣ ، والميزان ١/٨٠١ و ٢/٢٠ و ٣٠٤٠ و ١٣٠٠ و الشذرات ١/١٠١ و ٢/٣٠ و ٢٠٣ و ٢٠٣ ، والميزان ١/٨٠١ و ٢/٢٠ و ٢٠٣٠ و ١٣٠٠ و الشذرات ١/١٠١ و ٢/٣٠ و ٢٠٣ و ٢٠٣ ، والميزان ١/٨٠١ و ٢/٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠

(١) كما في التهذيب (٣٥٧/١): بمعناه ؟ إلى قوله : الأصمعي ، وهو موافق لرواية الحاكم عن الشافعي . وقد رد يحبي بن بكير وغيره — على ابن معين — : بما يتفق مع رد أبي حانم ، وكلام الحاكم . كما في النهذيب ؟ بل : والتقريب (على ما بهامش الحلاصة : ٤٠٢) ؟ رغم أن عبارته فيه : « . . . وإن كان مالك غلط في اسمه » ؟ توهم : أن ابن بكير رد على مالك . لأنها قد تكون محرفة ؟ وعلى فرض صحتها يمكن حملها : على نسبة بكير رد على مالك . لأنها قد تكون محرفة ؟ وعلى فرض صحتها يمكن حملها : على نسبة الفلط إليه ، أو صدوره منه ؟ لا بمعنى : أن عبد العزيز هو الأصمعي ؟ بل بمعنى : أنه عبد الملك بن قرير . فتأمل ؟ والمسألة محتاجة إلى إفاضة وشرح ؛ ونحن مضطرون إلى الاختصار والضغط.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « فهر » ؛ وهو تصحيف سخيف .

(أنا) أبو محمد : سمِعت أبى ، يقول : « غلِط َ يَحْبَى بنُ مَعِدِ ؛ وما يقول الشَّافِي أَشْبَهُ : فإن عبد العزيز بن قُرير (١٠) : شيخ بَصْرِي ، ليس بالقَوِي ؛ قَدِم عليهم المَدينة : فحَدَّث عن ثابت . » .

/ (أنا) أبو محمد ، أخبرنى أبي ، ثَنَا أحمد بن أبي سُرَ ْ يْج ، ثَنَا يونُسُ بن [٧٥] عبد الأعلى : (قراءةً) (٢) : ثَنَا سُفيانُ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن عُرْ وةَ ، عن عبد الرحمن بن عبد القارِيِّ ؛ قال :

« صَلَّى عُمرُ بن الخَطَّابِ (رضى الله عنه) الصَّبح : بَمَكَةَ ؛ ثَمَ طَافَ بالبَيتِ سَبعاً؛ ثَمِ خَرَجَ : وهو يُريدُ اللَّدينَة . فلمَّا كان بِذِي طُوَّى - : وطلَّعتُ الشمسُ . - : صَّلى ركَعَتَّيْن . » .

قال أبو محمد : قال يونُسُ بنُ عبد الأعلى : قال لى الشافعيُّ - في هـذا خُديثِ - : « أَتَّبَعَ سُفيانُ بنُ عُيَينْةَ - في قوله : عن الزُّهريُّ ، عن عُروةَ ، عن عبد الرحمن . - المَجَرَّةَ » ؛ يُريدُ : لَزِمِ الطريقَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) العبدى تلميذ عطاء وابن سيربن ؟ كما فى التهذيب ٢/٣٥٣. لا : « قريب » ؛ كما صحف : فى الأصل والحلاصة ( ٢٠٤ ): وإن زعم الحزرجى : أنه أخو الأصمعى . ولا : « قدير » ؛ كما صحف : فى طبقات ابن سعد ٢/٧/ ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) كما فى السنن السكبرى ٢/٣٤ – ٤٦٤ : (مع كلام الشافعى وابن أبى حاتم الآنى ؛ بالزيادة الآتية ، وبنقص : يعنى عن عبد الرحمن بن عبد ) ؛ وفى شرح معانىالآثار ( ٣٩٦/١ ) : مختصراً .

<sup>(</sup>٣) أى: أنه لما وجد أن الزهرى يكثر من الرواية عن عروة ، ظن : أن هذا عنه . وفي السنن الكبرى ٢/٤/٤ ، واللآلي المصنوعة ٢/٩ ؛ حديث آخر : من هذا النوع . و(الحجرة) تطلق في اللغة على : السمنة الجامدة ، والبياض المعترض في الساء : والنسران من جانبها؛ والموضع المعترض في البيت: الذي يوضع عليه أطراف العوارض. كما في اللسان ٥/٩٥ .

قال أبو محمد : « وذلك : أنَّ مالكا ، ويونُسَ بنَ يَزِيدَ ، وغيرَ ها – روَوْا [ الحديث ] (١) : عن الزُّهريِّ ، عن حُمَّيْدِ بنِ عبد الرحمن (٣) ( يَعنِي : عن عبد الرحمن بن عبْدِ القارِيُّ ) ؛ عن عُمر . فأراد الشافه ثي : أنَّ أبنَ عُيَيْنَةَ : وهِمَ (٣)؛ وأنَّ الصَّحيح : ما رَواهُ مالكِ . » .

#### \* \* \*

## (أنا) أبو محمد ، (أنا) أبِي ، ثَنَا أحمدُ بنُ أبي سُرَ ْ يَجِ ؛ قال : سمِمِتُ الشافعيُّ ،

(١)كما فى شرح معانى الآثار : بنقص فى الإسناد؛ وفى السنن الكبرى ٢/٣٤ع وه/ ٩٩ ، وشرح الموطإ ٣٠٨/٢ .

- (٣) ابن عوف ؛ أبو عبد الرحمن أو أبو عثمان أو أبو إبراهيم الزهرى للدنى التابعى ؛ المتوفى سنة ٥٥ أو ١٠٥ . راجع : الجرح ٢/٢/٥٢/٥ ، وإسعاف المبطإ ١٨٧ ؛ والبداية هم ١٤٥ . و ( القارى ) نسبة إلى «القارة» : قبيلة مشهورة بالرمى ، من ولد الهون بن خزيمة بن مدركة . على ما فى اللباب ، والتاج ٣/١٥٠ ، وغيرها . هو : أبو محمد بن عبد أو ابن عبد الله بن عبد التابعى (لا : الصحابي)؛ المتوفى بالمدينة سنة ٨٧ أو ١٨ أو
- (٣) وقد وافقه أحمد على ذلك . ولا يعترض : بأن الأثرم أخرجه من طريق صالح ابن كيسان : عن الزهرى ، عن عروة (كما في شرح للوطإ) ؛ وأن غيره أخرجه من طريق أسامة بن زيد الليثي عنهما أيضاً . فكلاها خطأ : كما يؤخذ من كلام أبى حانم ، المذكور : في العلل ٢٨٣/١ . هذا ؛ وقد ذكر الشافعي أثر عمر : في الرسالة ٣٣٣ ٣٧٧ ، واختلاف الحديث ١٣٣ ١٣٤ ، والأم ١٣٣/١ ؛ ورد على من احتج به : كما لك وأبي حنيفة فيا ذهب إليه : من أنه لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح : حتى تطلع الشمس ؛ وبعد العصر : حتى تغرب الشمس ، فراجع كلامه ؛ ثمر اجع : المحلي ١٧/٧ ، والمختى ١/٤٤١ ؛ وتلخيص الحبير للرافعي ٣/٤١ ؛ وتلخيص الحبير ٧١ ، والفتح ٣/٧٧ ، والفتح ٣/٧٠ ، والشرح الكبير للرافعي ٣/٤١ ؛ وتلخيص الحبير ٧١ ، والفتح ٣/٧٠ .

يقولُ: ﴿ إِنهُمْ يَقُولُونَ: إِنَا نُحَايِي. ﴾ ؛ وقد تقدمتُ (') : في باب علم الشافعيُّ . ( أنا ) أبو محمد ؛ قال : حُدَّثتُ عن هارونَ بن سَعيد الأَيْلِيُّ ؛ قال ('') : ﴿ سُئِلَ الشافعيُّ : عن عبد الرحمن بن زَيد ('') بن أَسْلَمَ ؛ فضعَفَّه ، وقال : إنه أناه رجل ' ، فقال له : أَحَدَّثَكُ أبوك ('') : أنَّ سَفينةَ نُو حِ طافتُ بالبَيتِ سَبعاً ، وصالتْ خَلْفَ المقامِ رَكَعَتَبْن ، ؟ ! . فقال : نعم ' . » .

[ أَنَا أَبُو مُحَدِيً] ، قال أَبِي : ثَنَا أَحَدُ بنُ أَبِي سُرَيْجٍ ؛ قال : ﴿ قَلْتُ لِلشَّافَعِيُّ — فَي حَدَيْثِ بَرْ وَعَ ۖ : سُفَيَانُ عِن مَنْصُورٍ ، عِن إبراهِيمَ \_

(۱) روايته بنهامها: ( ص ۸۲ ). ونقول: إن الشافعي — : مع تقديره للزهرى ، واعتذاره عنه : في كونه يروى عن سليان بن أرقم ( كما في الرسالة : ۴۹۹ — ٤٧٠ ) ؟ الذي أجمع : على ضعفه وترك حديثه ؟ ولكنه : لم يتهم بالكذب ولا بالوضع ؟ كما في اللالى المصنوعة ٧/١ - لم يقبل : أن يحابيه ، فيحتج بمراسيله . لجواز أن يكون : قد أرسل عن مثل سليان : في ضعفه ، وانظر في التدريب (٧٠) : كلام البيهقى المتعلق بهذا ؟ لفائدته .

(۲) كما فى النهذيب (۲/۹۷) من طريق الربيع: بمعناه . وذكر كذلك فى الميزان (۲) كما فى الميزان (۲/۳۳) مصحفا ، بلفظ: « . . وصلى . . » . وانظر فيهما وفى الحلية (۲/۳۳۰ و ۱۰۸/۷) : مارواه الشافعي عن مالك فى هذا .

(٣) العمرى المدنى ، المتوفى سنة ١٨٧ . لا : « يزيد»؛ كماصحف : فى الأصل والإكمال (٣) العمرى المدنى ، المتوفى سنة ١٨٧ . لا : « يزيد»؛ كماصحف : فى الأصل والإكمال ٩٢ . واجع أيضاً : طبقات ابن سعد ١٩٥/٥/٠ ، والضّعفاء ١٩، والحلاصة ١٩٧٠ . السعادة ٢/٢١٤ ، والشذرات ٢/٩/١ .

(٣) تقدمت ترجمته : ( ص ١٨٣ ) ؛ وانظر : تجريد النميد ٣٨ .

(ع) بفتح الباء ؛ والمحدثون يكسرونها . انظر : مقدمة ابن الصلاح ٣٨١ ، ونهذيب الأسماء ٢/٣٣٢ ، والتاج ٥/٣٧٣ . وهي: بنتواشق الكلابية أو الأشجعية ، زوج هلال بن مرة . وقصتها : أنها نكحت رجلا ، وفوضت إليه ؛ فتوفى قبل أن يدخل بها : فقضى لها النبي (صلى الله عليه وسلم) : بمثل صداق نسائها . راجع : الإصابة والاستيماب ٤/٤٤٢ و ٢٤٨ ، وأسد الغابة ٥/٨٠ .

عن عَلَقَمَةَ (١) ، عن عبدِ اللهِ . و : سُفيانُ عن فرَ اس ، عن الشَّفِيِّ ، عن مَسْرُوقِ ، عن عبدِ اللهِ . فقال : وهذا عندَكُ ثَبْتُ ؟ !كالمُنكِرِ . »

« فقلتُ : وأَى مُن شيء أثنبَتُ / من هذا ؟! . قال : إن كان عندَك تَبتًا (٢٠] [٢٠] فأنتَ أعلمُ . » .

قال أبو محمد : « لم يُنكِر الشافعيُّ : هذا الإسنادَ وصِحَّتَه ؛ و إنماكان في قلبِه [ شك ً ] من خَبَر الرجال : الذين قاموا إلى عبد الله ، فأخَبَرُ وه عن النبيُّ ( صلى الله

(١) هو : ابن قيس أبو شبل النخبي ؛ المتوفى سنة ٦١ أو٦٢ أو ٦٣ (لا : ١٦٣) ؛ على أشهر الأقوال . و (مسروق) هو : ابن عبد الرحمن الأجدع ، أبوعائشة الهمداني ؛ المتوفى سنة ٦٣ أو ٦٣ . وكلاها : كوفى ، مخضرم تابعى . و (عبد الله) هو : ابن مسعود أ وعبد الرحمن الهذلي؛ المتوفى بالكوفة أوبالمدينة سنة ٣٠ أو٣٣ . له ترجمة : في الاستماب ٣٠٨/٣، والبـداية ٧/٢٧ . ومع علقمة : في مفتـاح السعادة ١/٣٥٣ و ٣٦١ و ٤٠٠ . ومع مسروق : في الإكال ٧٥ و١٧٤ ، وأسد الغابة ٣/٥٦ و ٤/٣٥٣ ، والإصابة ٢/٠٣٣ و٣/ ٤٦٩ . ومعيها : في المعارف ١٠٩ و ١٩٠ – ١٩١ ، وتاريخ بغداد ١/٧٤١ و١٢/٢٥٢ و١٠/ ٣٣٧ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ١٠٠ و٣/ ٥٠ و ٧٠ ؛ وطبقات الفقياء ١١ و ٥٨ – ٥٥ ، والقراء ١/٨٥٤ و ١٦ و ١/٤ و ٢ والتذكرة ١/١١ و ٥٥ و ١٦ ، والحلية ١/١٢٤ و٢/٥٥ و ٨٨ ؛ وغير ذلك . و (فراس) – لا : فراش ؛ كاصحف بالأصل . أو : فرات ؛ كَافِيجَامِعِ المَمَانِيدِ ٢/٧٤ . \_ هو : ابن يحيي الهمداني ، أبو يحيي صاحب الشعبي ؛ المتوفى سنة ١٣٩ . له ترجمة : في الميزان ٢/٣٣ ، وهدى السارى ٢/٣٥١ . ومع علقمة : في الجرح ١١/١/٣٠ و٢/١٩ . ومع مسروق : في تاريخ البخاري ١/١/١١ و٢/٥٣ . ومع الثلاثة : في طبقات ابن سعد ١/٣/١٠ و ٦/٠٥ و ٥٧ و ٢٤٠ و ٢/٢/٤٠ ، والجم ١/٨٦٢ و٩٩٠ و٢/٢١٤ و١١٥ ، والتهذيب ٦/٧٢ و ١/٢٧٢ و ٨/٩٥٦ و ١/٩٠١ ، والخلاصة ۱۸۱ و ۲۲۹ و ۲۲۶ و ۲۱۹.

(٣) بالأصل: «ثبت » ؛ وهو تحريف . أى ثابتا ؛ كما فى اللسان ٣٧٣/٢ ، والتاج ١٣٣/١ . وإن كان يطلق على : ثابت القلب ؛ وكذلك على : المتثبت فى أموره ؛ كما فى المصباح . والثبت ( بفتح الباء ) : الثباث ، أو الحجة ، أو العدل الضابط ؛ وكذلك : الفهرس ؛ على مافى التاج : ٣٣٥ . ولم برد بالكسر: وإن ورداللفظ الأول \_ فى الأصل-مضبوطا به .

عليه وسلم ) في قصَّة بَرْ ْ وَعَ . والرجالُ هم غيرُ مَعرُ وفِين بالصُّحْبة ِ : كانوا قوما من الشُّحَبِ (١) . » .

«وقد قال الشافعي في كتُبِهِ (٢) : إن صَحَّ حديثُ بَروعَ : قلتُ به . » .

\* \* \*

« قَوَلُ الشَّافعيُّ : فِي أَصُولِ ٱلعِـلْمِ . »

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي : سمِعتُ يونُسَ بنَ عبدِ الأَعلَى ؛ قال : قال محمدُ بن إدريسَ الشافعيُّ (<sup>(7)</sup> :

« الأصلُ : 'قُرآن ، أو سُنة . فإن لم يكن : فقِياس عليهما (٠٠ »

(۱) منهم : جراح ، وسلمة بن يزيد . ومنهم : معقل بن سنان الصحابي المشهور ، أو ابن يسار المهد كوران : في الإصابة ٣ / ٢٥ و ٢٧٥ ، وأسهد الغابة ٤ / ٣٩٨ . (٢) كما في تلخيص الحبير (٣١٠) : من طريق حرملة . وقد صرح الشافعي بذلك: في الأم ٥/١٠ ، والمختصر ٤/٩٠ . ونقل كلامه السبكي : في شرح (إن صح الحديث فهو مذهبي) : ١٠٠ ، وصاحب إعلام الموقعين ٢/٤٣ – ٣٦٥ . وإيقاظ الهمم ١٠٠ ، والبيهتي في السنن (٧/٤٤٢) . وقد أخرج فيها الحديث : من الطريقين الذكورين وغيرها ؛ كما أخرجه صاحب العلل ١/٢٤٤ . وقد صححه أحمد (كما في المسائل : ١٥٥) ، والأصم والحاكم والبيهتي . وانظر : الف با ١/٥٥ . والمسألة فيها خلاف مشهور : ذكره الشافعي في الأم ( ١/٣٣٧ و والخبر ؛ قياسا على مالوطلقت . كما في المهذب ٢/٨ و ٣٣٠) ؛ وله فيها قولان ؛ أحدها : عدم وجوب المهر ؛ قياسا على مالوطلقت . كما في المهذب ٢/٤٠ . وراجع : معالم السنن ٣/٣٣ ، والمغني ٨/٨ ، والاشراف ٢/٧٠ – ٢٠٠ ، وبداية المجتهد ٢/٣٠ – ٢٠٠ .

(٣)كما فى الحلية ٩/٥٠١ ، والكفاية ٣٣٤ ، وإعلام الموقعين ٣/٥٦٤ ، وسير النبلاء (٣)كما فى الحلية ٩/٥٠٤ ، وسير النبلاء (١٥٠) : بزيادة أبى حاتم الآتية ؟ مع بعض اختلاف . وذكر بعضه : فى اجتماع الحيوش ٥٥ . وأخرج فى تاريخ الإسـلام ٣٩ ، والسير ١٥٦ — من طريق البويطى — : كلاما آخر عن أصول الأحكام .

(٤) سأل أحمد ، الشافعي عن القياس ؛ فقال : ﴿ عند الضرورات ﴾ . كما في سير النبلاء ١٦١، وصون المنطق ٤٤ ، وإيقاظ الهمم ، وانظرماذكرنا : (ص ١٥٩)؛ والرسالة ٤٠ . ٥ وإذا أتَّصَلَ الحديثُ عن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ، وصَحَّ الإِسْنادُ [ به ] — : فهو : سُنة (١٦). »
 ( والإُجماعُ (٢) : أ كَبَرُ من الخَبَرِ المُنفَرِدِ . »

« والحديث: عَلَى ظاهِرِه ؛ و إذا أحتَمَل المعانِى َ : فما أشْبَه َ منها ظاهرَ الأحاديث، أو لاها به . و إذا تَكَافأتُ الأحاديثُ : فأصحُّها — : إسناداً . — أو لاها . » ( وليس المُنقطع ُ : بشى ، ؛ ما عداً مُنقطع َ أبنِ المُسَيِّبِ ( ) . »

- (٢) هو: اتفاق جميع المجتهدين في عصر: على حكم شرعى. وهو حجة عند الشافعى: سواءاً كان ذلك الحكم معلوما من الدين بالضرورة، أملا. وإن كان كلامه \_\_: في جماع العلم ٥٥ \_ ٣٣ ، والرسالة ٤٤٣ ، واختلاف الحديث ١٤٧ . \_ يوهم أويفيد :أنه لم يقع إلا في النوع الأول . لأن ذلك لا يستلزم: عدم وقوعه في النوع الثانى ؛ ولا: عدم قوله بحجيته: إذا ما وقع . فلا تهمة في معارج الوصول إذا ما وقع . فلا تهمة في معارج الوصول . ولا بن تبمية في معارب الوصول . ولا بن تبمية في الوصول . ولا بن تبمية في المين الوصول . ولا بن تبمية بنا مل وحدر ؛ مع الرسالة ٤٧١ .
  - (٣) يعنى : التي سيحمل الحديث الأول عليها ، ويفسر بمعناها .
- (ع) لأنه عرف من عادته: أن لا يروى إلا عن عدل ؟ كما في شرح جمع الجوامع ١١٧/١٥ (حلبي: مع البناني) . والمراد بالمنقطع هنا: المرسل في اصطلاح الفقها، والأصوليين وبعض المحدثين ؟ وهو: «قول غير الصحابي \_ : تابعيا كان ؟ أومن بعده \_ : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ، كذا ؟ مسقطا الواسطة بينه وبين النبي » . كما يدل عليه كلامه في الرسالة ( ٣٦١ ٣٥٤ ) ، وقوله في المختصر ( ٣/ ١٨٥) : « وإرسال ابن المسيب حسن عندنا » ؟ الذي اختلف أصحابه : في أنه باق على إطلاقه، أو مشروط بتعضيد غيره له . فراجع الكلام عنه \_ مع كلام آخرله \_ : في الكفاية ع . ع \_ ٣٠ ع ، والتدريب ٧٧ \_ . ٧٠ وشرح الترمسي ٥٣ ، وقواعد التحديث ١٢١ ١٢٧ . ثم راجع: المدخل للحا كم١١ ، والعرفة ٢٥ الترمسي ٣٠ والعرفة ٢٥ ع

<sup>(</sup>۱) أى : يجب الأخذ به ، والعمل بموجبه . انظر الأم ١٧٧/٧ . وللشافى — : فى صدر جماع العلم ، واختلاف الحديث ٣ – ٢٨ ، والرسالة ٣٩٩ و١٠١ – كلام عن حجية الأخبار ، ورد على المنكرين ؛ منقطع النظير . فراجعه هو ومفتاح الجنـة : ٣ – ٢٤ ، وقواعد التحديث ١٢٩ – ١٣٢ .

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ عبدِ الأعلى نفسُه ؛ قال : سمِعتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ (():

« لا يُقاسُ أَصْلُ : على أَصْلُ ؛ ولا يُقاسُ : على خاصُّ (()) »

« ولا يُقالُ للأَصْلِ : لم (() ؟ و [ لا ] : كيف ؟ » ؛ زاد أبي - في حديثه عن بو نُسَ ، عن الشَّافعي - : «إنما يُقالُ للفَرْعِ : لم آ ؟ فإذا صَحَّ قِياسُه على الأَصْلُ (() : صَحَّ ، وقامتُ به الحُجَّةُ . » .

#### \* \* \*

(أنا) أبو محمد، ثَنا يونُسُ نَفْسُهُ ؛ قال: سمعت الشافعيَّ، يقولُ (\*): « ليس الشَّاذُ — : من الحديثِ . — : أَنْ يَرُوِيَ النُّقَةُ حديثا لم يَرُو م غيرُه ؛ إنَّما الشاذ من الحديثِ : أَنْ يَرُوِيَ الثَّمَّاتُ حديثاً ، فيَشِذَّ عنهم واحدٌ : فيُخالِفَهم .».

= وعلوم الحديث ٥٥، والباعث الحثيث ٣٧، وفتح المغيث ٢/١٤، وتوضيح الأفكار //١٠ وعلى ١٩٠٥ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٩ و ١٩٠٨ و النظر ١٦٠١ و ورسالة أبى داود فى وصف السنن ٥، وشرح مسلم ٢/٠٠، وجامع العلوم والحسكم ٢٢٠، وإبقاظ الهمم ١١١٧، والمبين المعين ١٨٥، والمجموع ٢/٠١ – ٦٣.

(١) كما ذكر ( أيضاً ) بمفرده : فى العلو ٢٠٤ . وفى الصونُ ( ٣٣ ) بزيادة : « إنما هو التسليم له » . وفى تاريخ الإسلام ( ٣٣ ) بلفظ : « لما صح عن رسول الله » . فإثبات الحكم بالنص لا يتوقف على معرفة علته ؛ إنما الذى يتوقف على ذلك : إثباته فى الفرع .

(٣) لأن شرط القياس: أن لا يكون على خلاف النص ؛ فضلا عن الترجيح بالأمرجح:
 ل الصورة الأولى.

(٣) بالأصل : «الأصل لما» ؛ وهو تصحيف . والتصحيح والزيادة من المراجع الثلاثة.

(٤) بأن ثبت الجامع ، وانتفى المانع : كالخصوصية وانظر : الرسالة ٤٧٦ .

(٥) فى صدد الرد: على من رد الحديث المنفرد: بسبب تفرد الراوى به ، قولا مذكوراً: فى الكفاية ١٤٨. وذكر بمعناه أو باختصار: فى المعرفة للحاكم ١١٩ ؛ وعلوم الحديث ٨٣ ، والباعث الحثيث ٤٩ ، وفتح المغيث ١٩٨ ، والتدريب ٨١ ، وتوضيح الأفكار ٣٧٧/١ . وذكر فى إغاثة اللهفان (٢٩٦/١) ، بلفظ: يتفق مع زيادة أبى حاتم . وانظر: شرح النخبة للقارى ٨٢ — ٨٣ .

/ (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : وثَنا أبى : حدثنا يونُس بهذا — عن الشافعيِّ — [٧٧] وزاد فيه ؛ قال :

« إنَّما الشَّاذُّ : أَنْ يَروِيَ الثِّقَاتُ حديثًا : على نَصَّ ٍ ؛ ثَم يَرويَه ثِقَةُ : خلافًا لروايتِهم . فهذا الذي يُقالُ : شَذَّ عنهم . » .

(أَنَا) أَبُو مُحَدٍ ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا يُونُسُ ؛ قال : قال الشافعيُّ (١) :

« و َ اللَّ قد رَّأَيْتُهُ أَشَّتَهُمَلَ الحَدَيْثَ الْمَنْهَرِدَ : أَستَعَمَلَ أَهُلُ المَدينةِ حديثَ التَّفْليسِ : ( قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : « إذا أدرَكَ الرجلُ ما له بعيْنِه ، فهو : أَحَقُّ به من غيره . » ) ؛ واستَعمَلَ أهلُ العِراق حديثَ الهُمْرَى (٢٠ . » واستَعمَلَ أهلُ العِراق حديثَ الهُمْرَى (٢٠ . » « وكلُ قد أستَعمَلَ الحديثَ المنفرِ دَ : هَوْلاء أَخَذُوا بهذا ، وتَرَكُوا الآخَرَ ؛ وهؤلاء أُخَذُوا بهذا ، وتَرَكُوا الآخَرَ ؛ وهؤلاء أُخَذُوا بهذا ، وتَرَكُوا الآخَرَ ؛

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا يُونُسُ بنُ عبدِ الأَعلَى نَفْسُه ؛ قال :

(۱) كا في سير النبلاء (۱۰۰): باختصار؛ وفي الحلية (۱۰۵): بتصحيف واختلاف؟ وبدون نص حديث التفليس: الذي زاده ابن أبي حاتم، ورواه الشافعي ومالك والشيخان وغيرهم، وقد رد الشافعي على زعم العراقيين: أن البائع يشارك: كسائر الغرما، فراجع: الأم ٣/١٧٦، و ١٨٩، والمختصر ٢/١٩٦، وشرح الموطإ ٣/ ٧٣، ومعالم السنن ٣/١٥٦، وشرح مسلم ١٠/ ٢٢١، والفتح ٥/٩٥ — ٤٤، والسنن الكبرى ٢٤٤، وتلخيص الحبير ٧٤٧؛ والمغنى ٤/٢٤،

(٣) هو - كما فى شرح مسلم : ١١/٩٢ - : « من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه : فقد قطع قوله حقه فيها ؛ وهى : لمن أعمر ولعقبه » . وقد رد الشافعى على أهل المدينة ، فى زعمهم : أن العمرى تمليك منفعة ، لا تمليك رقبة . والمسألة فيها تفصيل ، وللشافعى فيها قولان . فراجع : الأم ٣/٥٨٧ و ٧/٠١ ، والمختصر ٣/١٢٠ ، وشرح مصاني الآثار ٣/٣٤٧ ، والمسنن الكبرى ٢/١٧١ - ١٧١ ، ومعالم السنن ٣/٤٧١ ، والفتح ٥/٥٠ وشرح الموطع ٤/٨٤ ، والتخيص ٢٣٠ ؛ والمغنى ٢/٣٠٣ ، والإشراف ٣/٨٨ .

سمِعتُ الشّافعيُّ ، يقولُ : « إذا جاء عن أصحابِ النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَتَاوِيلُ مُخْتَلِفَهُ ، يُنظَرُ إلى ماهو أَشْبَهُ بالكتابِ والشُّنةِ : فَيُؤخَذُ به (١) . » (أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أبِي ، ثَنَا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ؛ قال :

قال الشافعيُ (٢): « وإذا أُختَلَفوا ( يَعنِي : أصحابَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ) : أُنظِرَ أَتْبَعَهُم للقياس ؛ إذا لم يوجَدْ أصلُ يُخالِفُهم : أَتَّبِعَ أَتْبَعَهُم للقياس . »

« قد اختَكَف نُحرُ وعلى ۗ ( رضى الله عنهما ) فى ثلاثِ مسائلَ : القياسُ فيها معَ على ، و بقَو لِه آخُذُ . » .

« منها : المفقُودُ ؛ قال عرُ (٣) : 'يضرَبُ له أَجَلْ : أربَعُ سِنينَ ؛ ثم تَعَتَدُ (١):

(۱) قد ذكر نحو هذا وما بعده مع مزيد فائدة - : في الرسالة ٥٩٨ - ٥٩٨ . وإنما كان الأمر كذلك : لأن أقاو لميم المختلفة ، بمثابة الأدلة المتعارضة : فيرجح أحدها بمرجح . انظر : شرح جمع الجوامع ٢٧٧/٣ ، والكلام عن حجية قول الصحابي مشهور ؛ وقد نقل انظر : شرح جمع الجوامع ٢٤٧/٨ ، والكلام عن حجية قول الصحابي مشهور ؛ وقد نقل ابن الصلاح وابن القيم - : من كلام الشافعي في الرسالة القديمة وغيرها ، - ما كله فائدة فراجع : القدمة ٣٢٣ ، والإعلام ٢/٣٥ و ٣٤٥ و٣/٩ و٣٤ و٣/ ٣٧٩ ، والأم ٢٤٢ - ٢٤٣ . وكذلك : الدكلام عن حد الصحابي ؛ وفي التدريب ( ٢٠٢ - ٢٠٤ ) : كلام جامع عنه . ((٢) كما في الحلية ( ١٩/٥٠ - ١٠٠ ) بزيادة قبله ، هي : « والذي لزم : قرآن وسنة ؛ وأنا أظلم : في إلزام تقليد أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ فإذا اختلفوا نظر » الخ : مع اختلاف و تحريف . وذكر التاج السبكي في الطبقات ( ١/١٨٦ - ٢٨٢ ) المسائل الثلاث : بتصرف و توجيه مفيد ؛ وبين : أن للشافعي في الأولى والثالثة ، قولا قديما : يوافق قول بتصرف و توجيه مفيد ؛ وبين : أن للشافعي في الأولى والثالثة ، قولا قديما : يوافق قول عمر ، وفي جامع بيان العلم ( ٢/١٣ و ٨٢ ) : كلام يتصل بأصل البحث .

و ۲ و ۲ و ٤ | ٥ و ١٥ و ٥ | ١٩٨ و ١٦٦ - ٣٢٣ و ٧ | ١٦٩ و ٣٢٣ ، والغني ٩ | ١٣١ ،

والسنن الكبرى ٧/٢٥ و ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، وتلخيص الحبير ٣٢٧ و٣٢٨ .

(٤)كذا بالحلية وغيرها . وفي الأصل : «تعيد» ؛ وهو تصيف .

أربعةَ أشهرُ وعشْراً ؛ ثم تَنكِيحُ . وقال على ۚ : مُنْسَأَةٌ (١) ؛ لا تُنكَحُ أبداً — وقد أختُلِف فيه عن على إ — : حتى / يَصِيحُ مَوَتُ ۖ أَو فِراقُ ۖ . » [٧٨]

« وقال عمرُ — فى الرجل : 'يُطلِّقُ امرأَنَه فى سفَر ، ثَم يَرْتَجِعُمُا ؛ فَيَبْلغُها الطَّلاقُ وَلا تَبلغُها الرَّخِهُ الرَّخِهِ الآخَرَ ، أَوْ لَى بِها : إذا وَلا تَبلغُها الرَّخِهُ الآخَرَ ، أَوْ لَى بِها : إذا دَخَل بِها • وقال علىُ : هي للأوَّل أَبداً ؛ وهو أحَقُّ بِها (٢٠) . »

« وقال عمرُ – فى الذى : يَنكِ عِ لَمْ أَةَ فَى الْمِدَّةِ ، ويَدخُ لُ بِهَا . – : إنه يُفَرَّقُ بْيْنَهَما ، ثَمَ لا يَنكِحُها أَبداً . وقال على " : يَنكِحُها بعدُ <sup>(٢)</sup>.» .

« واختَلَفُوا : في الأقْراء ؛ وأصَحُّ ذلك : أنَّ الأقراء : الأطْهارُ (٤) ؛ لقولِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم ) لعُمر : « مُرْهُ ( يَعنِي : ابنَ عمر ) : يُبطلقُها في طهر لم يَمَسُها فيه ؛ فتلك : العِدّةُ التي أمر الله نه أن يُبطلقَ لها النساه.» . فلمَّا سَمَّاها رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم ) عدَّةً ؛ كان أصحَّ القولِ فيها : لأن النبيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) سمَّاها ( [ يَعنِي ] : الأطهار ) : العِدَّة . » (ه) .

<sup>(</sup>١) أي : مؤجلة . وعبارة الأصل مصحفة هكذا : « مسلاه ً » . وفي الحلية : « امرأته ... يتضح بموت .. » .

<sup>(</sup>٣) راجع : آلأم ٥/٢٢٦ ، والمغنى ٨/٨٩٤ ، والسنن والكبرى ٧/٠٤٠ و٣٧٣ .

<sup>(</sup>۳) وحکی البیهتی وغیره : أن عمر رجع إلی رأی طی . راجع : الأم ٥/ ٣١٤ ـ ٢١٥ ، والمغنی ۹/ ۱۲۰ – ۱۲۳ ، والسنن الـکبری ۷/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، والتلخیص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٤) كما هو رأى زيد وابن عمر وعائشة ؛ لا : الحيض ؛ كما هو رأى الحلفاء الأربعة . وقد ذكرنا بهامش أحكام القرآن ( ٢٢٠/١ - ٢٢١ و ٢٤٢ – ٢٤٢ ) : بعض المراجع التي أخرجت حديث ابن عمر ، وشرحت هذه المسألة ؛ وبينا : وجه استدلال الشافهي ؛ ودفعنا اعتراض بعض المعاصر بن عليه . فراجع أيضاً : السنن الكبرى ٣٩٧/٧ ، والتليخس ٣٤٧ و ٣٤٧ ، ومسائل أحمد ١٨٤٤ ، وشرح معانى الآثار ٢/٤٣ ، والإشراف ٣٢٧ و المحلى ١٠ / ٢٥٧ ، والمغنى ١/٤٨٤ ؛ وقوت القلوب ٢/٨٥٢ ، ومناقب الفخر ٩٢ ، والغيث المنسجم ١/٤٨٤ ؛ وقوت القلوب ٢/٨٥٢ ، ومناقب الفخر ٩٢ - ٩٥ ، والغيث المنسجم ١/٤٢٩ — ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) فى الأم ١ /١٣٣ - ١٣٦، وجامع بيان العلم ٢ / ٥٨ و ٧٠ ، والإنصاف للدهاوى ٤، =

樂旅旅

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أبي ، ثَنَا يُونُسُ ؛ قال :

سَمِعتُ الشَّافَعَى ۚ : يَعِيْبُ عَلَى مَن يقولُ : لا يُقاسُ المُطْلَقُ \_ : من الكتاب . \_ على المنصُوص ِ ؛ وقال : « يَازَمُ مَن قال هذا : أَنْ يُجُيزَ شَهادةَ العَبيدِ والشُّفَهاء (١٠ ؛ لأنَّ اللهُ (عز وجل ) قال : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى ْ عَدْلِ مِنْكُم ْ : ٢٥٠ - ٣) : [ فقيَّد ] ؛ وقال في مَوضِع [ آخَرَ ] : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُم ْ ٢٠ - ٢٨٣) : فأطْلَقَ (٢) . ولكنَّ المُطلَقَ يُقاسُ على المَنصُوص : مِثْلَ هذا ؛ ولا يجوزُ إلا ً : العَدلُ . »

« وَكَذَلَكَ : قُولُهُ فِي كُفَّارَةِ القَتَلِ : ( مُوثْمِنَةٍ : ٤-٩٣) ؛ ولم يَقَلُ فِي الظَّهَارِ : مُوْمِنَةً (٢٠) ؛ ولا يجوزُ فِي الظَّهَارِ إلا : مُؤْمِنةٌ » •

泰米米

<sup>=</sup> والحجة البالغة ( ١/٠٤٠ ) : بعض مسائل أخرى اختلف فيها الصحابة .

<sup>(</sup>۱) راجع . الأم ٧/٣٤ – ٤٤ و ٨٠ ، والمهذب ٣٤٣ – ٣٤٣ ،والمغني٢١/٧٧ و ٧٠ ـــ ٧٧ ، والسنن الكبرى ١٦١/١٠ و ١٦٦ .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: « مطلق » ؛ ولعله مصحف. والزيادة السابقة: للايضاح.

<sup>(</sup>٣) بلى : أطلق فقال : « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا : ٥٨ – ٣ » . راجع فى القام كله : أحكام القرآن وهامشه ٢٣٣/ – ٢٣٧ و ٢/٢١ و١٢٣ ، والسنن الكبرى ٢٨٧/٧ ، والمغنى ٨/٥٨ . وفى اختلاف الحديث ( ٣٨ – ٥٨ ) : مسائل تناسب أصل البحث ، وتعين على فهمه وانظر : الرسالة ٥٦ – ٥٨ و ٩١ و ١٦٧٧ .

« بابُ قَولِ الشَّافعيِّ : فِي وصْفِ الشَّجَاجِ (١ ) . » (أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أبي ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بِنُ سُليمانَ ؛ قال :

سمِعتُ الشَّافعيَّ، يَقُولُ : ﴿ (الدَّامِيَةُ) : / إذَا ضَرَبرأَسَه فَأَدْمَاه . و (الباضِعَةُ) : [٧٩] إذَا ضَرَبرأَسَه فَأَدْمَاه . و (الباضِعَةُ) : [٧٩] إذَا بَضَعَ اللَّهُمَ . و إنَّمَا في ذلك : حُكُومة (٢٠) . و (السَّمْحاقُ) : التي يكونُ بينهَا و بينَ العَظم حِلْدة رَفِيقة . وفيها : حُكومة ؛ وقد قيل : فيها بَعِيرانِ ونصف (٣٠) . و ( المُوضِحَةُ ) : التي تُوضِحُ عن العظم : حتى يُرى ، أو يَقرَعَه المِرْوَدُ . ففيها : خس من الإبل (١٠) . » .

(أنا) أبو محملهِ ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بنُ سُليمانَ نَفْسُه ؛ قال : قال الشَّافِعِيُّ (٥) :

(۱) جمع « شج » و « شجة » ؛ وهى : الجراحة . وإنما تسمى بذلك : إذا كانت فى الوجه أو الرأس ؛ كما فى الصباح ؛ أو : فى الوجه فقط ؛ كما زعم ابن السكيت . انظر : المخصص ٥/٧٥ .

(۲) أى : غرم دون الأرش : يقدره الحاكم ؟ لأن تقدير الأرش : بالشرع ؟ ولم يرد فى ذلك . انظر : المهدب ٣/٤٢٠ . ثم راجع تفسير الحكومة وتفصيلها : فى الأم ٣/٣٠ – ٧٤ ، والمغنى ٩/٠٣ ، والنهاية ١/٧٤٧ . وفى رواية عن أحمد وزيد بن ثابت : أن فى الدامية بعيرا ، وفى الباضعة بعيرين . انظر : السنن الكبرى ٨٤/٨ ، والمغنى ٩/٨٥٨ . أن فها أربعة أبعرة . (٣) وهو مروى عن عمروع ثمان . وفى رواية عن أحمد وعلى وزيد : أن فها أربعة أبعرة .

انظر : الأم ٧/٩٤٧ ، والسنن الكبرى ٨/٤٨ ، والمغنى ٩/٨٥٨ .

(٤) كمافى كتاب عمروبن حزم ، وحديث عمرو بن شعيب ؛ وروى عن أبى بكر وعمر وعلى وزيد . انظر : الأم ٦/٧٦ و ١٠٤ و ٢٨٦ – ٢٨٧ و ٢٥٥ ، وسنن الشافعي ٢٠١، وهر وسماح الموطإ ١٠٦٤ ؟ ومعالم السنن ١٠/٤ ، والسنن الكبرى ٨/٨٨ – ٨٨ ، والمغنى ٩/٠٤٠ – ٨٤ ، والمغنى ٩/٠٤٠ – ١٠٤ ، وتلخيص الحبير ٣٤٠ .

(٥) كما ذكر مفرقا \_ مع فوائد قيمة \_ : فى الأم ٢/٧٧ \_ ٦٨ . وانظر : المختصر ٥/٥ ـ ١٣٠ ، والظر : المختصر ٥/٥٠ \_ ١٣٠ ، والمهذب ٢/ ٢١٧ \_ ٢١٣ ، ومعالم السنن ٤/أ٣٠ \_٣١ ، والسنن الكبرى ٨/٨٨ و ٨٥ ، والحجة للدهلوى ٢ /١٥٥ .

« و ( المُوضِحَة ُ ) : عَلَى الاسمِ ؛ فما أو ْضَح — : من صغيرٍ أو كبيرٍ • — عن (١) المظمِ ِ : ففيه خسُ من الإبلِ • »

" و (الهَاشِمَة ) : التي تُوضِحُ ، ثم تَهشِمُ العظمَ ، وفيها : عشرُ من الإبلِ ، (٢) » « و (المُنَمَّلَةُ ) : التي تَكسِرُ عظمَ الرأسِ : حتى يَدَشَظَّى (٢) ، فتُسْتَخْرَجَ عظامُه من الرأسِ : ليَلتَئِمَ ، و إنَّمَا قيل : المُنقَّلَةُ ؛ لأن عِظامَها تُنقَلُ ، وقد يُقالُ : للَّنقُولَةُ ، وفيها : خمس عشرَةً من الإبلِ (٤) ، »

« و ( المَا مُومَة ُ ) — وهى : الآمَّة ُ ( ° ) • — : التى تَخرِقُ عظمَ الرأسِ : حتى تَصِلَ إلى الدَّماغِ • وسَوالا : قليلُ ما خَرَ آتَ ، وكثيرُه . و ( الجائفَة ُ ) : إذا وصَلتْ الطَّمنةُ ُ إلى الجُوفِ : من أَىِّ ناحيةٍ كانتُ • ففيهما ( ° ) : ثُلثُ الدَّيَةِ • » •

<sup>(</sup>١) بالأصل : «على» ؛ وهو تصحيف . والتصحيح : من الأم ومما تقدم .

<sup>(</sup>٢) وحكى عن الحسن ومالك : أن فيها حكومة .واختاره ابن للنذر؛ كافىالغنى ٩٤٤/٩

<sup>(</sup>٣) بالأصل : « يشظّى.. ليلتام» ؛ وكلاها تصحيف . ولعل الثانى مسهل . والتصحيح: من الأم والمحتصر .

<sup>(</sup>٤) كما فى كتاب عمرو بن حزم ؛ وبإحجاع أهل العلم . انظر : المغنى ٩٤٣/٥ .

 <sup>(</sup>٥) فى لغة أهل العراق . أما الأولى ؛ فهى لغة أهل الحجاز؛ كما قال إبن عبدالبر : الفنى ٩/٣٤ . وفى الأصل : « اللاّمة » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أى : في كل من المأمومة والجائفة ، ثلاث وثلاثون \_: من الإبل . \_ وثلث . وفي الأصل : « ففيها » ؛ وهو تصحيف : لأن حكمهما واحد . انظر : الأم ٣٨/٣ و ٧١ . وسواء في ذلك : العمد والخطأ ؛ خلافا لمكحول : حيث حكم في العمد بثلثي الدية . كما في الغني ٣/٣ و ٣٤٠ . وذهب أكثر أهل العلم \_ خلافا لأبي حنيفة وبعض أصحاب النفي ٣/٣ - ٣٤٧ . وذهب أكثر أهل العلم \_ خلافا لأبي حنيفة وبعض أصحاب السافعي \_ : إلى أنه إن جرحه في الجوف ، خرج من الجانب الآخر : فها جائفتان . لأن أبا بكر قضي به ، ولا مخالف له : فيكون إجماعا . انظر : المغني ٥/ ٥٥٠ ، والسنن الكبرى ٨٥/٨ ، والتلخيص ٣٤٠ .

(أنا)أبو محمدٍ ، ثَنَا أَ بِي ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحَتِي ('): (أنا) محمدُ بِنُ إدريسَ الشافعيُّ ؛ قال :

« ( الدَّامِيةُ ) : التي تَدْ مَى من غيرِأْنْ يَسِيلَ منها دمْ ؛ ومنها : ( الدَّامِعَةُ ) (٢٠) . ٥ « وأوَّلُ الشَّجَاجِ : ( الحارِصَةُ ) ؛ وهي : التي تَحْرِصُ الجلدَ ؛ أي (٢٠) : تَشُقُهُ . ثُمُ : ( الباضِعَةُ ) ؛ وهي : التي تَشُقُ اللحْمَ ، [ و تَبْضَعُهُ بعدَ الجلدِ ] (٢٠) . ثُمُ : ( المُتَلاَحَةُ ) ؛ وهي : [ التي آشُقُ اللحْمَ ، [ و تَبْضَعُهُ بعدَ الجلدِ ] (٢٠) . ثُمُ : ( المُتَلاَحَةُ ) ؛ وهي : [ التي ] أَخَذَتْ (٥) في اللحم ، [ ولم تَبلُغُ السَّمْحَاقَ ] . و ( السَّمْحَاقُ ) : جِلدُةُ رَقِيقَةٌ بينَ اللحم والعظم ؛ [ وكلُّ قِشْرةِ رَقِيقَةٍ : سِمْحَاقُ ) (٢٠) فإذَا بَلَغَتْ الشَّجَةُ تلك القِشرةَ الرَّقِيقَةَ – : حتى لا يَبقى بيْنَ اللحم والعظم غيرُها. – : فتلك : السَّمْحَاقُ ) ؛ وهي : التي تكشفُ فتلك : السَّمْحَاقُ ؛ وهي : التي تكشفُ

(۱) كما فى السنن الكبرى ( ٨٤/٨ ) ــ من طريق آخر عنه ــ : بتقديم وتأخير ، وبزيادة ونقص . وفى المغنى ( ٩/٧٥٧ ــ ٣٥٨ كلام فى هذا عن الأصمعى : مفيد فى ترتيب الأنواع . وانظر ؛ المهذب ٢١٢/٢ ، والمخصص ٥/٧٥ ــ ٩٨ .

ذلك القِشرَ ، [ و تَشُقُ ] : حتى يَبْدُوَ وَ صَحِ العظمِ . »

(٢) أى : التى يسيل منها الدم . انظر : المصباح ، والنهاية ٢/٣٣ ، والاسان ٩/٢٤٤ و ١٨/٥٨ . وعبارة الأصل : بالعين المعجمة ؛ وهى مصحفة : لأن (الدامغة) ليست نوعا من (الدامية) ؛ بل هى : التى تخسف الدماغ ؛ ولا حياة معها . كما فى المصباح . وراجع : اللسان (٢٠٦/١٠) ؛ ففيه زيادة فائدة فى المقام .

(٤) وقال ابن السكيت : «هى : التى جرحت الجلد ، وأخذت فى اللحم ؛ ولافعل لهما». والزيادة عن السنن : للإضاح .

(٥) فىالأصل : «أحدث» ؛ وهو تصحيف . والتصحيح والزيادة : من السنن والمغنى ، والمخصص واللسان ٩/١٦ . ولافعل لها أيضا .

(٦) هــذه الزيادة وما بعدها \_ عن السنن \_ : للفائدة والإيضاح .

(٧) فى لغة أهــل المدينة . وورد فى الأصل مصحفا : بالظاء . وراجع لبام الفائدة :
 المخصص ، واللسان ٩/٥٨٥ و ٢٠/١٢ .

« وليس فى شيء \_ - : من الشَّجَاجِ . \_ قِصَاصُ مُ اللَّ : فى المُوضِحَةِ (١) . | وما كان دُونَ المُوضِحَةِ ، فهو خُدُوشُ : فيه صُائحُ . »

« و : ( الهَاشِمَةُ ) : التى تَهْشِمُ العظمَ ؛ ( يَعنِى : ولا تُنقَلُ منها العظامُ ؛ تُهشَمُ فقط ) . و : ( المُنقَّلةُ ) : التى تَنقَلُ (٢) منها فَرَاشُ العظمِ . و : ( اللَّمَّةُ ) \_ وهى : اللَّمُومَةُ . و : ( المُنقَّلةُ ) : التى تَنقَلُ (٢) منها فَرَاشُ العظمِ . و : ( الجَائفَةُ ) : التى تَنبَاعُ أُمَّ رأْسِ الدَّماغِ . و : ( الجَائفَةُ ) : التى تَخرِقُ : حتى تَصِلَ إلى الشَّغَافِ (٣) » : [ الغِشَاءَ ] الذي في القَلْب (١٠) .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : حدثنى أبي ، حدثنا الرَّبيعُ ؛ قال : سمعتُ الشافعيَّ ، قال : هذه « لا تُورَدَ فَى الجُائَفَةِ (٥٠ ؛ فإن كَانتُ هذه الأَشياء عَدًا : فَفَى المُوضِحَةِ وحْدَها القَصَاصُ ؛ والباقى : لا قصاصَ فيه ؛ وفيه الدِّيَةُ ؛ في العَمدِ : عليه (٢٠ ، وفي الخطإ : عَلَى العاقِلةِ . » .

#### ※ 棒 株

<sup>(</sup>۱) كافى المغنى (٩/٠٤٠). وذلك: لأنها منضبطة: تمكن فيها الماثلة، وتؤمن معها الزيادة. بخلاف غيرها. انظر: المهذب ٢/٠٩٠، والأم ٦/٤٤ ـ ٥٥، والمغنى ٩/١١٤. ثم انظر: السنن الكبرى ٨/٥٨.

<sup>(</sup>٢) فىالسنن : بالياء . و (الفراش) : عظام رقاق تلى قحف الرأس ؛ جمع (فراشة) .

 <sup>(</sup>٣) عبارة السنن : «السفاق» ؟ وهي مصحفة : إذلا وجود لها في قواميس اللغة .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل: « البطن » ؛ ولعله محرف : لأن ( الشغاف ) : غشاء القلب خاصة ؛
 كما فى اللسان والنهاية وغيرها . ولا وجود لهذا الكلام فى السنن ؛ والظاهر : أنه لابن أبى حاتم ؛ وأن الزيادة سقطت من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) والمأمومة : كما صرح به فى الأم ٧/٤ . وذلك : لأنها من المتالف ؟ كما فى شرح الموطا ١٨٦/٤ . وذكر فى المهذب (١٩٠/٣) : « أنه إن كانت الجناية هاشمة أو منقولة أو مأمومة ، فله : أن يقتص فى الموضحة \_ : لأنها داخلة فى الجناية ، يمكن القصاص فيها . \_ ويأخذ الأرش فى الباقى : لأنه تعذر فيه القصاص ، فانتقل إلى البدل . » . وانظر : السنن الكبرى ٨/٥٠ ، والمغنى ١٨/١٤ ، والأم ٧/٧٠ .

<sup>(</sup>٦) أى: على الجانى. وفي الأصل: «منه»؛ وهو خطأو تصيحف: لأن مذهب الشافعى: أن العاقلة إعانتحمل دية الخطإ، ودية عمد الخطإ: كدية الجنين، بل لم يعرف عن غير قتادة == (٥ – ١٦)

### « بابُ قُولِ الشَّافعيُّ : في وَصْفِ أَسْنانِ الإبلِ . »

(أنا) أبو محمد ؛ قال : حدثني أبي ، ثَمَا حَرْ مَلةُ بنُ يَحَيَى ؛ قال :

(أنا) الشافعيُّ ؛ قال<sup>(۱)</sup> : إذا وضَعَتُ النَّاقةُ ، قيل لوَلَدِها : (رُبَعْ) ؛ والأنتَى: (رُبَعْ) ؛ والأنتَى: (رُبَعْ) ؛ والأنتَى: (رَجُوَارَةُ )] (٢٠٠٠) وهو – في هذا كلَّه – (رِجُوَارَهُ) ؛ [ والأُنتَى : (رِجُوَارَةُ )] (٢٠٠٠) «فلا يَزَالُ خُوَارًا : حَوْلاً ؛ ثم : رُيفْصَلُ . فإذا فُصِلَ عن أُمَّه، فهو : (فَصِيلُ)؛ [ والأُنتَى : (فَصِيلُ ) ؛ و (الفصالُ ) هو : الفِطامُ (٥٠٠) . »

« فإذا أَسْتَكُمَّلَ الحُولَ ، ودَخَل في الثاني – فهو : ( أَبنُ تَخَاضٍ ) ؛ والأنثى:

= ومالك في رواية عنه: أنها تتحمل دية العمدأيضا . راجع في ذلك ، وفي حقيقة العاقلة وسائر أحكامها - : الأم ٦/٩٨ - ٩٠ و ٩٨ و ١٠٠ - ١٠٠ و ٧٨١ و ٢٩٥ - ٢٩٧ ، والمختصر ٥/٧١ - ١٣٨ و ١٤٠ - ١٤٠ ، والمختصر ٥/٧١ - ١٣٠ ، والمغنى ٩/٥٠٠ - ٥٠٠ و و ١١٥ - ٥٠٠ ، والسنن المكبرى ٨/٤٠١ - ١١٠ ، وحياة الحيوان ١/٣٧٦ و في الرسالة (٥٣٥ - ٣٣٥) : كلام مفيد في البحث .

(۱) كمافى المجموع (٥/٥٥٥ ـ ٣٨٥): باختلاف معزيادة مبينة . وذكر بحوه مختصرا، أبو داود فى السنن (٢/٦٠١ ـ ٧٠٠): عن الرياشى والسجستانى ، وكتابى النضر بن شميل وأبى عبيد . وذكره كذلك : فى السنن الكبرى (٤/٥٥) ؛ ثم ذكر : « أن الشافهى ذكر ـ فى رواية حرملة ـ نحوه بزيادة» ؛ هى : العلة فى تسمية ابن المخاص ، وابن اللبون . وفى المخصص (٧/٠٠ ـ ٧٧) : كلام جامع مفيد .

(٢) والجمع : (أرباع) ؛ كماقال سيبويه . أو : (رباع) ؛ كما قال ابن دريد .

(٣) الزيادة : عن المخصص وجمع الثلاثة : (أحوار ) ؛ وجمع الكثرة : (حيران) و(حوران) . كمافى المختار ، وحياة الحيوان ٣٣٤/١ .

(٤) زيادة محكية في المخصص : عن أبي زيد. وانظر : النهاية ٣/٣٠٣ ، واللسان ٣٠٣/١٤ . واللسان ٣٠٣/١٤ . والجمع : ( فصلان ) بالكسر ؛ و : ( فصال ) بالكسر . انظر أيضا : المجموع والمصباح والمختار ، وحياة الحيوان ٣/٤٢٪ . وراجع في المخصص واللسان ، مانقل عن سد،ويه : لأهميته .

(٥)كذا بالمجموع ، واللسان ٤٠/١٤ . وفي الأصل : «النظام» ؛ وهو تصحيف .

(بنتُ تَخَاضِ) . وإنَّمَا سُمِّىَ أَبِنَ تَخَاضِ : لأنه قد فُصِلَ ، ولِحَقَتْ أَمَّهُ بِالمَخَاضِ — وهي : الخوامِلُ . — فهو أبنُ تَخَاضِ (١) : وإن لم تكن حامِلاً . »

«فلايَزَ ال ُ أَبَنَ تَحَاضِ: السنةَ الثانيةَ كلَّها . فإذا أَسْتَكُمَلَها ، ودخَل في الثالثةِ - فهو : ( أَبِنُ لَبُونِ ) ؛ والأنثَى : ( أبنة لُبُونِ ) . وإنَّما سُمِّى أَبِنَ لَبُونِ : لأنَّ أَمَّه وضَعَتْ غيرَه ، فصارلها لَبَنْ . فهى: لَبُونْ ؛ وهو : ابنُ لَبُون . »

« فلا يَزَالُ كَذَلك : السنةَ الثالثةَ كلَّها . فإذا مَضَتُ السنةُ الثالثةُ ، ودخَلتُ الرابعةُ - فهو حِينَنَذِ : (حِقُ ) (٢٠ ؛ / والأنتَى : (حِقَّ ) (٣) . و إنَّما سُمِّى [٨٦] . حِقًا ] (١٠ : لأنه أَسْرَتَحَقَ أَنْ يُحِبَلَ عليه و يُركَبَ ؛ يُقالُ : هو : (حِقُ ) ؛ وكذلك الأنثى : [حِقَّةُ ] . ويُقالُ : إنه قد بَلَغَت الحِقَّةُ : فَيَنْزُ وَهَا الفَحُلُ . ولذلك فيلَ " : طَرُوقَةُ الفَحَلِ . »

«فلا يَزالُ كذلك : حتى يَسْتَـكْمِلَ (٦) أر بعَ سِنينَ ،ويدخُلَ في السنةِ الخامسةِ .

كا قال ابن سيده .

<sup>(</sup>١)كذا بالسنن الكبرى ؛ وهو : الظاهر المناسب لأصل الدعوى . ويؤيده عبارة المجموع : «ثم لزمه هذا الاسم» النح . وفى الأصل : «فهى من المخاض» ؛ وهو \_ مع صحة ممناه \_ قد يكون مصحفا عما ذكرنا . ولايقال فى الجمع ، إلا : «بنات مخاض» ؛ وكذلك فى ابن اللبون : «بنات لبون» ؛ كما فى المختار . وانظر: كلام سيبويه المذكور فى المخصص .

 <sup>(</sup>٣) وقيل - كمافى المخصص - : إذا استحتمت أمه الحمل بعدالعام المقبل ، فهو : حق .
 (٣) وجمع الحق : (أحق) بفتح فضم ؛ و : (حتاق) بالـكسر . وجمع الحقة : (حقاق) ؛ نظير : (افحة) و (لقاح) . وقال سيبويه : (حقق) بالضم . والأول : أقيس ؛

<sup>(</sup>٤) الظاهر : أن هذه الزيادة سقطت من الناسخ ؛ وكذلك الزيادة الآتية .

 <sup>(</sup>a) بالأصل : « قبل طروقه » ؛ وهو تصحيف . والتصحيح : من السنن والمجموع والصباح ، والأم ٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: وتستكمل»؛ والظاهر: أنه مصحف.

فهو – حِينئذ بي : (جَذَع )؛ والأنتى : (جَذَعَهُ ) . »

« فلا يَزَالُ كَذَلَك : حتى تَمْضِى الخامسة ُ . فإذا دخَل في السنة السادسة (٢) ، فهو – حينئذ بي : ( تَنِيُ )؛ والأنتى : ( تَنَيَّة ) . وهو : الذي يُجْزِئ (٢) في الهَدْي والضَّحايا : من الإبل والبقر (١) . وأما الضَّانُ : فهو يُجزئ منها الجَذَع (١) . »

« ثم لا يَزَالُ النَّه فِي تَذَيَّا : حتى تَمْضِى السنة ُ السادسة ُ . فإذا دخَلت السنة ُ السابعة (٢) ، فهو – حِينئذ بي - : (رَ بَاع )؛ والأنتى : (رَ بَاعِيَة ) . »

<sup>(</sup>١) قال النووى : ﴿ وَهِى آخَرِ الْأَسْنَانَ الْمُنْصُوصَ عَلَيْهَا فِى الزَّكَاةَ ﴾ . وَجَمَعَ اللَّهُ كُرُ : ( جَذَاعَ ) بِالْكَسِر ؛ و : ( جَذَعَانَ ) بِالْكَسِرِ وَبِالضّم ، كَمَا فِى الْمُخْصَص . وَجَمَعَ الْأُنْتُى : (جَذَعَاتَ) ؛ كَمَافِى حَيَاةَ الْحَيُوانَ ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) وألقى ثنيته : كمافى الخصص . وراجع فيه : مايتعلق بتسميته : (بكرا) بالفتح .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو : المناسب . وفي الأصل : « بجوز» ؛ ولعله \_ مع صحته \_ مصحف عنه .

<sup>(</sup>٤) وكذلك الذي : من المعز (كما في الأم : ٢/١٨١ و ٣٣١) ؛ وهو : مااستكمل سنة ودخل في الثانية ؛ أو : سنتين ودخل في الثالثة . كما في المجموع ٥/٣٩٦ . وإجزاء العناق وهي : المعز التي قويت ، ولم تبلغ سنة . كما في المجموع ٥/٣٦٤ – : خصوصية لأبي بردة . انظر : السنن الكبرى ٥/٣٦٣ – ٣٦٣ ، وحياة الحيوان ٢/٨٥/ . و (الثني) من البقر : مااستكمل سنتين ودخل في الثالثة ؛ أو : ثلاث سنين ودخل في الرابعة . كافي المجموع ٨/٤٥٣ .

<sup>(</sup>٥) خلافا لابن عمروالزهرى: في أنه لايجزى، إلاالثنى من الكل ؛ ولعطاء والأوزاعى: في إجزاء الجدع من الكل إلا المعز . و (الجدع) من الضأن : ماله سنة تامة ؛ كماهو : الأصح عند أصحاب الشافعى ، والاشهر عند أهل اللغة . وقيل : ماله ستة أشهر ؛ وقيل : سبعة ؛ وقيل تعشرة ؛ وقيل : عشرة ؛ وقيل : إنكان متولنا بين شابين : فستة أوسبعة أشهر ؛ وإن كان بين هرمين : فتمانية أشهر . انظر : المجموع ٥/٣٧ و٤١٧ ، وحياة الحيوان ٢/٣٧، ثم راجع : الغنى ٣/٥ و ٥/١١ و ٩٩/١١ ، والمجموع ٥/٣٩ – ٣٩٥ ، والسنن الكبرى ٥/٢٣٩ – ٣٩٥ ، والسنن الكبرى

<sup>(</sup>٦) وألتى رباعيته : كما فى المخصص . ويسمى حينند : (جملا) ؛ وقيل : إذا أجذع ؛ وقيل : إذا أجذع ؛ وقيل : إذا بزل . وقال أبو عبيدة : « إنما تكون الأثى ــ : من الإبل . ــ ناقة : إذا أُجذعت . » .

« فلا تَرَالُ كَذَلِكُ : حتى تَمْضِىَ السنةُ السابِعةُ . فإذا مَضَتْ ، ودخَل (١) في السنةِ الثامنةِ (٢) — فهو حِينئذِ : ( سَدَسُ ) ؛ وكذلك الأنثي : [ سَدَسُ ] . » « فلا يَرَالُ كذلك : حتى تَمْضِىَ السنةُ الثامنةُ . [فإذا مَضَتْ ] ، ودخَل في السنةِ التاسعةِ (٣) — فهو حينئذِ : ( بازِلُ ) ؛ وكذلك الأنثى : ( بازِلُ ) ، » « فلا يَرَالا [ن] بازِ لَيْنِ : حتى تَمْضِىَ التاسعةُ . فإذا مَضَتْ ، ودخَل في السنةِ العاشرةِ — فهو حينئذِ : ( مُخْلِفُ ) ؛ وكذلك الأنثى : ( مُخْلِفُ ) . » فهو حينئذِ : ( مُخْلِفُ ) ؛ [ وكذلك الأنثى : ( مُخْلِفُ ) . » « فو حينئذِ : ( مُخْلِفُ ) ؛ [ وكذلك الأنثى : ( مُخْلِفُ ) . ) و ( بازِلُ عام ) و ( مُخْلِفُ عامينِ ) . إلى مازاد على ذلك (١) » و ( بازِلُ عام ) و ( بازِلُ عام أن ) . إلى مازاد على ذلك (١) » و ( بازِلُ عام يُنِ ) . إلى مازاد على ذلك (١) » « فإذا كبر (١) ، فهو : ( عَوْدُ ) (٨) ؛ والأنثى : ( عَوْدَةُ ) (٨) . »

 <sup>(</sup>١) عبارة الأصل \_ هنا وفي اللفظين الآتيين \_ : « ودخلت » ؛ وهي مصحفة أ، أوتكون (في) زائدة .

<sup>(</sup>٢) وألقى السن التي بعد الرباعية ؛ وهي : السديس ؛ كماحكاه ابن سيده : عن سيبويه .

<sup>(</sup>٣) وخرج الناب . والجمع : ( بزل) بضمتين . كما نقله ابن سيده : عن سيبويه .

<sup>(</sup>٥)كما في السنن ، وقد صرح به أبوعبيد : كمافي المخصص .

 <sup>(</sup>٦) هذا: رأى الجهور ؟ كما قال النورى . وفي السنن: إلى خمس سنين » .

 <sup>(</sup>٧) وعرد (بالفتح) نابه ؛ أى : طال واصفر . كمافى المخصص .

 <sup>(</sup>A) كذا بالمجموع ، وحياة الحيوان ١٩٨/٢ ، وسائر كتب اللغة . وصحف فى الأصل :
 بالذال . وجمع الذكر : (أعواد) ، وجمع الانتى : (عياد) . انظر المختمس .

« فإذا هَــرِمَ ، فهــو : (قَحْمٌ) (١) ؛ وأمَّا الْأَنثَي ، فهى : (النَّابُ)
 و (الشَّارِفُ) . (٢) » .

\* \* \*

« فَولُ الشَّافِعَىُّ : فِيأْنُسَابِ قُرَيْشِ (٣) ، وَبَنِي هَاشِمِ . ، ه ( ثَنَا ) أَبُو مُحْمَدٍ ، ثَنَا عَلَىُّ بِنَ الحَسنَ [الهيسَنْجَانِيُّ] ؛ قال : سَمِّمَتُ أَحَمَدَ ( يَعْنِي : أَبنَ حَنْبِلِ ) عن الشَّافِعَىُّ ؛ قال (٤) : « ( أَبُو طَالِبٍ ) أَسْمُه : عَبْدُ مَنَافِ (٥) بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ . و ( عَبدُ المُطَّلِبِ )

(١)كذا بالمجموع والمخصص ، واللسان ٣٩٠/١٥ . وفي الأصل : « فخم » ؛ وهو تصحيف .

(٢) راجع : المخصص ، واللسان ٢/٤٧٤ و ١١/٤٧ ، وحياة الحيوان ٢/٨٤ و ٢٩٠٠.

(٣) هو : النضر بن كنانة ؛ كماقال الشافعي ، وجزم به أبوعبيدة ، واختاره الأكثر . أو : فهر بن مالك ؛ كماقال الزبير بن بكار ، وجزم به مصعب بن عبدالله الزبيرى ، واختاره ابن عبد البر . وقيل : إلياس ؛ أو : مضر ، وزعم بعض الرافضة : أنه : قصى ، وهو باطل : لاقتضائه أن الصاحبين ليسا من قريش : فتكون إمامتها باطلة ، وهو خلاف الإجماع ، راجع في ذلك ، وفي سبب التسمية به وأصل اشتقاقه ، وفي فضل علم النسب = : الفتح مراجع في ذلك ، وفي سبب التسمية به وأصل اشتقاقه ، والإنباه ٤٣ = ٤٦ و٢٦ – ١٨ ، راجع في ذلك ، وشرح المواهب ١/٩٨ – ٩١ ، والإنباه ٤٣ – ٤٦ و٢٦ – ١٨ ، وسبائك الذهب ٥ ، والبداية ٢/٠٠ ، والعقد الفريد ٣/٢١٣ ، وحياة الحيوان٢/٢٩٢ ، وسبح الأعشى ١/٢٠ ، والمورفة ٢٩١ ، ونظر: طبقات ابن سعد والمورفة ٢٩١ ، ووضطر: طبقات ابن سعد (٤) كماذكر بعضه : في الفتح ١/٢٠ ، وشرح المواهب ١/٧٨ ، وانظر: طبقات ابن سعد (٤) كماذكر بعضه : في الفتح ١/٢١ ، وشرح المواهب ١/٧٨ ، وانظر: طبقات ابن سعد (٤)

(٤) كاذكر بعضه : فى الفتح ١١٢/٧ ، وشرح المواهب ١/٧٨. وانظر : طبقات ابن سعد ١/١٥ ( القاهرة ) .

(٥) عند الجميع ، أوعلى الصحيح . وشذ بعض الرافضة ، فقال : إن اسمه : (عمران) ، الذي ورد في آية آل عمران : (٣٣/٣) . انظر : الفتح ١/٥٥ و ١٣٤ ، ومنهاج السنة ٢/٤٤ ، والنهاية ٢/٠٢ ، والسيرة الحلبية ١/١٣١ . وزعم الحاكم : أن أكثر للتقدمين : على أن اسمه : كنيته . انظر : المعرفة ١٨٤ ، والسيائك ٧١ . وقد تقدم (ص٥٠) : الكلام عنه وعن لاميته . فراجع أيضا : الفتح ٢/٣٠٧ – ٣٣٨ ، والأغاني ٤/٥٢ و ٢٨/٢٠

أسمهُ: شَيبهُ (١) بن ُهاشِم ، / و (هاشِم ) أسمهُ : عَرو بن ُعبدُ مَنَافِ بنِ قُصَى (٢٠ . [ ٨٢] و ( قُصَى ) أسمهُ : رَيدُ (٢٠ . »

« و ( أَمُ ها نِي \* بنتُ أَبِي طَالَبِ ) ، أسمها : هندُ (١٠ . »

« و ( أَمُ حَكِيم (٥٠ بنتُ الزُّ بَيْرِ بن عبد المُطَّلِبِ ) ، هي (٢٠ : ضُباَعة ُ . »

« و ( أَمُ حَكِيم (٥٠ بنتُ الزُّ بَيْرِ بن عبد المُطَّلِبِ ) ، هي (٢٠ : ضُباَعة ُ . »

« و أَسَمُ عبد مَنَافٍ : المُغيِرَةُ (٢٠ بنُ قُصَى بنِ كِلابِ (٨٠ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ (٢٠)

(۱) عند الجمهور : كماقال الحافظ . وزعم ابن قتيبة : أن اسمه ; (عامر) . توفى : وسن النبي عان سنين . انظر : المعارف ۴۳ ، والسبائك ۷۷ ، والسيرة الحلبية ۴/١ و ١١٢ .

(٣) وهو : أول من رحل الرحلتين ؛ ومات بغزة . انظر: المحبر١٩٣، والمعارف ٣٣ .
 وطبقات ابن سعد ١/٥٥ . وسمى هاشما : لانه هشم الثريد لأهل مكة ، سنة المجاعة .

(٣) كذا بالفتح وشرح المواهب، والإنباه ٢٨ و ٧٠ ، والمعارف ٣٣ و ٥ ، والسبائك ٧٧ ، والسبرة الحلمية ٧/١ . وفي الاصل : «فهد» ، وهو تصحيف . وقيل : (يزيد) . وهو مروى عن الشافعي أيضا . وإنما سمى قصيا : لبعد عن عشيرته مدة طويلة . كما سمى مجمعا : لجعه معد عودته \_ قبائل قريش التي تفرقت في غيبته . انظر أيضا : طبقات ابن سعد ١/٣٤ ـ ٥١ .

(٤) أو: فاختة ؛ أو : عاتكة ؛ أو : فاطمة ؛ نمنأسلم يومالفتح . انظر : المحبر ٣٩٦ و ٣٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١٠٨ ، وأسد الغابة ٥/٥١٥ و٥٢٥ و٢٠٤ ، والإصابة والاستيعاب ٤/٢٣ و ٣٧٥ و ٤٠٨ و ٤٠٩ و ٤٠٩ .

(٥) وقيل: «هي: أم الحكم؛ واسمها: صفية»؛ كاقيل: «إن صباعة (زوج المقداد بن الأسود) أخنها». وهذاهو: المشهور. راجع: طبقات ابن سعد ١٧٤/٨/١، وأسد الفابة ٥/٥٥٤ و٥٧٥ و٥٧٥ ، والاستيعاب والإصابة ٤/٣٤٤ ١٤٣٠ ٤٣٦٠. وهي: غير (أم حكيم البيضاء): بنت عبد المطلب، توأمة عبدالله، التي يقال لها: الحصان. المذكورة: في المحبر ١٥٤٥ و٢٧٠، والسميلي ١/٠٥، والمعارف ٥٢ و٥٠، وجمهرة الأنساب ١٣، والبداية ٢/١٠، والسميلي ١/٠٥.

(٦) بالأصل : « وهى » ؛ ولعل الزيادة من الناسخ ؛ أولعل أصل العبارة : « اسمها : صفية ؛ وهى ؛ أخت ضباعة» . فتأمل . ثم راجع أيضاً . ذخائر العقبي ٢٤٨ و ٢٥٠ .

(٧) وكان يدعى : القمر ؟ لجماله . وماتُ بغزة . انظر : شرح المواعب ١/٨٦ ـ ٨٧ .

(A) اسمه : حكيم ؛ أو : عروة . ولقب بكلاب : لمحبته لكلاب الصيد . كافي الشرح٨٨ .
 وانظر : حياة الحيوان ٢٣٦/٢ .

(٩) سمى بذلك : لستره على قومه ولين جانبه لهم ؛ أو : لارتفا... وشرفه فيهم .

ابن لُوَّى النَّصْرِ (١) بن غالب بن فِهْرِ بن مالك (٢) بن النَّصْرِ (١) بن كِنَانَةُ (١) بن مُنَانَةُ (١) بن حُزَر اللهُ الل

(أنا) أبو تَحَدِ ؛ قال : أخبرنَى عبدُ الله بنُ أَحَدَ بن حَنْبَل — فيما كَتَب إلى ّ — قال : وَجَدتُ في كتابِ أبِي : بخَطِّ يَدِه ؛ قال : ثَنَا محمدُ بنُ إدريسَ ( يَعنِي : الشَّافِعيُّ) ؛ قال :

<sup>(</sup>١) تصغير (لأى) : كعصا ؛ وهو : الثور الوحشى . أو : كعبد ؛ وهو : البطء .

<sup>(</sup>٢) سمى بذلك : لأنه كان ملك العرب ؛ كما فى النسرح ٩١ .

<sup>(</sup>٣) اسمه : قيس ؛ ولقب بالنضر : لنضارة وجهه وإشراقه . كمافى الشرح ٩١ .

<sup>(</sup>٤) سمى بذلك : تفاؤلا : بأنه يكون سترا على قومه ؛ كالكنانة السانرة للسهام .

 <sup>(</sup>٥) تصغیر (خزمة): بفتحتین ؛ أو : بفتح فیکسر ؛ أو بکسر ففتح. وسمی بذلك :
 لأنه اجتمع فیه نور آبائه ، وفیه نور النبی صلوات الله علیه . انظر : الشرح ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) اسمه : عمرو ؛ أو : عامر . ولقب بذلك : لإدراكه كل عز آبائه وفرهم . كما في الشرح .

<sup>(</sup>٧) هو: بكسر الهمزة؛ على المشهور عن ابن الأنبارى . أو: بالفتح ؛ على القطع : لماحكى عنه أيضا، أو: على الوصل؛ كماحكى عن قاسم بن ثابت الأندلسى ؛ وهو: الأحب عندابن دريد . والحلاف مبنى على كونه : عربيامشتقا : من (الأوس) الذى هو : العوض ؛ على نحو تسميتهم للرجل : (عطية ) ؛ تفاؤلا . وهو: الصحيح . أو: من (الألس) بمعنى : الحداع ؛ أو (الأليس) بمعنى: الشجاع الثابت . أومشتقا: من (اليأس) : ضدالرجاء . أو: أعجميا سمت العرب به كماقال الجوهرى وغيره . راجع : اللسان ٧/٣٠٣ و ٢١٩ و٣١٣ و٨/٧٥ و٧٤١ و ١٤٤٩ والتاج ٤/٧٥ وعره و ٤٧٠ و ١٤٧٩ و ١٤٧٩ و ١٤٧٩ و ١٤٥٩ و ١٤٠٩ والتاج ٤/٧٥ والقاهرة ) ، وتهذب والتاج ٤/٧٥ والروض الأنف ١/٧٥ والسبائك ٢١، والفتح ١/٣٠١، والروض الأنف ١/٧، وشرح المواهب الأسماء ١/٢٥ وشرح بهجة المحافل ١/٥٠، والحلبية ١/٣١، ثم انظر : هامش ترتيب صحيح ابن حيان (١/٣٥) ؛ وتعجب : من الإغراب ، والجزم بتخطئة الأقوال السحيحة المشهورة . وانظر : صبح الأعثى ١/٣٤٨ .

 <sup>(</sup>٨) سمى بذلك : لبياضه ؛ أو : لأنه كان ماضر اللقلوب ، وآخذابها : لحسنه و جماله.
 وقيل : لحبه اللبن الماضر (الحامض) . وهذا إنما يتفق مع ماقيل : من أن اسمه : (عمرو) .
 انظر : شرح المواهب ١/٣٩ .

« ( ٱلنبي ُ ) — صلى الله عليه وسلم — : مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ بنِ عَبْدِ ٱلمُطَّلِبِ » ؛ وسَرَدَ بَقِيَّةَ النَّسِبِ ، إلى : ( إِلْيَاسَ بن مُضَرَ ) (١٠) .

告 荣 等

آخِرُ الجزء الثالثِ ؛ والحمدُ للهِ ربُّ العالمين .

<sup>(</sup>۱) ابن نزار بن معد بن عدنان وهذا : بالإجماع ؛ وماورا و ذلك : ففيه اختلاف أو اضطراب ، وله (عليه السلام) أسماء كثيرة : قد اهتم ببيانها كثير من المحدثين وغيرهم ، ولاخلاف يعتبر: في أنه ولد عام الفيل، وأنه بعث على رأس الأربعين، وأنه أقام بالمدينة عشرسنين . وللشهور : أنه توفى ضحى يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول : سنة ١١ . واختلف في أنه أقام بمكة : عشرا ، أواثني عشرة ، أوثلاث عشرة ، أوخمس عشرة . ومن هنا : وقع الحدلاف في سنه ، راجع : تاريخ الطبري ١٧٢/١ و٢٠٦ و٢٠٠، والمعارف٥٠ ، وللعرفة ١٧٠ و ٢٠٠ ، والفتح ٢/٣٤٣ و ٢٥٧ – ٣٦١ و ٢/٣١ و ٨١/٥ ، وشرح المواهب ١/٥٥ ، وتهذيب ابن عساكر ١/٢١١ و ٢٦٧ و ٣٦٠ و ٣٧٧ و ٢٨٠ ، وصبح الأعشى المواهب ١/٥٥ ، وتهذيب ابن عساكر ١/٢١١ و ٢٦٧ و ٣٦٠ ، والقوانين الفقهية ٥٠٤ ، وطبقات ابن سعد ١/٣٠ و٢٨ و ١٨٤ و ٤/٨ ( القاهرة ) ، والروض الأنف وطبقات ابن سعد ١/٣٠ و٢٨ و ١٨٤ و ١٨٥ و ٢٨٠ ، والسيرة الحليبة ١/٥٥ و ٢٣٤ و٣/٣٥ .

البحرو الرابع من آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي [ بتجزئة الأصل]

- « رواية أبى الحسن على بن عبد العزيز بن مردك عنه »
- « روایة أبی محمد الحسن بن علی بن محمد الجوهری عنه »
- « رواية أبي محمد سعيد بن أحمد بن محمد الشيرازي عنه »

« فأوَّلُ الناسِ — : يَلقَى النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) بَدَسبِ . — : بَنُو عبدِ الْمُطَّلِبِ ] ، وفي آلِ بَنُو عبدِ الْمُطَّلِبِ . والعَقِبُ منهم (٢) ؛ في بَنِي العبَّاسِ [بنِ عبدِ الْمُطَّلِبِ ] ، وفي آلِ أبي طالبِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ — فنهم : عليُّ ، وجَعفرَ (٢) ، وعَقِيلُ (١) : بَنُو أبي طالبِ ، — و [في ] بَنِي (٥) أبي لهبِ [بنِ عبدِ المُطلَّبِ ] ، و بَنِي (١) الحارِثِ ابن عبدِ المُطلَّبِ ] ، و بَنِي (١) الحارِثِ ابنِ عبدِ المُطلَّبِ ] ، و بَنِي (١) الحارِثِ ابنِ عبدِ المُطلَّبِ . »

/ قال أبو محمدً : إنَّما تَرَكَذِ كَرَ أولادِهاشِم : لأنهم دَرَجُوا كُلُّهم ؛ والعَقِبُ [٨٣]

<sup>(</sup>۱) هذهالزيادة جيدة . وفي المعرفة للحاكم ۱۷۱ – ۱۷۷ ، وصبح الأعشى (۱/٣٥٣ ـ ٣٦٠) : مايفيد في بعض المباحث الآتية .

<sup>(</sup>٢) فىالأصل: «فيهم» ؛ والظاهر: أنه مصحف.

<sup>(</sup>٣) هو : أبوعبد الله ذوالهجرتين ، وصاحب الجناحين ؛ الشهيد بمؤتة \_ : من أرض الشام \_ سنة ٨ . انظر : المعارف ٨٩ ، وطبقات ابن سعد ١/٤/٢ ، وأسد الغابة ١/٨٦ ، والاستيعاب والإصابة ١/١/١ و ٢٣٩ ، وذخائر العقى ٧٠٧ .

 <sup>(</sup>٤) وطالب - ولم يعقب - وجمانة . انظر : المعارف ٥٣ ، والجمهرة ٣٣ ،
 والسبائك ٧١ ، والدخار ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٥) بالأصل : ﴿ وَبَنُو ﴾ ؛ والظاهر : أنه تصحيف ، وليس معطوفا على (على) \_ : إذلاً في لهب (واسمه : عبد العزى) عقب : عتبة ومعتب ( الصحابيان ) وعتيبة ؛ ودرة . وللحارث عقب : ربيعة وعبد الله (أو عبد شمس) وعبدالمطلب والمغيرة أبو سفيان الشاعر (الأصحاب) ونوفل؛ وأروى انظر : المعرفة ، والمعارف ٥٥ \_ ٥٦ ، والجمرة ٣٣ \_ ٥٦ ، والذخائر ٢٤ ٨ و٢٤ ٨ و٢٤ ٨ و ٢٤ ٨ و٢٤ ٨ و ٢٤ ٨ و ٢٠ ٢ و ٢٠ ٢

مَن بَنِي هَاشِمِ : لِعِبْدِ الْمُطَّلِبِ (') . وَكَانَ لَهَاشِمِ أَرْ بِعَةُ بَنِينَ ('') – وُيُقَالُ : خَمَّةُ . - : عبدُ المُطَّلِب ، وأُسَدُ – : والدُ فاطِمة : أُمَّ عليَّ ('') . – ونَضْ لَةُ ('<sup>3)</sup> ، وأبو صَيْفِيِّ .

بَنُوعَبْدِ مَنَافٍ:

« (قال الشافعيُّ ) : من ذلك ولَدُ المُطّلِبِ بنِ عبْدِ مَفَاف . » « ثم تُنْقاه : بَنُو المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَفَاف ؛ (منهم) (" : آلُ شدافِع (٢) ، وآلُ رُ كَانَةَ (٨) ، وآلُ عُمَيْرٍ — : بَنُو عبدِ يَزيد (٩) بنِ هاشم ِ بن المُطلِبِ . »

(١)كما صرح به ابن حزم : في جمهرة الأنساب ١٢ .

(٣) وخمس بنات: الشفاء، والضعيفة، وخالدة، ورقية، وحية (أو: حنة). انظر:
 طبقات ابن سعد ١/٥٥، والبداية ٢/٠٧٠.

(٣) وسائر إخوته ؟ توفيت قبــل الهجرة ؟ والصحيح : أنها توفيت بعدها بالمدينة .
 راجع : طبقات ابن سعد ١/٨/٨ ، وأسد الغابة ٥/٧٥ ، والإصابة والاستيعاب ٤/٨٨ .
 ٣٤٠٠ ، وذخائر العقبي ٢٠٠٧ ؟ وهامش ماتقدم : (ص ٥٥) .

(٤) عبارة الأصل مصحفة هكذا : « ولصله وأباصيني . . وصفى » ؛ والصحيح : من الطبقات والبداية ، والصبح ٣٥٨ ، والجهرة ١٣ ، والسبائك ٧١ .

(٥) اسمه : (عمرو) ؛ كما قال ابن سعد .

(٦) عبارة الأصل : «ومنهم آل ... منهم عبيدة ..» ؛ وتقديم (الواو) : من الناسخ .

(٧) هو: ابن السائب بن عبيدبن عبد يزيد ؟ الجد الثانى للشافعى . لتى النبي (صلى الله عليه وسلم) : وهو مترعرع . راجع : أسدالغابة ٣/٣٨٣ ، والمعرفة ١٧٤ ، والجمهرة ٣٦ . ومسند الشافعى ١٢٢ (أو٣٧٣ بهامش الأم) ، والأم ٤/٣٨ ، وهامش ماسبق : (ص ٣٨) ، والسبائك ٧٠.

(٨) أسلم يوم الفتح، وتوفى بالمدينة: في خلافة عثمان أو معاوية ، أوسنة ٤١ . راجع:
 الإصابة والاستيعاب ١/٣٠٥ و ٥١٥، وأسدالغابة ١٨٧/٣ .

(٩) الصحابي ؛ وله أيضا : عجير وعبيــد الصحابيان . راجع : الجمهرة ٣٦ ، والإصابة ٢/٤٢٤ و ٣٨٨ و ٤٨٨ . « (ومنهم ) : عُبَيْدة ، والخصّين ، والطفيل (١) : بَنُو الحارِثِ بِنِ الْمُطلِّبِ ؛ ومِسْطَحُ بِن أَثَاثَة [ بِنِ عَبَّاد ] (٢) بِن الْمُطلِّبِ ، هؤلاء أربعة : بَدْرِيُّونَ . » « (ومنهم ) آل (٢٠) مَخْرَمَة بِنِ الْمُطلِبِ ، » « (ومنهم ) آل أبى نَبْقة (١) [ بِن عَلْقمة ] بِنِ الْمُطلِبِ ، » « (ومنهم ) آل أبى نَبْقة (١) [ بِن عَلْقمة ] بِنِ الْمُطلِبِ ، » « و : بَنُو عَبْدِ مَنْمُ مِن عَبْدِ مَنَافَ ؟ (منهم ) : عُمَانُ بِن عَبْد شمسِ بِن عبد مَنَاف ؟ (منهم ) : عُمَانُ بِن عَبْد شمسِ بِن عبد مِنَاف ، » ابن أُمَيَّة بِن عبد شمسِ بِن عبد مِنَاف ، » « (ومنهم ) : مَرْوانُ بِن الْحَكَم بِن أَبِي العاصِ بِن أُمَيَّة (٥) . » « (ومنهم ) : مُعَاوِبَة بُنِ أَبِي سُفيانَ بِن حَرْبِ بِن أُمَيَّة . » « (ومنهم ) : مَعَاوِبَة بُنِ أَبِي سُفيانَ بِن حَرْبِ بِن أُمَيَّة . » « (ومنهم ) : مَعَاوِبَة بُنِ العاصِ بِنِ أُمَيَّة بِن عبد شَمْس . (١٠) » « (ومنهم ) : سَعيدُ بِن العاصِ بِنِ أُمَيَّة بِن عبد شَمْس . (١٠) »

(۱) هو والحسين توفيا: سنة ٣١ أو٣٣ أو٣٣. و (مسطح) اسمه: عوف ؛ وكنيته: أبو عباد، أو أبو عبد الله. توفى: سنة ٤٣ أو٣٣. وهو: من أهل الصفة ؛ كما فى الحلية ٢/٠٠٠ له ترجمة: فى المعارف ١٤٣٠ و معهما: فى طبقات ابن سعد ١/٣/٥٣ ـ ٣٣، وأسد الفابة ٢/٣١ و ٣٣٥ و ٢/٥٣ ، والاستيعاب والإصابة ١/٣٣١ و ٣٣٥ و ٢/٥٢ و و ٢١٥ و ٢٥٠ ، ولعبيدة ترجمة: فما تقدم (ص ٥٢).

(٣) هذه الزيادة جيدة ، وكذلك الآتية . وإن كانتا لم تردا أيضا : في الإنباء ٧٠ . انظر : الفتح ٧/ ٣٣٠ ، والمعارف ١٤٣ ، والسبائك ٧٠ ، والجمهرة ٣٦ .

(٣) بالأصل زيادة : (١ أبى ) ؛ وقوله الآنى : (ومنهم) ورد فيه بلفظ : (١ وهم ) .
 وكلاها : من عبث الناسخ . انظر : الطبقات ١/٥٥ ، والإنباه ٧٠، والسبائك ٧٠،
 والجمهرة ٦٥ – ٦٦ . ومن ولد مخرمة : قيس وأبو القاسم الصحابيان .

(٤) اسمه : عبدالله ؛ وليس مجهولا – كازعم ابن عبدالبر – : فهو من مسلمي الفتح ؛ وولداه : الهزيم وجنادة ؛ من شهداء البمامة . انظر : أسد الغابة ١٩١/٥ ، والإصابة والاستيعاب ٤/٥١ و ١٩٨١ ، والجمهرة ٦٦ – ٦٧ .

(٥) هو : أبو عبد الملك ؛ المتوفى سنة ٦٥ . له ترجمة : فى المعارف ١٥٤ ، والطبقات ١/٥/١ ، وأسد الغابة ٤/٨٤٣ ، والاستيعاب والإصابة ٣/٥٠٤ و ٤٥٥ .

(٦) هو : أبو أحيحة الذي مات كافرا ووالد : العاصي وعبيدة : ( المقتولين ببدر =

« (ومنهم) : أبو خُذَ بْهَةً بنُ عُتْبَةً () بنِ رَبِيعَةً بن عِبدِ شَمْسٍ ؛ وهو : بَذْرِئٌ . »

﴿ ( وَمَنْهُم ) : عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بن كُرَيْزِ [ بنِ رَبِيعَةَ ] (٢) بنِ حَبِيبِ بن عبدِ تَعْمُس . »

« [و]: بَنُو نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافِ . (منهم ) : جُبَيْرَ بن مُطْعِم ِ بن عَدِيٍّ بن نَوْفَلِ بن عبد ِ مَنَافٍ ، »

« ( ومنهم ) : آل أبى حُسَـين ٍ ؛ ( ومنهم ) (٢٠ : بَنُو أَبِي سِتَرْوَعَةَ الذي قَتَلَ

=كافرين ) ؛ وعبد الله وسعيد وأبان وخالد وعمرو: ( الأصحاب ) . انظر : الجمهرة ٧٣، والإنباه ٧٠، والمعرفة ١٧١ – ١٧٢.

- (١) كذا بالفتح ٢٧٢/٧، والإنباه ٧٠، والجمسهرة ٣٠. وذكر بالأصل مصحفا : هعيينة ٤ . وأبوحديفة اسمه: مهشم أوهشم أوهاشم أوقيس؛ استشهدبالمحامة: سنة ١٠. راجع: الطبقاب ٢/٣/٥، وأسد الفابة ٥/٧٠، والاستيعاب والإصابة ٤/٥٣ و ٣٤، والمعارف ١١٨.
- (٧) زيادة جيدة : وإن لم ترد أيضا في الإنباه ٧٠ ، والعقد ٣/٩/٣ . وكان عبد الله : أمير البصرة ، وفأ يح خراسان ؛ توفى : سنة ٥٥ ــ ٥٥ . راجع : المعرفة ١٣٥ ، والجمهرة ١٨٠ ، والمعارف ١٣٥ ، والطبقات ١/٥/٥٣ ، والاستيعاب ٢/٣٥١ ، وأسد الغابة ٣/١٩١ ، والإصابة ٣/١٣ .
- (٣) عبارة الأصل: « وهم : من بنى أبى سروعة الذى قتل خبيبا ؛ ومنهم بنو عامر » اللح . وقداضطررنا إلى تعديلها : فأبو سروعة هو : ابن الحارث بن عامر بن نوفل بقطع النظر عن كونه : عقبة ( وهو : الصحيح الذى عليه الأكثر) ؛ أو : أخاه الحارث ( كا فى الإصابة ٤/٨٥) ؛ أو : أخاه عتبة ( كا فى الاستيعاب ٤/٣٩) . وأبو حسين ليس من أبنائه : لأنه إما أن يكون : ابن الحارث بن عدى بن نوفل ( كافى الفتح ١٩٨/٧ ، وإرشاد السارى ٣٩٨/١ ، والروض الأنف ١٩٩٧، وشرح المواهب ١٩٨٧) ؛ أو : ابن الحارث بن علم بن نوفل ( كافى الجمرة ١٩٠٧) وهو الذى نرجحه فهو : أخوه ، أو ابن عمه . عامر بن نوفل ( كافى الجمرة ١٩٠٧) وهو الذى نرجحه فهو : أخوه ، أو ابن عمه . وهو: جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المسكى ، قرين الزهرى . ولأبى سروعة —

خُبَيْباً (۱) . وهم : بَنُو [ الحارثِ بن ] عامِرِ بن نَوْفَلِ بن عبدِ مَنَافٍ ٠ » « ( ومنهم ) : قَرَ ظَةُ بن [ عبْدِ ] (٢) عمرِ و بنِ نَوفلِ بن عبدِ مَنافٍ ٠ » بَنُو قَصَى مَن كِلاَبِ بنِ مُرَّةً

« ثُمَ تَلْقَاه : [ بَنُو ] أُسَدِ بِن عَبْدِ الْمُزَّى بِن قُصَى ۗ ؛ و : بَنُو عَبْدِ الدَّارِ بِن قُصَى ۗ ؛ و ، بَنُو عَبْدِ الدَّارِ بِن قُصَى ۗ ؛ وهم : / الخَجَبةُ (٢٠٠٠ . »

« ( ومن َ بَنَى أَسَدٍ ) : أَمُّ المؤمنينَ : خَدِيجَةَ ُ بنتُ خُوَيْلِدِ بنِ أَسَدٍ ؛ وأَفْرَبُ الناسِ بها : حَكِيمُ بن حِزَامِ بن خُوَيْلِدٍ ؛ أَسْلَمَ : قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ رسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مكة : بيورم (٤٠٠ . »

= (أوعقبة بن الحارث) \_ : وقدأسلم يوم الفتح ؛ وتوفى : فى خلافة ابن الزبير . \_ترجمته : فى خلافة ابن الزبير . \_ترجمته : فى الاستيعاب ٣/٨/٣ ، وأسـد الغابة ٤/٥١٤ و ٥/٨٠٣ ، والإصابة ٣/٨/٤ ، والتاج ٥/٣٧٨ .

(۱) هو : ابن عدى بن مالك الأوسى ؟ الشهيد صبرا \_ : بسبب قتله الحارث بن عامر بيدر . \_ بعد أن أسر فى بعث الرجيع : سنة ٤ . له ترجمة : فى أسد الغابة ١١١/، بيدر . \_ بعد أن أسر فى بعث الرجيع : سنة ٤ . له ترجمة : فى أسد الغابة ٢١٩/٧، والإصابة والاستيعاب ٢١٩/١٤ و ٤٣٠ . وراجع الكلام عن مقتله أيضا : فى الفتح ٢١٩/٧ و و ٢٠٧ - ٢٠٠ و تاريخ الطبرى ٣/٠٣ \_ ٣١ ، وابن كثير ٤/٢٣ \_ ٣٠ وسيرة الحلبي ٣/٥٣ \_ ٢١٩ ، ودحلان ٢/٠٧ \_ ٤٧ ، وشرح بهجة المحافل ٢/٩٧ .

(۲) زیادة متعینة . ومن ذریة قرظة : فاختة زوج معاویة ، ومسلم المقتول یوم الجمل .
 کمافی الجمهرة ۱۰۷ . وانظر :السبائك ۷۰ .

(٣) أى : للسكعبة . راجع : الصبيح ٣٥٦ ، والبداية ٢/٧٠٧ ، والسبائك ٦٨ .

(٤) وتوفى بالمدينة : سنة ٥٠أو٤٥ أو٥٨ أو٠٦؛ وكنبته : أبو خالد . راجع :الجمهرة المحردة بالمدينة : سنة ١١٧٠ . و (خديجة) توفيت : بعد أبى طالب نثلاثة أيام ، أو قبل الهمجرة بثلاث سنين . لها ترجمة : فى الفتح ٧/٠٥ ، وطبقات ابن سعد ١٨/٨٥ ، والحبر ٧٧، والمعارف ٥٥، والسمط الثمين ١١، وتهذيب الأسماء ٢٤١/٣٤ . ومع حكيم : فى أسد الغابة ٢/٠٤ و٥/٤٣٤ والاستيعاب والإصابة ١٩/١ و ٣٤٨ و ٣٧١ و ٢٧٣ و ٢٧٢ .

« ( ومنهم ) : الزُّ بَيْرُ بن العَوَّامِ بن خُوَ ْيلِدِ بن أَسَدٍ ؛ وقَرَابتُهُ وقَرَابةُ حَكِيمٍ منها : واحِدةٌ . »

« ( ومنهم ) : وَرَقَةُ بِن نَوْفَلِ بِن أَسَدٍ ؛ يُقالُ : إِنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ومنهم ) . » قال : ( أو جَنتَيْن ) . »

« (ومنهم) : آلُ مُحَيْدِ بنِ زُهَيْرِ بن (٢) الحارثِ [ بن أسدٍ ] . »

« ( ومن بَني عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَى ٓ ) : مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ؛ تُقتِل بأُحُد (٣ . »

( ومنهم ) النَّضْرُبن الحارِثِ ؛ قَتَله رسولُ اللهِ (صلّى الله عليه وسلم) : صَبْرًا (٤٠)؛
 مُنْصَرَقَه من ( بَدْرٍ ) .»

(۱) كما روى بلفظه أو بمعناه : في أسد الغابة ٥/٨٨ – ٨٩ ، والإصابة ٣/٩٥ ، وجمع الزوائد ١٩٦/٥ . وقد أسلم : على الصحيح ؛ وتوفى : قبل اشتهار النبوة . وله ترجمة أيضا : في تهذيب الأسماء ٢/٤٤/ ، وطرح التثريب ١٢١/١ ، والسبائك ٦٨ . وانظر : شرح حديث بدء الوحى المذكور في أوائل البخارى .

(۲) بالأصل: « بن عبد الدار » ؛ وهو : من عبث الناسخ . والتصحيح والزيادة : من المجهورة ١٠٨ ومن آل حميد : الحميدى شيخ البخارى ، وعبدالله بن معبد بن حميد الصحابى . (٣) سنة ٣ : وبيده لواء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وهو : أبو عبد الله مصعب الحير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . راجع : الفتح ١٩/٧ و ٢٩٣٧ ، والجهورة المدار ، والإنباه ٧١ ، والطبقات ١٩/٧ ، وأسد الغابة ٤/٨٣٣ ، والإصابة والاستيعاب الدين عبد مداد المدار ، وأسد الغابة ٤/٨٣٣ ، والإصابة والاستيعاب

٣١٠٤ و٨٤٤٠

(٤) حيث أمرعليا ، فقتله : عند ( الأثيل ) : بوادى الصفراء . وهو : أخو النضير بن الحارث بن كلدة بن هاشم ، الشهيد باليرموك . انظر : الجمهرة ١١٧ ، والعقد ١١٧٣ . ثم راجع سبب قتله : في الحلبية ١٨٦/ ؛ ومرثية ابنته أو أخته قتيلة : في وفاء الوفاء ٢/٢٤٧ ؛ والكلام عن قتل الأسارى ، والمفاداة بهم ، والمن عليهم : في الأم ٤/٥١٥٨ – ١٦٨ ، والحسن الكبرى والحسن الحديث ٨٦ – ٨٧ ، وأحكام القرآن ١/ ١٥٨ ، والسنن المكبرى واختلاف الحديث ٨٦ – ٨٧ ، وأحكام (حلبي ) ، وسيرة دحلان ١/٥٠٤ .

« (ومنهم ) : بَنُو أَبِي طَلْحَةَ (' ) ؛ وهم : الحَجَبة ُ . قُتِل عامَّتُهُم (' ) يومَ (أُحُدٍ) : مُشْرِكين . وهم كانوا : أصحاب لوّاء قُر يْشِ (' ) . — ومن بني أَبِي طَلْحَةَ : آلُ شَيْبة ابنِ عُمَانَ (' ) . — و : آلُ نَدِيهِ بن عامِرِ (' ] بنِ هاشم ِ بنِ عبْدِ مَنافِ بن عبْدِ الدَّارِ ] . »

« ثُمُ : بَنُوزُهُرَةَ ('' بنِ كِلاَبِ بن مُرَّةَ ؛ [ فَمَن بَنِي زُهُرَةَ بنِ كِلابِ ] : مُّ النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) : آمِنَهُ بنتُ وَهْبِ بن عبْدِ مَنَافِ بن زُهْرةَ . (۷) »

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، رئيسهم : يوم الفجار ؛ كما في الجمهرة ۱۱۸ .

 <sup>(</sup>٣) إلا عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ( والدشيبة الآنى ) : فإنه أسلم ، ودفع إليه النبى
 مفتاح الكعبة . كما في المعارف ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) فمنهم : طلحة بن أبى طلحة الذى قتله على ، وإخوته : عثمان الذى قتله حمزة ، وكلاب الذى قتله الزبير ، وأبوسعيد الذى قتلهسعد بن أبى وقاص ؛ وغيرهم . انظر :المعارف ٧٠ ، والجمهرة ١١٨ ، والحلمية ٢٣٣/ — ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) فمنهم : جبير ، وعبد الله ، وعبد الرزاق ، وعبد الرحمن ، وعبيدالله ، والمصعب ، ومسافع، وصفية : أبناءشيبة . وقوم بصعيد مصر . انظر : الجمهرة ١١٨ ، والصبح ٣٥٣ .

<sup>(</sup>ه) بالأصل : «وهب» ؛ وهو : من عبث الناسخ . والزيادة : من الجمهرة (١١٨) : وإن خلت من النص على كون (نبيه) : من ولدعام . ونبيه هذاهو : الذي أصابته الصاعقة بحراء ؛ كاذكر بعض الثقات .

<sup>(</sup>٩)ذكر الجوهرى \_ كافى الصبح ٣٥٥ \_ : أن (زهرة) اسم امرأة (كلاب) : نسب ولده إليها وابن خلدون فى التاريخ ( ١٤٨/١ ) وغيره صرحوا : بأن زهرة ابنه .

<sup>(</sup>۷) وأمها: برة بنت عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار ؟ كافى المحبر ، وللعارف ٥٨ . توفيت لأربع سنين أو خمس أو ست: من مولد ولدها سيد الحلق ؛ على أشهر الأقوال . وقد أحياها الله بعد موتها : فآمنتت به ثم ردها . راجع : ذخائر العقبي ٢٥٨ \_ ٢٥٩ وشرح المواهب ١٩١/١ \_ ٣١٣ ، والحلبية ١/٥٥١ \_ ١٠٨ . ولاتتأثر بما في البداية ٢/١٠٨ .

« (ومنهم ) : عبدُ الرحمن بنُ عَوْف [ بن عبد عَوْف بن عبد الحارث بن رُهرة ؟ و : سَعدُ بن أبى وَقَاص : [ مالك ] بن وُهيْب () بن عبد مَناف بن رُهرة ؟ و : المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة [ بن نَوْفَل بن أَهيْب ] ؛ و : عبدُ الرحمن بنُ أَزْهَر بن عبد عَوْف ؛ و : المُسْوَدُ بن عبد بَغُوث [ بن وَهْب بن عبد مَناف ] () ؛ و : عبدُ مَناف ] () ؛ و : آلُ () شَهَاب بن عبد الله [بن الحارث بن رُهْرة ] ؛ و [ منهم ] : أبنُ شهاب : محمدُ ابن مُسْلِم بن [ عُبيد الله بن ] عبد الله بن شِهَاب الزَّهْرِئ . »

<sup>(</sup>۱) كافى الجمهرة (۱۲۰) وغيرها . وقيل : أهيب ؛ كاحكى فى الفتح (٧/٠٢) وغيره . و (سعد) هو : أبو إسحق : المتوفى سنة ٥١ أو٥٥ – ٥٨ . و (ابن عوف) هو : أبو محمد ؛ للتوفى سنة ٥٠ أو٥٥ – ٥٨ . و (ابن عوف) هو : أبو محمد ؛ للتوفى سنة ٥٠ و ٣١٠ ، له ترجمة : فى الجواهم الحسان ٢٤٥ . ومع سعد : فى الطبقات ١/٣/٨ و ٩٧ و ٩٠ ، والحلية ١/٣٩ و ٩٧ ، والصفوة ١/٣/٨ و ١٩٨ ، والحلية ١/٣٩ و ٩٥ ، والصفوة ١/٣/١ و ١٩٨ . و (المسور) هو : أبو عبد الرحمن أو أبو عثمان ؛ الذى ضرب بحجر فى حصارابن الزبير ، فمات : سنة ٤٣ أو٥٣ ؛ وقيل : ٩٧ . له معها ترجمة : فى المعارف ١٠٠ و١٠ و ١٠٨ . و (ابن أزهر) اختلف فى كون جده : (عوفا) ؛ أو: (عبد عوف) . فهو : ابن أخى الأول ، أوابن عمه . وكنيته : أبوجبير ؛ كافى الجمهرة ٢٧٢ . شهد حنينا ، وعاش إلى فتنة ابن الزبير ، وقيل : مات بالحرة سنة ٣٣ . له مع الجميع ترجمة فى: أسد الغابة ٢/٠٠ و ٣٨٢ ، و٨٠٤ و ٩/٣٩٣ ، والاستيعاب و٣/٢٢ و٣٧٢ و٤/٥٣٩ ، والإسابة ٢/٠٠ و ٣٨٢ ، و٨٠٤ و ٩/٣٩٣ ، والاستيعاب ١/٨/١ و٣٨٥ و ٩/٣٩٣ ، و٣٨٠ و ٢١٣٠ و ٢٨٢٢ و ٢٨٢ و ٣٨٠ و ٢٨٢٠ و ٣٨٠ و ٣٨٠ و ٢٨٢٠ و ٣٨٠ و ٢٨٢٠ و ٣٨٠ و ٣٨٠ و ٢٨٠ و ٣٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٣٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٠٠ و

<sup>(</sup>٣) زيادة جيدة : عن الجمهرة ١١٩ ـ ١٢٠ . وهو : أحد المستهزئين الذين ماتوا على الكفر . وقد اشتهر الكلام عنهم ، فى تفسير آية : ( إنا كفيناك المستهزئين : ١٥–٩٥) ؛ فراجعه : فى المحبر ١٥٨ ـ ١٦٠ ، والحلمبية ١٦٦/١ ـ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة وردت فى الأصل: بعد قوله الآنى: (جدعان بن عمرو) ؛ بلفظ: «وآل هشام بن زهرة» . ولم نجد بدا: من تقديمها ، والإضافة إليها . فلم يرد (زهرة) : فى سلسلة (تم) ؛ ولم يرد (هشام) : فى سلسلة (تبم) ولا (زهرة) . انظر : الجمهرة ١٣١ .

« ثُمُ : بَنُو تَيْمٍ بِنِ مُرَّةً بِنِ كَفْبٍ ؛ ( فَين بَنِى تَيْمٍ بِن مُرَّةً ) : أَبُو بَكَرٍ الصَّدِّيقُ – وهو : عبدُ اللهِ بِنُ عُمَانَ [ بِنِ عامِرِ بِن عَمرِ و بِن كَعَبِ بِن سَعدِ بِن لَمَانَ أَبِنِ عَمْانَ أَبِنِ عَمْانَ بِنِ عَمْرِ و بِن كَعَبِ بِن سَعدِ بِن تَيمٍ ] (١) . – و : عائشةُ أَمُّ المؤمنينَ ؛ و : طَلْحَةُ بِنُ عُبَيدِ اللهِ [ اَبِنِ عُمَانَ بِنِ عَمْرِ و بِن كَعَبِ بِن سَعدِ بِن تَيمٍ ] (٢) . »

« ( ومنهم ) (٢٠) : آلُ جُدْعَانَ بن عَمرِ و [ بن گعبِ بن سَعدِ بن تَنيمٍ ] . »

« (ومنهم ) : قَومٌ 'يَقالُ لهم : بَنُوشُدَيْمِ ('' ؛ ولهم فيهم : نَسَبُ جَيدٌ . و : آل مُعاَذِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ [ بنِ عُثمانَ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُثمانَ بنِ عَمرٍ و ] (' ) . » « (ومنهم ) : محمدُ بن إبراهيم / بنِ الحارِثِ (' ) التَّيْمِيُّ . » [۵۵]

(١) زيادة جيدة : عن الفتح ٧/٦ ، والمعرفة ١٧١ ، والجمهرة ١٢٧ .

(٣) الزيادة: عن الفتح ٧/٥٥، والجمهرة ١٢٨ – ١٢٩، وغيرها. وهو: طلحة الحير والجود؛ أبو محمد المفتول بوقعة الجمل: سنة ٣٦. راجع: المعارف ١٠٠، والرياض ٣٦٠، والطبقات ١٠٠/٣/١، والاستيعاب والإصابة ٢/١٠٠ و ٣٢٠، وأسد الفابة ٣/٥٠.

(٣) بالأصل: « وهم » ؛ وهـو تصحيف ، والزيادة : عن الجمهرة ١٢٧ . ومن ولد جدعان : عمير ، وكلدة الذى قتل يوم الفجار ، وعبد الله سيد قريش فى زمانه . راجع شيئا من أخباره : فى البداية ٢١٧/٣ . وانظر: تاريخ ابن خلدون ١٤٧/١ .

(٤) بالتصغير : كافى اللسان ٢١١/١٥ ، وورد بالأصل مصحفا : (شيتم) ، وهو \_ على ماذكر بعض الثقات \_ : شتم بن قيس بن خاله بن مدلج : أبى الحشر بن خاله بن عبد مناف ابن كعب بن سعد بن تم بن مرة ، لا: شتم بن خويلد الفزارى الشاعر ؛ ولا : شتم (أوشيم) الفزارى الصحابى : أحد بنى سهم بن مرة ؛ والد سعيد . وهناك : شتم (أوشيم) بن ذؤيب بن السيد الضي . راجع : التاج ٨/٣٥١ ، والإصابة ٢/١٣١ و١٥٨ ، وأسد الغابة ٣/٨.

(٥) زيادة في غاية الأهمية : عن الجمهرة ١٢٩.

(٦) ابن خالد بن صخربن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ؛ أبو عبد الله المدنى التاجى ؛ الميوفى سنة ١١٩ – ١٢١ . راجع : الإكمال ١٣٣ ، والجمع ١٣٤/٢ ، والتذكرة =

« و : بَنُو تَخُزُومِ بِنِ يَقَظَةَ بِنِ مُرَّةَ . (ومن بَنى تَخُزُومِ ) : أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عِبْدِ اللّهِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عَبْرَ بِنِ تَخْزُومٍ . »

( ومنهم ) : آلُ عائذ بن عبد الله بن تُحر بن تَخْزُوم ؛ ( ومن آلِ عائذ ٍ ) : الصَّنْفِقُ (١) [ أبو السَّائب ِ؛ و ] السَّائب بن أبى السَّائب ِ : شَرِيكُ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ و : محمد وعبد الله أبنا عَبَّادِ بن جَعفر [ بن رِفَاعة بن أُمَيَّة ابن عائذ ] (٢) » .

« (ومنهم ) : بَنُو الْمَغِيرَةِ بنِ عبدِ اللهِ بن ُعمرَ بنِ تَحْزُومٍ ؛ ( فَهن بَنَى الْمُغِيرَةِ ابنِ عبدِ اللهِ بن ُعمرَ بنِ تَحْزُومٍ ؛ ( فَهن بَنَى الْمُغِيرَةِ ابنِ عبدِ اللهِ ) : أُمُّ المُؤمنينَ : أُمُّ سَلَمَةَ أَبْنَةُ أَبِى أُمَيَّةً [ بنِ المُغِيرَةِ ] ؛ و : أخوها عبدُ اللهِ بنُ أَبِى أُمَيَّةً ؛ وقد شَهِد معَ النبي (صلى الله عليه وسلل ) :

= ١ / ١٥ ، والميزان ٣/١، واللسان ٥ / ٠ ، والنهذيب ٥ ، والحلاصة ٢٧٦ ، وهدى السارى ٣ / ١٥ ، وشرح البخارى للنووى ١ / ٥٥ ، وطرح النثريب ١ / ٥٥ ، وإسعاف المبطإ ٢١٠ ؛ وتاريخ الإسلام ٤ / ٢٥ ، والشذرات ١ / ١٥٧ ؛ والجمهرة ١٢٦ .

(١) ابن عائد ؛ لا : الضبعى ؛ كما صحف بالأصل، والزيادة متعينة . و ( ابنه السائب) : أحد المؤلفة قلوبهم ، الله بن حسن إسلامهم ؛ وقد عاش إلى عهد معاوية . وزعم ابن إسحق والزبير بن بكار : أنه قتل يوم بدر كافراً . ولعل المقتول : غيره ؛ كما قال الحافظ . بل صرح في الجمهرة (١٣٤) : بأنه حفيده : ابن عبد الله (أبى السائب) : بن السائب . هذا ؛ وقد اضطربت الرواية في شريك النبي في التجارة بمكة ، قبل البعثة ـ : أهو السائب ؟ أم أبوه ؟ أم ابنه عبد الله : ( المتوفى بمكة : في إمارة ابن الزبير ) ؛ ؟ أم قيس بن السائب بن عويمر بن عائد الصحابي ؟ أم أبوه ؟ . انظر : الاستيعاب ٢/٩٥ و٣٧٣ و٣/٢٢ ، وأسد الغابة ٢/٢٠ و٣٠٣ و٣/٢٢ ، وأسد

(٧) زيادة مفيدة : عن الجمهرة (١٣٣) وغيرها . و ( محمد ) : أحد التابعين بمكة ؟ وشيخ ابنجريج والزهرى . له ترجمة : فى الجمع ٢/٥٤٥ ، والتهذيب ٢٤٣/٩ ، والحلاصة ٢٨٣-٢٨٣ ، والحلاصة .

غَزْوةَ الطَّائفِ (١) . »

« (ومنهم ) : خالِدُ بن الوَليدِ بن الهُغيرةِ (٢) ؛ وقد بَعَثُهُ رسولُ اللهِ (صلى اللهُ عليه وسلم ) إلى عَدُوِّه ( يَعنِي : مُسَيَّسِلُهَةَ الكَذَّابَ )(٢) ؛ وعَلَى يدَيْهُ : كان فَتْحُ عامَّةِ الرِّدَّةِ ؛ وكان له بَلاَءْ في الإسلامِ . »

« ( ومنهم ) : الوَليدُ بن الوَليدِ <sup>(٤)</sup> ، وعَيَّاشُ بن أبى رَبِيعةً ؛ اللَّذَانِ : دعاً لها رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : في الصلاة ِ <sup>(٥)</sup>.»

- (۱) واستشهد بها: سنة ۸. راجع الكلام عنها: في البداية ٤/٥٥٣. له ترجمة: في أسد الغابة ٣٤٥/٣، والاستيعاب والإصابة ٢/٣٥٠ و ٢٦٨. و(أخته) لها ترجمة: فيما تقدم (ص٢٢١)؛ وفي المحبر ٨٣، والمعارف ٣٠، و (الطائف): بلد مشهور: على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق. كما في الفتح ٨/٣٣.
- (۲) هو: أبو سليان؛ المتوفى بالمدينة أو بحمص: سنة ۲۱ أو ۲۲. والمعروف \_ في كتب السير والتاريخ \_ : أن النبي أرسله: إلى هدم العزى؛ وإلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وإلى بني جذيمة، وإلى بني عبدالمدان بنجران. و: أن الذي أرسله إلى مسيلمة هو: الصديق، له ترجمة: في المعارف ۱۱۵، وتهذيب الأسماء ۱۷۳۱، والجرح ۱/۲/۲۰۳، والطبقات ۲/۶/۱ و۷/۱۱۸، والإكمال ۳۰، والجمع ۱/۱۸، والتهذيب ۳/۶/۱، والجلاصة ۸۸؛ وأسد الغابة ۲/۱۰۱، والاستيعاب والإصابة ۱/۰۰؛ و دات ؛ و تهذيب ابن عساكر ٥/۲۶؛ والفتح ۱/۱۷، وراجع: منهج السنة ۲/۲۰ ، وراجع: منهج السنة ۲/۷۲ ، وراجع: منهج السنة
- (٣) هو : ابن حبيب أبوتمامة الحنيفي ؟ الذى قتله وحشى بن حرب :باليمامة سنة ١٦-١٠. راجع الـكلام عنه وعن حروب الردة : في المعارف ١٧٨ ، والبـداية ٥/٨٤ ـ ٥٣ و ٦/٣ راجع الـكلام ، وتاريخ الطبرى ٣/٣٣ و ٣٣٣ و ٣٤٣ ـ ٣٧٧ ، وهامش ما سبق : (ص ١٤٩) .
- (٤) هو: أخو خالد وابن عم أم سلمة ؛ المتوفى \_ على الصحيح \_ : بعد أن شهد عمرة القضية . و ( ابن عمه ) : مات بالشام سنة ١٥ ؛ وقيل : مات بمكة ؛ أو : استشهد باليمامة أو باليرموك . لهما ترجمة : في الطبقات ١/٥/٨٣ و ١/٤/٥ و ٩٧ ، والاستيعاب ١٣٣/٣ و ٥٩٤ ، وأسد الغابة ٤//٣ و ٥/٢ ، والإصابة ٣/٧٤ و٣٠٣ .

(٥) انظر : السيرة الحلبية ٢٩٢/١ وما سيأتى : في باب الصلاة .

« ( ومنهم ) المُهَاجِرُ بن أبى أُمَيَّةً ؛ الذى شَهِد فتْحَ [ حِصْنِ ] : النَّجَيْرِ (١) ؛ معَ زيادِ بن لَبيد الأنصاريُّ [ البَيارضيُّ ] . ٥

« ( ومنهم ) : عِـكْرِمَةُ بن أَبِّي جَهْلِ بنِ هِشَامِ [ بن المُغِيرةِ ] ؛ وكان : تَحْمُودَ البَلاء في الإسلام ؛ تَحْمُودَ الإسلام [ من ] حينَ دَخَل فيه . ( ومنهم ) : الحارِثُ بن هِشَامٍ ؛ مات : في الطَّاعُونِ بالشَّامِ (٢٠) . »

« (ومنهم ) : عبدُ اللهِ بنُ أَبِي رَبِيعةً ؛ عامِلُ مُعمرَ : عَلَى (٣) بعض النمِن : (وهي: الجند). »

(١) بقرب حضر موت ؛ الذي تحصن به الأشعث بن قيس الكندي ، ومن ارتد معه . وكان أبوبكر قدأرسله : عوناً لزياد الذي كان يقوم بعمله : قبل إرساله . (وعبارة الأصل : « ... فتح الحيير وزياد .. » ؛ وهي مصحفة ، والتصحيح : من الاستيعاب ٣/٤١٦ ؛ نفـــلا عن الشافعي : من طريق أحمد ) . راجع : معجم البلدان ٨/٢٦٨–٢٦٩ ، وتاريخ الطـيرى ٣/ ٢٢٢ - ١١٤ و ٢٧٥ و ٧٧٠ - ١٧١ و ٢٧٠ ، وابن كثير ٦/٧٠٣ و٢١١ و٣١٥ و٣٠٠-٣٣١ . و ( المهاجر ) \_ أو : الوليد ؛ قبل أن يسميه النبي بذلك . كما في الجمهرة ١٣٧ – : لم يعرف تاريخ وفاته ؛ وله ترجمة : في معجم الشعراء ؛ كما قال الحافظ . ومع زياد ( أبى عبد الله المتوفى فى أول خلافة معاوية ) : فىالاستيعاب ١/٥٥٥٥٣/ ١٥٥ ، وأسد الغابة ٣/٧١ و٤/٤٢٤ ، والإصابة ١/٠٤٥ و٣/٥٤٥ .

(٢) بعمراس : سنة ١٨ ؛ كما في معجم البلدان ٦/٣٣٦ ، وغيره . وقيل : استشهد باليرموك سنة ١٥ ؟ وقيل : عاش إلىخلافة عثمان . و(عكرمة) : استشهد يوم أجنادين، أو مرج الصفر : سنة ١٣ ؛ أو : باليرموك . لهما ترجمة : في المعارف ١٣٢ و١٤٥، والطبقات ١/٥/٧٣ و٢٣٩ و٢/٧/١١ ، والاستيعاب ١/٧٠٣ و٢/٨٤١ ، وأسد الغابة ١/١٥٣

وع ع ع ، والإصابة ١/٩٢٢ و٢/٩٨٤ .

(٣) بالأصل : «عن» ؛ ولعله مصحف . وقد استمر واليا علمها : إلى أن جاء لنصرة عَبَّانَ ، فسقط عن راحلته \_ بقرب مكة \_ فمات . وهو: شقيق عياش ؛ وكان اسمه : بجيراً ؛ ثم سماه النبي بذلك . كما فى الجمهرة ١٣٧ . له ترجمة : فى أسد الغابة ٣/١٥٥ ، والاستيعاب والاصابة ٢/٩٨ و٢٩٧ . « (ومن بَنى تَخُزُومٍ) : آلُ عِمْرانَ بنِ تَخْزُومٍ ؛ وهم : أَخُو َالُ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) : أمُّ عبد اللهِ بن عبد المُطَّلِبِ منهم (١٠) . ( فمن بنى عِمْرانَ بن عَفْرومِ) : سَعيدُ بن المُسَيِّبِ [ بن حَزْنِ بن أبى وَهْبِ بن عَمْرو بن عائمذِ بن عِمْرانَ ] (٢٠) . »

« مُمُ: [ بَنُو ] جُمَح وسَهْم ( ) ، [ و ] : بَنُو عَدِى ً / بن كَمْب . يَلْقَى [ ٨٦] النبي ً ( صلى الله عليه وسلم ) : حيثُ يَلْقَيَانِه ؛ وهُما : أَخَوَانِ . » « ( فَمْنَ بَنِي عَدِي بنِ كَمْبٍ ) : مُحَرُ بنِ الخَطَّابِ ( رضى الله عنه ) ؛ و : حَمْصَةَ بنتُ مُحْرَ أَمْ للمؤمنينَ ( ) ؛ و : عبدُ الله بنُ مُحرَ ؛ و : سالِمُ [ بنُ عبدِ الله ] . » حَمْصَةَ بنتُ مُحرَ أَمَّ للمؤمنينَ ( ) ؛ و : عبدُ الله بنُ مُحرَ ؛ و : سالِمُ [ بنُ عبدِ الله ] . »

(۲) الزيادة : عن الجمهرة ( ۱۳۱ – ۱۳۲ ) وغيرها . وقد تقدم الكلام عنه :
 (ص ۱۲۲) .

(٣) عبارة الأصل : « وبينهم بنوعدى » ؛ والتصحيف والنقص : من الناسخ .

(ع) المتوفاة: سنة 60 ؛ على الصحيح . راجع : السمط الثمين ٨٣ . و (أخوها) هو : أبو عبد الرحمن ؛ المتوفى بمكة : سنة ٧٧ \_ ٤٧ . له ترجمة : في تاريخ بغداد ١٧١١ . ومعها : في أسد الغابة ٣/٧٢٧ و٥/٥٢٥ ، والاستيعاب والإصابة ٢/٣٣٣ و٨٤٣ و٨٤٣ و٤ ٢٦٠ و و٤ ٢٦٠ . و(ابنه) هو : أبو عمر أو أبو عبد الله ، أحد فقها المدينة ؛ المتوفى : سنة ٥٠٠ ـ و٤ ٢٠٠ له ترجمة : في تهذيب ابن عساكر ٦/٥ . ومعا أبيه : في طبقات الفقها ، ٥١ و٣٣ ، والتذكرة ١/٥٣ و٢/٥ . ومعها : في المعارف ٥١ و٥٠ ، والحلية ١/٣٢ و٢/٥ و٢٥ ، والطبقات والصفوة ١/٨٢٢ و٢/٥ و و١٥ و و١٥ و و١٥ و و١٥ و و١٥ و و١٨٣ و و١/٥٣ و و١٨٢ و و١٨٢ و و١٨٢ و٢/٥ ، والإكمال ٢٩ و٥٥ و و٤٧ ، والتهذيب ٣/٣٣٤ و ٥/٨٢٢ و٢/٥ ؛ وما إلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) فهى : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران ؟ كمافى الطبقات ١/٣٤،والمحبر٥، والمعارف ٥ و٧٥، والجمهرة ١٣١ . و (عبدالله) لقبه : الذبيح ؟ وكنيته : أبو قثم ، أو أبو محمد ، أو أبو أحمد . كما فى السبائك ٧١ . توفى \_ عن خمس وعشرين سنة \_ : قبل ولادة النبى ( عليه السلام ) ؟ أو بعدها بشهرين ؟ على أشهر الأقوال . راجع : تهذيب ابن عساكر ٢٨١/١ ، والحلبية ١/٤٩ \_ ٠٠ .

« (ومنهم ) : سَعيدُ بن زَيدِ بنِ عَمْرِ و بنِ نُفَيْلِ (١ ) . » « (ومنهم ) : آلُ مُطِيعِ [ بنِ الأَسْوَدِ بنِ حَارِثَةَ ] (٢ ) ؛ و : آلُ سُرَاقَةَ [ بنِ المُسْتَمِرِ بنِ أَنَسِ بنِ أَذَاةَ ] (٣ ) . وفي تَبنِي سُرَاقَةَ : سَا بِقَةْ ؛ ولهم : حِلْفُ . »

بَنُو مُجَمِّح بِنِ عَمْرِ [و] بن هُصَيْصِ بن كَعْبِ بن لُؤَى إِ.

« (ومن َبنى جُمَح ٍ) : آلُ عبدِ الله ('' بنِ صَفُوانَ ( بنِ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ ' بنِ وَمُعْدِ اللهِ وَمُن ِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَع ٍ) ؛ و : آلُ أُ بَيِّ بنِ خَلَفٍ (' ' . »

(١) هو : أبوالأعور ، أحدالعشرة المبشرة بالجنة ؛ المتوفى بالعقيق ، والمدفون بالمدينة : سنة ٥٠ – ٥٢ . له ترجمة : فى الحلية ١/٥١ ، والصفوة ١/١٤١ ، والرياض ٢/٣٠٣ ؛ والطبقات ٢/٣/٥٧/ ، وأسدالغابة ٢/٣٠٣ ، والاستيعاب والإصابة ٢/٢و٤٤ ؛ والمعارف ١٠٠٧ ، والفتح ٢/٢١/ .

(۲) كعبد الله بن مطيع الصحابى : المقتول مع ابن الزبير ؟ وإخوته : سليان القتول يوم الجل ؟ وعبد الرحمن ، ومسلم ، وإسماعيل . انظر : الجمهرة ١٤٨ – ١٤٩ . و (مطيع) – أو : العاصى ؟ قبل أن يسميه النبي بذلك \_ : مات بالمدينة فى خلافة عثمان ، أوقتل بالجمل . انظر : أسد الغابة ٤/٤٧٤ ، والإصابة والاستيعاب ٣/٥٠٤ و٢٦٤ .

(٣) كَعْمُرُو وَعَبْدُ اللهُ ابنى سَرَاقَةَ : البِدَرِيينَ ؛ عَلَى مَافَى الجُمْهُرَةَ ١٤١ . و (أبوها) : شهد بدرا : كافرا (على الصحيح) ؛ ثم أسلم . انظر : أسد الغابة ٢٩٣/ ، والإصابة ١٩/٢ .

(٤) الأكبر؛ وهو: أبو صفوان المسكى ، المختلف فى صحبته؛ المقتول معابن الزبير: سنة ٧٧. له ولدان : عمرو الجواد ، وصفوان شيخ الزهرى . أما عبد الله الأصغر : فالظاهر أن لاعقب له . راجع : المحبر ١٤٠ ، والجمهرة ١٥٠ ، والاستيعاب ٢/٣٧٥ ، وأسد الغابة ٢/٤٨ ، والاصابة ٣/٠٠ .

(٥) عدو اُلنبي (صاوات الله عليه ) المقتول في أحد : بيده الشريفة . ومن ولده : عامر ، ووهب ، وأبى ، وخلف ، والليث . انظر : المحبر ١٤٠ ، والجمهرة ١٥٠–١٥١ ، والصبح ٣٥٣ ، والحلبية ٢٣١/٣ ـ ٢٣٢ .

## بَنُو سَمْمِ بِنِ عَمْرِ و بِنِ هُصَيْصِ بِنِ كَمْبِ بِنِ لُوَّى ۗ

« (ومن بَني سَهْمٍ) : عبدُ الله بنُ حُذَافة (١) ؛ و : عَمْرُ و بن العاص ؛ و : هِشَامُ بن العاص . و : آلُ نُبَيهُ ومُنَبَّهِ أُبنَى (٢) الحُجَّاجِ [ بنِ عامِر بن حُذَ يْفَةَ بنِ هِشَامُ بن العاص . و : آلُ أَنِي وَمُنَبِّهِ أُبنَى (١) الحُجَّاجِ [ بنِ عامِر بن حُذَ يْفَةَ بنِ سَعَدِ بن سَهْمِ ] . و : آلُ أَنِي وَدَاعَةً : [ الحارثِ بن صُبَيْرةً (١) بنِ سُعَدْ بن سَعَدِ النسَهُم ] ؛ (منهم ) : لَمُطَّلِبُ بن أَبي وَدَاعة (١) ؛ (ومنهم ) : كَثِيرُ (١) بن كَثِيرِ ابنِ المُطَّلِبِ . »

(۱) ابن قيس بن عدى ؛ وهو : أبو حذافة الممزق ؛ أحدمها جرة الحبشة ، المتوفى في خلافة عثمان : بمصر على المشهور . انظر : الجمهرة ١٥٣ ، وطبقات ابن سلام وهاهشها ١٩٣ . و(عمرو) هو : أبو عبدالله أو أبو محمد ؛ المتوفى بمصر : سنة ٣٤ على الصحيح . له ترجمة : في المعارف ٢٤٢ . ومع ابن حذافة : في الطبقات ١/٤/٩١ و٢/٤/٢ و٧/٨٨، وحسن المحاضرة ١/٢٢ و١٢٨ . و (هشام) هو : أبومطيع الشهيد : يوم أجنادين ؛ كافي الجمهرة (١٥٤) وغيرها . له معها ترجمة : في الاستيعاب ٢/٤٧٢ و ٥٠/٢ ، وأسد الفابة ٣/٤٤ و ٥٠/٢ و ٥٠/٢ ، وأسد الفابة ٣/٤٤ و ٥٠/٢ و ٥٧٢ .

(٣) بالأصل: «ابن»؛ وهو تحريف. وقد قتلا مع العاص بن منبه: يوم بدر كفارا. ولمنبه: ربطة أم عبـد الله بن عمرو. ولنبيه \_ وكان شاعرا؛ له رائية جيدة: في الأغاني ولمنبه: ربطة أم عبـد الله بن أبي سلمة بن عبد الله: الفقيه المسكى. راجع: المحبر ١٧٦ - ١٧٧ ، والجمعرة ١٥٥، والحلبية ١٨٩/ و١٨٥.

(٣) كماضبطه الحافظ فىالإصابة (٣٧١/٣) : فى ترجمة عبدالله بن أبى وداعة ؟ وكما ذكر: فى الروض الأنف (٧٩/٣) ، وغيره . أو : بالضاد ؛ كما حكاه السهيلى عن العنبرى \_ : من طريق الخطابى . \_ واقتصر عليه : فى الطبقات ( ١/٥/١) ٣٤ ) \_ : فى ترجمة المطلب . \_ والتاج ٣٤٨/٣ . أو : بالهاء ؛ كمافى الجمهرة ١٥٥ .

(٤) هو : أبوسفيان أوأبو عبد اقه الكوفى المدنى ؛ أسلم يومالفتح ، وتوفى بالمدينة . راجع : الجمهرة ١٥٥ ، وأسد الغابة ٤/٣٤٧ ، والاستيعاب والإصابة ٣/٣٩٣ و ٤٠٥ ؛ والجمع ٢/٥٢٥ ، والتهذيب ١٠٩/١٠ ، والخلاصة ٤٣٣ .

(٥) أو: بالتصغير ؟ كما ضبطه الآمدى: فيالمؤتلف ١٣٩ .كان: شاعراو محدثا؟ له ترجمة: في معجم الشعراء ٣٤٨، والطبقات ١/٥١/٥٩ ، والجمع ٢/٨٧٤، والتهذيب ٨/٣٤٤، والحلاصة ٢٩٣. وانظر: الجمهرة ١٥٥ . ( ومن بَنى سَمْهم ) : آلُ قَيْس بِنِ عَدِيٍّ ( بِنِ سَعْدِ بِن سَمْهم ) ؛ ( فَهُم ): عبدُ الله بِن ُ الرِّبَعْرَى بِنِ قَيْس الشَّاعرُ (١) . »

« ثُمُ : بَنُو عامِرِ بنِ لوَّئَى . \_ [ هو ] : أَخُو كَمْبِ بنِ لُوَّئَيْ \_ (منهم): أَبُو سَنْبَرَةً بنُ أَبِي رُهُمْ (٢) ؛ بَدْرِيٌ . »

« ( ومنهم ): مُسَاحِقُ [بنُ عبدِ اللهِ بنِ تَخْرَمَةَ بنِ أَبِي قَيْسٍ ]؛ (٣) و : آلُ سَهٰلِ بنِ عَمرٍ و ( ' ' ؛ (هو ) : أخو سُهَيْلِ بن ِ عَمرو : صاحِبِ عَقْدِ قُرَيْشٍ يَومَ

(١) كان : من أكبر أعداء الإسلام ؟ ثم أسلم يوم الفتح : فكان من أكبر أنصاره . توفى : سنة ١٥ تقريبا ؟ على مافى الأعلام ٧/٣٥٥ . له ترجمة : فى طبقات ابن سلام ١٩٥ – ٤ قوفى : سنة ١٠٥ تقريبا ؟ على مافى الأعلام ١٩٥٣ ، والاستيعاب والإصابة ٢/٠٠٣ . وراجع : الجمهرة ١٥٦ ، والبداية ٤/٣٠٨ .

(۲) ابن عبدالعزی بن أبی قیس بن عبدودبن مالك بن حسل (بكسر فسكون) ابن عادربن لؤی . توفی : فی خلافة عثمان . راجع : الجمهرة ۱۵۷ و ۱۵۹ ، والطبقات ۱/۳/۳/۳ و ۱۵۸ ، واسد الغابة ۵/۷/ ، والاستیعاب والإصابة ٤/۲۸ و ۸۲ .

(٣) له ترجمة : فى أسد الغابة ٤/٣٥٣ ، والإصابة ٣٨٦/٣ . وهو : والد نوفل بن مساحق المدنى التابعى ؛ المذكور : فى الطبقات ٥/٩١٥ ـ ١٨٠ ، والتهذيب ١٨٠٠ . والخلاصة ٧٤٧ . و ( نوفل ) : الجد الثانى لعبد الجبار بن سعد بن سليان : قاضى المدينة للمأمون . كافى الجميرة ١٥٥ .

(٤) ابن عبدشمس بن عبدود ؛ أسلم سهل : بالفتح ؛ وسكن المدينة ، ومأت : في خلافة أي بكر ، أوصدر خلافة عمر . راجع : الإصابة والاستيعاب ١٨٨/٣ و٩٣ . وذكر في المعارف (١٢٣) ، وأسدالفابة (٢٩٨/٣) : أن عقبه بالمدينة . وذكر في الإصابة (٣٤/٤) – في ترجمة زوجه : صفية بنت عمرو بن عبدود . \_ : أن له منها ولندين : أنساو عمرا . ومن الغريب : أن بعض كتب الأنساب \_ كالإنباه ٧٣ \_ لم تذكره ؛ وأن الجمرة (١٥٧) : تذكره بدون ذكر عقبه .

«(ومنهم): حَوَيْطِبُ بنُ عَبْدِ العُزَّى ( ) ؛ وكان: حَمِيدَ الإسلامِ ؛ وهو أَكَثَرُ قُرَيْشِ \_ بَكَةً \_ : رَيْعًا جاهِلِيًّا : »

« (ومنهم ) : عَمْرُو بنُ عبدٍ ؛ اللَّهْتُولُ مُشرِكاً : يومَ الْخندَ قِ (° . » « (ومنهم ) : آلُ أُوَ يْسِ (٦ . »

(۱) سنــة ٦ . راجع : منهــاج السنة ٤/٧٤٧ ــ ٢٤٩ ، والفتح ٧/٣١٩ ، والبداية ٤/٤٦٤ ، وتاريخ بن خلدون ٢/٩١٧ ـــ ٢٢١ ( ثانية ) .

(٣) قاثار: «من كان يعبد محمدا : فإن محمدا قدمات ؛ ومنكان يعبد الله : فإن الله حى
 لايموت، ؟ كمافى الإصابة ٣/٣٩. وانظر : الاستيعاب ١٠٩/٣ ، وأسد الغابة ٣٧٣/٣ .

(٣) على الأصح؛ ويقال: قتل باليرموك ، أو بمرج الصفر . وهو : أبو يزيد ؛ والد عبد الله ، وأبى جندل ، وعتبة : ( الأصحاب ) ؛ وعمرو ، وعبد ، وسهلة ، وهند . وقد انقرص عقبه : على مافى الجمهرة ١٥٧ ، والمعارف ١٣٣٠. وراجع أيضا : الطبقات ١/٥/٥٣٣ والسبائك ٣٣ ، والسيرة النبوية ١/٢١/ .

(٤) هو : أبو أحمد أوأبو الأصبغ ؛ أسلم عامالفتح ، ومات : سنة ٤٥ أوأواخر خلافة معاوية . راجع : الجمهرة ١٥٩ ، والمعارف ١٣٥ ، والطبقات ١/٥/٥٣ ، وأسد الغابة ٧٥/٢ ، والإصابة والاستيعاب ٣٣٣/١ و٣٨٣ .

(٥) سنة عأوه ؛ بيدعلى كرم الله وجهه . وهو : ذوالثدى ، فارس قريش ، وأول من قطع الخندة عرضا . راجع : الأم ١٩٠٤ ، والجمهرة ١٥٨ ، والصبح ٣٥٢ ، والفتح ٧/٥٧ – ٢٨١ ، وحياة الحيوان ٢/٣٤ – ٣٤٣ ، والبداية ٤/٣٤ و ٢٠٦ والحلمية ٣١٨ – ٣١٨ .

(٦) لا: « أوس » ؟ كا ذكر بالأصل مصحفا: منضا إلى ما بعده . وهو : ابن سعد بن ألى سرح بن الحارث بن حبيب (بضم ففتح فتشديد) ابن جذيمة (بالفتح) ابن مالك بن حسل . ومن واده : عمرو ، وأروى التي خاصمت سعيد بن زيد . ومن ولد عمرو : عبد الله الذي قدم المدينة بنعى معاوية . انظر : الجمهرة . ١٩١ – ١٩١ .

بَنُو فِهْرِ بِنِ مالكَ بِنِ النَّضْرِ « ثُمُ : بَنُو فِهْرِ . ( منهم (١) ) : بَنُو الحارثِ بِنِ فِهْر ؛ ( و : بَنُو مُحارِبِ بِنِ فِهْرُ ) . ( و لِلَّبْسِ بَيَّنَ الحارثَ : [ خَوَفَ الذَّهابِ ] إلى الحارثِ بِن عَمْرٍ و (٢٠) .» « ( ومن بَنى الحارثِ ) : انْخْلُجُ (٢٠ . » « ( ومن بَنى مُحَارِبِ / بِن فِهْرٍ ) : أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ عبدِ اللهِ بِنِ [٨٧) الجَرَّاحِ (٤٠ . » .

(۱) بالأصل: « فهم » ؛ وهــو تصحيف . انظر : الجمهرة ١٦٦ و١٦٨ ، والصبح ٣٥٢ ، وانسبائك ٣٣ . والزيادة الأولى : لابأس بها . ولفهر ولد ثالثاسمه : غالب ؛ كما فى نسب عدنان (٤) وغيره . وهو : الوارد فى عمود النسب الــكريم .

(٣) ابن تميم ؟ أو : الحارث ( عدوان ) بن قيس عيلان بن مضر . وهناك : الحارث بن عمرو مزيقياء (بالتصغير) . انظر : الجمهرة ٢٠٢ و ٣٣٣ و ٣٥٣ . وعبارة الأصل وردت مصحفة ناقصة هكذا : «ولله بين الحارث بن عمرو» ؟ ولعل أصلها : نحو ماذكرنا .

(٣) لا: (الجلح) ؟ كاورد بالأصل: مصحفا ، مع زيادة بعده ... من الناسخ .. هى: (ومن بنى محارب الجلح) . و(الحلج) : بضمتين ؟ لا: بفتح فسكون ؟ كما ضبط بالجمرة (ومن بنى محارب الجلح) ؛ ولا: بضم فسكون ؟ كما ضبطه الذهبى : في المشتبه ١٨٧ . والظاهر: أن المراد به : بنوقيس بن الحارث بن فهر ؟ الذي كان يلقب بذلك : فلقب أبناؤه أيضا به . وقد صرح بذلك ابن حزم ؟ كما صرح به السهيلى : معللا ذلك : باختلاجهم من قريش وسكان مكة ؟ أو: بنزولهم بموضع فيه خلج ماء : فنسبوا إليه . وقيل : إنهم : بعض بنى عدوان ، الذين ألحقهم عمر : بالحارث بن مالك بن النضر (على حد تعبيرهم ؟ وإن كان الثابت : أنه ابن فهر ؟ لا : أخوه ) . وذكر ابن حزم : أنه يقال : إنهم من بقايا العاليق ؟ ادعوا إلى الظرب (بفتح فكسر) ابن عبد الله بن الحارث بن فهر . راجع أيضا : المعارف ٣١ ، والروض الأنف (بفتح فكسر) والصحاح ١٩٨/١ ، واللسان ٣/٥٨ ، والتاج ٣/٣٥ .. ٣٠ .

(ع) كمانقله الشافعي \_ فياسبق إن ص ١١٩ \_ عن أهل العلم : من أصحاب عمر . فتخطئة ابن أبي حاتم له : غفلة منه ؛ وإنكانت سائر المصادر الموجودة بأيدينا : متفقة على أنه من بنى الحارث . فالشافعي \_ معكونه ثقة \_ : من أعلم الناس بنسب قريش ؛ فكلامه : إن لم يكن هوالصحيح فى الواقع \_ فهو : الصحيح فى نظره ؛ ثم يفيدنا قطعا : أن هناك خلافا فى نسب ألى عبيدة .

قال أبو محمد : هذا وَهُمْ ؛ أبو عُبَيدة َ بنُ الجُراح : من ولدِ الحارِثِ بن فِهْرٍ ؛ وَكَانَ الحَارِثُ وَمُحارِبُ : أَخُوَ بْنِ فِهُمْ : أَبْنَا فِهُرْ .

سمِعتُ أَبِي : يَنْسُبُ أَبَا عُبَيدةً ؛ فقال :

« أَسَمُهُ : عَامِرُ (٢) بنُ عبدِ اللهِ بنِ الجُرَّاحِ بنِ هِلاَل ِ بنِ أُهَيْب ( قال أبو محمد : وُيُقالُ : أبن وُهَيْبِ ) ؛ بنِ ضَبَّةَ بنِ الحارِثِ بنِ فِهْرِ بنِ مالكَ بنِ النَّضْرِ . » .

※ 卷 ※

<sup>(</sup>١) بالأصل : «أخوان» ؛ وهو تصيحف ؛ أو : تكون (كان) زائدة .

<sup>(</sup>٣) أو : عبدالله بن عامر ؟ كما حكى : في الروض الأنف (١/٠٧) وغيره . مات : في طاعون عمواس سنة ١٨ على الصحيح ؛ وقيل : سنة ١٨ . راجع : الجمهرة ١٩٦١، والسنن السكبرى ١/٣٠١ ، والفتح ١/٣٦ ، وطرح التثريب ١/٤٣١ ؛ والرياض ٢/٣٩٧ ، والحلية ١١٠٠١ ، والصفوة ١/٤٢١ ، وتهذيب الأسماء ٢/٩٥٧ ؛ والطبقات ١/٣/٣٩٧ ٢/٢٥٢ ، والحليق والجرح ٣/١/٣٢ ، والإكمال ٨٦ ، والتهذيب ٥/٣٧ ، والحلاصة ٢٥٦ ؛ والاستيعاب والجرح ٣/١/٥٣ ، وأسد الغابة ٣/٤٨ و ٥/٤٤٢ ، والإصابة ٢/٣٤٧ و٤/١٣١ ؛ والمعارف ١٠٨ ، وتهذيب ابن عساكر ٧/٧٥١ ، وتاريخ الإسلام ٢/٣٢ ، والبداية ٧/٤٩ ، والشذرات ١/٩٢ ، والمبداية ٧/٤٩ ،

## « بابُ : في آدَابِ أَلشَّافَعيُّ رِحْمَه أَللهُ . »

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَمَنا أحمدُ بن عَمْرِ و بنِ أبى عاصِمٍ ؛ قال : سمِعتُ أبا إسحاقَ الشَّافعيُّ ؛ الراهيمَ بن محمدٍ ) : وذَكَر أبا عبدِ اللهِ محمدَ بن إدريسَ الشافعيُّ ؛ فقال : سمِعتُه يقولُ (١) :

( إنَّ لِلعقلِ حَدًّا : يَنْنَهَبِي إليه ؛ كَا أَنَّ لِلبَصرِ حدًّا : يَنْنَهَبِي إليه (٢٠ . » .
 ( أنا ) أبو محمد ، ثَنَا يُونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٣٠ : « سِيَاسَةُ النَّاسِ : أشَدُ من سِياسةِ الدَّوَابِّ . (١٠ » .
 ( أنا ) أبو محمد ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ؛ قال (٥٠ : سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ :

<sup>(</sup>١) كمافىمناقب الفخر ١٢٢ ، والتوالى ٧٧ ، والجوهر اللماع ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) روى أبو إسحق أيضا ، عن الشافعي (كما في الحلية : ٩/١٤١) ؛ أنه قال ؛ «قال ابن عباس لرجل : أى شيء هـذا ؟ . فأخبره ؛ ثم : أراه شيئا أبعد منه ، فقال : أى شيء هذا ؟ . قال : انقطع الطرف دونه . قال : فكما جعل لطرفك حدينتهي إليه ، كذلك جعل لمقلك حدينتهي إليه» كذلك جعل لمقلك حدينتهي إليه» ؛ فلاتفهم : أن عقلك يستقل بإدراك كل شيء ، فهناك أمور : لا مجال له فها ، أولا يمكنه معرفة حقائقها : بدون أن يهتدى بأدلة السمع ، ويستنير بقواعد الشروع .

<sup>(</sup>٣) كمافى مناقب الفخر ١٣٢ ، والمجموع ١٣/١ ، وتهــذيب الأسماء ١/٥٥ ، وسير النبلاء ١٦٣ ، والتوالى ٧٣ ، وكشف الحفا ١/٥٦ ، والجوهر ٤٩ . وذكر فى الانتقاء (٩٩) ، بلفظ : « رياضة ابن آدم ...» .

 <sup>(</sup>٤) قال الفخر: « لأن الإنسان يعتقد في نفسه: أنه عالم؟ فلا يقبل: قول الأستاذ
 الشفق» ؟ ولا: نصح الصديق المخلص.

<sup>(</sup>٥)كما فىالحلية ٩/١٥٤ ، وتلبيس إبليس ٢٩٢ ، وطبقات السبكى (١٦٣/١) : من طريق أبى حاتم عنه . وذكر فى الجوهر ٧٩ .

«وَدَعِ ٱلَّذِينَ : إِذَا أَتَوْكَ تَنَسَّكُوا ؛ وإذَاخَلَوْا فَهُمُ : ذِيْابُ حِقَافِ (١٠) » .

\* \* \*

(قال) أبو محمد: في كيتابي عن الرَّبِيعِ بن سُليمانَ ، قال:
«كان للشافيِّ: خصْيانٌ ؛ فإذا بَلغَ الفُلامُ منهم مَبلَغَ الخُلمِ: لم يَدَعْه يَصَعَدُ الفُلامُ النِّساء؛ واشتَرَى آخَرَ مَكانَه: لِيَصِعَدَ إليْهِنَّ (٢٠). »

« وَكَانَتْ أَمْرَأْتُهُ : بِلْتَ عُمْانَ بِنِ عَفَّانَ (٣٠ . » .

( قال ) أبو محمد : قال أبي : ثَنَا [ أحمدُ ] أَبنُ أَ بِي سُرَ ْ بِج ؛ قال : سَمِعتُ الشَّافَعَىُّ ، يقولُ : <sup>(١)</sup> « / ما تَخَلَّلَ الإنسَّانُ بالخِلَالِ — من بيْنِ [٨٨] الأَسْنانَ — : فَلْمَيْقْذَفْهُ ؛ وما أُخَذَه بأصا بعه : فَلْمَا كُلُه . » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : قال الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ، و إسماعيلُ بن يَحيَى المُزَ نِيُّ (° ) : ﴿ كُلِّمَ الشَّافِعِيُّ : فَي بعضِ مَا يُرادُ مِنه ؛ فأنشأ يقولُ (``:

(١)كذا بالطبقات والجوهر . وهو : جمع «حقف» : مااعوج من الرملواستطال ؟ كمافى اللسان ٣٩٨/١٠ . وفى الأصل والتلبيس «خفاف» ؛ وهو مصحف عنه . وفى الحلية: «خراف» ؛ ولعله \_ مع صحة معناه\_ تصحيف ناسخ أوطابع .

(٧) يؤخذ من المغنى (٧/٧٦ ـ ٣٦٣٤): أنه لاخلاف فى أن حكم الخصى مطلقا ـ : سواء أكان مجبوبا ، أم لا . ـ : حكم ذوى المحارم . فالظاهر : أن ما حدث من الشافعى ، إنماهو : من شدة الحذر والحيطة ، وكمال الورع والغيرة . عذا ؛ وكان الشافعى يقول ـ كما فى المناقب ١٢٢ ـ : « أربعة لايعبأ الله بهم يوم القيامة : تقوى جندى ، وزهد خصى ، وأمانة امرأة ، وعبادة صى . » .

(٣) انظر : ماتقدم (ص ١٠١) ، والإمام الشافعي ١٣٥ .

(٥) كمافى الحلية (٩/٩) : من طريق آخر ، عن المزنى فقط .

(٦)كما فى تفسير الفخر (٢٩٧/٢) : غير منسوب ؛ وباختلاف بآخره .

وَلَقَدْ تَبِلَوْ تُكَ ، وَٱبْتَلَيْتَ خَلِيقَتِي؛ وَلَقَدْ كَفَاكَ (١) مُمَلِّينِي (٢): تَعْلَيْمِي ».

泰泰泰

(أنا) أبو محمد ، ثَنا يونُسُ بن عبد ِ الأعلى ؛ قال :

« وَجَّه الشّافعيُّ الرَّ بِيعَ بن سُليمانَ ، وأَمَره : أَنْ يَشَتَرِىَ له حَوائْجَ ؛ وأَمَره : أَنْ يَجِعَلَهَا في القُفَّةِ <sup>(٣)</sup> ، و يَخْشِرَ القُفةَ ، ويَدفعَه إلى الفُلامِ . »

« فاشتَرَى الرَّ بِيعُ : ماأْمَره الشافعيُّ ؛ وجعَلَه في القُفةِ ، وخَتَمَ ءُرُوَةَ القُفةِ ، ودفَعَه إلى الغُلام .»

« فلمَّا رَجَع ، قال الشافعيُّ له : ألَيْس أَمَرتُك : أنْ تَختمَ القُفَةَ ؟ ! . » « قال : قد فَعَلْتُ . فنَظَروا : فإذا أنه قد خَتَم الغُرْوةَ ( أَ ) . ! » .

( قال ) الرَّ بِيعُ : « أَدخَانَى الشَّافَعَّى فَىالأَذَانِ ( <sup>( )</sup> \_ فَىسنة ِ إحدى ومِائتَيْن \_ : وأنا رجل » .

(أنا) أبو محمد ، ثَنا الرَّ بِيعُ بن سُايانَ ؛ قال : سمِعتُ الشّافعيَّ ، يقولُ لى <sup>(١)</sup> : « ما أحَبَّكَ إلىَّ! » .

<sup>(</sup>١)كذا بالحلية ؛ يعنى : فلا تتعب نفسك فى شرح رأيك ؛ فأنا على بينة منه ، ولن أعمل به ، وبالأصل : «كفان » ؛ وهو تصحيف . وبالتفسير :كفاك مودتى بتأدب.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ؛ وهو الظاهر . وفي الحلية : « معلما » ، ولعله مصحف .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ( ١٩/ ١٩٥ – ١٩٦ ) : كلام مفيد عن معاني ( القفة ) .

<sup>(</sup>٤) هذا يؤيد ما ذكر: « من أنه كانت فيه سلامة صدر وغفلةً » ؛ إلا : أن ذلك على الصحيح – لم ينته به إلى التوقف في قبول روايته ؛ بل هو ثبت ثقة ، يعتبر بحق : ناشر كتب الشافعي وأوثق أصحابه ، وكثيراً ما اعتمد عليه المزنى ومن إليه : فيافاتهم روايته ، انظر : الانتقاء ٢ / ١٩٣ ، وتهذيب الأسماء ١/٩٨ ، وطبقات السبكي ١/٩٥٩ – ٢٦٠ ، ومفتاح السعادة ٢/٣٧ ، والتهذيب ٢٤٥ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) بالمسجد الجامع : بالفسطاط ، عقب زواجه . انظر : ما تقدم ( ص ١٢٥ ) . (٦) كما فى تهذيب الأسماء ١٨٩/١ ، وطبقات السبكى ٢٦٠/١ . وكان يقول له – كما فيهما وفى الحلية ١٨٨٨ ، وجامع بيان العلم ١١٧/١، والوفيات ١٨٨/١ ، ومفتاح السعادة ٢/٢٧ – : « لوقدرت أن أطعمك العلم : لأطعمتك إياه . » .

(أنا) أبو محدي، تَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : قال الشافعيُّ (١) :

« مَا خَدَمَني أُحدُ : مِثْلَ مَا خَدَمَني الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ . » .

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أَ بِي ؛ قال : حدثني الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال (٢) :

« دَخَلتُ (٢) على الشافعيِّ — : وهومَريضٌ . — فقلتُ له : قَوَّى اللهُ ضَعْفَكُ . »

« فقال : لو قَوَّى ضَعَنى : قَتَكَنَى ( ُ ) »

« فقلتُ : واللهِ ؛ ما أردتُ إلاَّ انَّفْيرَ . »

« قال : أُعلَمُ أَنكُ لُو شَتَمْتَني : لم تُردُ إِلاَّ الَخيرَ . » .

(أنا) أبومحُد ، قال أبي : وسمِعتُ أَبَا يَعْلَى (٥) ، يَحِكِي عن الشَّافَعَىُّ : أَنَّهُ عَلَمُهُ، ققال (٦) : « قل : قَوَّى اللهُ ۗ / قُوَّتَكَ ؛ وضَعَّفَ ضُعُفْكَ . » .

وقال غيرُ الشافعيِّ : « يَنْبَغِي أَنْ 'يقالَ : قَوَّى اللهُ مِن ضَمَفك . » .

╈ 鞍 崇

<sup>(</sup>١) كما في تهذيب الأسماء ١٨٩ ، والوفيات ٢٥٨ ، والطبقات ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) كما فى الطبقات ٢٦١/١ ، والمراح فى المزاح ٢٥ . وذكر ببعض اختلاف : فى الحلية ٩/ ١٢٠ ، والأذكياء ٣٨ . كماذكر فى الانتقاء (٩٤ ) : باختصار ، وبزيادة .

<sup>(</sup>٣) فى رواية بالحلية : «ركبالشافعى المركب ، فقال : أنا (بالله) ضعيف . فقلت..» .

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي — كما في الانتقاء — : « لأنه إنما هو : ضعف وقوة ؛ فإذا قوى الله الضعف : قتل صاحبه » ؛ وهذا من الشافعي : أُخذ بظاهر اللفظ ؛ كماقالدا بن الجوزي.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن على بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ، صاحب المسند الكبير والصغير؛ المتوفى سنة ٧٠٥ . راجع: مناقب أحمد لابن الجوزى ٩٧ ، ومختصر طبقات الحنابلة ٣١ ؛ والتذكرة ٢٤٨/٢ ، والمستطرفة ٥٣ ؛ ومعجم البلدان ١٩٨/٨ ، والشدرات ٢٠٠/٢ . و ( الموصل ) – بفتح الميم – : إحدى قواعد بلاد الاسلام ، الني وصلت بين الجزيرة والعراق ، أو بين دجلة والفرات . وفي اللباب كلام عنها مفيد .

<sup>(</sup>٦) كما ذكره الناج السبكي في الطبقات ؟ قائلا عقبه : « أما قد جاء في أودعية النبي (٦) لما ذكره الناج السبكي في رضاك \_ ضعفي . ١٤٠٠ . ونقول : قال ابن الجوزي:

(ثَنَا) أَبُو مُحَدِ ؛ قال : في كِتا بِي عن الرَّبِيعِ بن سُليانَ ، قال (1) :

«كان لأبي يَعقُوبَ البُوَيْطِيُّ : من الشافعيُّ مَنزِلة ۖ ؛ وكان الرجلُ : رُبَمَّا يَسأَلُهُ عن السَّالَةِ ، فيقولُ : هو كما قال. »

« (قال) : ورُبمًا جاء إلى الشافعيُّ رسولُ صاحبِ الشُّرْطةِ (٢) : [ يَسْتَفْتِيهِ ] ؛

فَبُوجَهُ الشَّافِعيُّ أَبَا يَعقُوبَ البُويْطِيُّ ، ويقولُ (٣) : هذا لِسانِي . » .

(قال) الرَّبِيعُ (١٠): « مارأَيْتُ أحداً : أَنْزَعَ مُحْجَةٍ — من كتابِ اللهِ عز وجل — من أَبي يَعقوبَ البُويَطِيُّ . » .

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ، ثَنا يونُسُ بنِ عبدِ الأعلى ؛ قال<sup>(٥)</sup> : « رأيْتُ الشَّافَعَىَّ يَومًا : وقد أَخرَجَ [ إِحْ كَى ] يدَيْه من جَيْبِه ، والحَجَّامُ : يَحْلُقُ

« إن معناه : قوما ضعف ؛ وفي هذا نوع تجوز . والربيع : تجوز ؛ والشافعي : قصد الحقيقة » ؛ وأراد : مباسطة الربيع ؛ وإن كان دعاؤه صحيحا . على حد قول الغزى صاحب المراح .

(۱) كما فى المجموع ١/٧/١ ، والوفيات ٢/٣٤٧ ، والتهذيب ٢١/٢٨ ، والخطط النوفيقية (١٠/٧٠) : باختلاف تافه . وذكر بعضه : فى مناقب الفخر ٢٢ ، وطبقات السبكى ١/٧٧٠ .

(٣)كذا بغير الأصل؛ يعنى : الحاكم؛ كما فى المصباح . وبالأصل : «الشرط»؛ أى : أعوان السلطان . ولعله مصحف عماذكرنا . والزيادة : من الوفيات والخطط .

(٣) كمافى طبقات الفقهاء (٨٠) أيضا . وكان يقول : «ليسأحد : أحق بمجلسى من أبى يعقوب ؛ وليسأحد \_ : من أصحابى . \_ أعلممنه » ؛ كمافى المجموع ١٠٦ ، وحسن المحاضرة ١٢٧/١ . وقد احتج بذلك الحميدى ، على ابن عبد الحكم : لما نازع البويطى فى ذلك . كما فى الوفيات والطبقات .

(٤) كمافى المناقب والمجموع والوفيات والتهذيب والخطط ، والطبقات ٢٧٦ .

(٥) كما فى المجموع (٢٨٨/١) مختصرا ، بلفظ : «دخلت على الشافعي ( رحمه الله ) : وعنده المزين يحلق إبطيه ؛ فقال الشافعي : قدعامت أن السنة النتف ؛ ولكن الخ .

الشَّمْرَ الذي على إبْطِه ؛ فيتَحلِقُ ثَمْ يَرُدُّها ؛ ويُخرِجُ يدَّه الأخــــرى : فيَحلِقُ ثَمْ يَرَدُّها . »

(قال) أبو محمد : وسميتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، يقولُ :

« أُعتَذَر إلينا الشَّافعيُّ : من هذا ؛ وقال : قد علمِتُ أَنَّ السُّفةَ (١) : في نَتْفِ الإِبْطِ ؛ ولكنِّي : لا أَقْوَى على الوجَع ِ. » .

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَمَا أَبِي ؛ قال : سمِعتُ الرَّ بِيعَ بنسُليمانَ ، يقولُ :

كَانَ نَقْشُ خَاتَمَ ِالشَّافِعِيِّ : ﴿ أَلَلْهُ ۖ : ثِقَةٌ ۖ مُعْمَدِ بِنِ إِدْرِيسَ (٢٠) . » .

(قال) أبو محمدٍ : قال أبي : ثَنَا حَرْ مَلَةُ بن يَحيَى ؛ قال :

« سمِعتُ الشَّافعيُّ ، 'ينْشِدُ :

ولاَ تُمْطِيَنَّ ٱلرَّأْيَ (٢): من لاَّ يُرِيدُهُ ؛ فَلاَ أنتَ : تَحْمُودٌ ؛ ولاَألرَّأْيُ : نافِمُهُ ١.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعنى: كمالها؛ وإلا: فأصلها قد تحقق بالحلق؛ كماصر به النووى وغيره .انظر السرح الموطاع ١٩٨٥، والآداب الشرعية ٣٤٨/٣، وغذاء الألباب ١٩٨١، والمغنى ١٧٢/١ (٣) مذهب الجمهور: أنه لابأس بنقش ذكر الله على الحاتم؛ ومذهب بعضهم - كان سيرين في رواية عنه \_: الكراهة . ولعل ذلك : حيث يخشى : أن يحمله الجنب والحائف؛ أوأن يستنجى بالكف التي هو فيها . ولاخلاف : في جواز تختم الرجال بالفضة ؛ كالاخلاف : في تحريم تختمهم بالذهب . وماروى عن أبى بكر بن حزم \_ : من تختمه به . \_ فإنما كان الجمله بالسنة التي وردت فيه ؛ كما كان : قبل الإجماع على تحريمه . فراجع الكلام عن ذلك وما يتصل به ، وعن الذهات الواردة في (الحاتم) \_ : في الفتح ١١/٤٤١ \_ ٢٤٥ - ومعالم السنن ٤/٢٤ - ٢٤٥ ، ونها المن ٤/٢٤٠ - ٢٤٥ ، والمجموع على تحريمه . ونزهة الناظرين ١٤٨ ، وغدناء الألباب ٢/٣٩٧ ، والمجموع على تحريمه . والمجموع على تحريمه . والمجموع الكلام عن ذلك السنن ٤/٢٤ - ٢٤٥ .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ؛ قال : أخبرنى يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال :
كان للشافعيِّ : غُلامُ سَقْلَبِيُّ (١) ؛ يُقالُ له : إطْرَاقَ ٠٠ » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ :

كَامْتُ الشّافعيُّ (٢) : فغضِبَ ، وقال : «كا نك رُبِيتَ بمكةً » .

(أنا) أبو مح \_\_\_\_ ي عبدُ الرحمن ؛ قال : قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ : « سمِعتُ

الثانعي ، 'ينشِد' (٣):

تُ بِنا نَمْلُنا فِي الْوَاطِئْ بِن ، فَرَلَّتِ الْمَالِي مُجُرَاتٍ : أَدْفَأَتْ ، وأَظَلَّتِ اللَّهِ مَلُكِ مَجُرَاتٍ : أَدْفَأَتْ ، وأَظَلَّتِ اللَّهِ اللَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا : لَمَّتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّا تَجَلَّتِ الغَمَّاهِ عَمَّا تَجَلَّتِ الغَمَّاهِ عَمَّا تَجَلَّتِ الغَمَّاهِ عَمَّا تَجَلَّتِ الغَمَّاهِ عَمَّا تَجَلَّتِ

جَزَى ٱللهُ عَنَّا جَمْفَراً: حِينَ أَزْلِقَتُ مُمْ: خَلَطُونَا بِالنَّفُوسِ ، وأَجُوثُا<sup>(')</sup> أَبُوْا: أَنْ يَمَلُّونا ؛ وَلَوْ أَنَّ أُمَّنَا أَوْالوا: هَلُمُوا<sup>(°)</sup> الدَّارَ؛ حتَّى تَدَبَيَّنُوا [وقالوا: هَلُمُوا<sup>(°)</sup> الدَّارَ؛ حتَّى تَدَبَيَّنُوا

= وهو محرف عنه ، أوعن : «ولايظفرن بالرأى»؛ أى : منك ؛ فلايتبعه : إذاما بذلته له ، ونصحته به . والبيت : من الطويل .

(۱) بالأصل : «سقلابی» ؛ والظاهر: أنه شاذ ، أومن عبث الناسخ. و(السقلب) : جيل من الناس . والمشهور على الألسنة : بالصاد . فيكون نسبة إلى « الصقالبة » ؛ وهم : جيل عمر الألوان ، صهب الشعور ؛ يتا خمون الخزر ، وبعض جبال الروم ( أو بين بلغار وقسطنطينية ) : من ولدصقلب بن لنطى . وهناك «صقلب» : بلد بالأندلس ، وبصلقية . راجع : السان ١/٢٥٤ و ٢/٤/ ، والتاج ١/٠٠٠ و ٣٣٣ ، واللباب ٢/٨٥ ، ومعجم البلدان مركب .

(٢) يعنى : بلفظة نابية ، أو بلمجة جافية ؛ أو : في ساعة أو مسألة غير لائقة .

(٣) أو : يكتب بهذا الشعر إلى رجال من قريش ( أو قيس ) فىسبب إبراهيم بن هرم؟ حين اختلفوا . كما قال يونس . على مافى الحلية ٩/١٥٣ ، والانتقاء(٨٧) : بدون البيت الثاني.

(٤) رواية فتوح البلدان : ( فذو للمال موفور ، وكل معصب ) .

(ه) هذه : لغة نجد وتميموأ كثرالعرب . وفي لباب الآداب ومجموعة المعانى : «هلم » ؟ وهي : لغة أهل الحجاز ، التي وردت في القرآن . انظر ؛ المصباح .

ومِنْ بَعَدِ مَاكُنَّا لِسَلْمَى وَأَهْلِهَا (١): عَبِيداً ؛ ومَلَّتْنَا الْبِلاَدُ ، ومُلَّتِ ] » . وقال بعضُ أهـل ِ العَر بِيَّـة ِ : ﴿ هَذَا الشَّعْرُ : لَطُفَيْلِ بِن مَالِكِ الْغَنَوِئُ الْغَنَوِئُ اللَّهُ اللَّهُ الْغَنَوِئُ الْغَنَوِئُ . الْجُاهِلِيُّ (٢) » .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أَ بِي ؛ قال : أخبرنى يو ُنسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : قال الشّال الشّاف الذي قال الشّال الشّال الشّال الله عن الناسِ سَبيلُ ؛ فانظرُ الذي

(١) رواية سنن الشافعى : «لسلمى وأهلنا»؛ ورواية اللباب : ﴿ بسلمى وأهلها » . والظاهر : ما أثبتنا ؛ فتأمل .

(۲) كا صرح باسمه أبو بكر الصديق ، بآخر خطبته في الأنصار ، منشداً : الأول والثالث – على مافي شرح المواهب ٢/٩٥ – ١٠٠ ، والسيرة النبوية ٢/٧٧ – أو : الثاني والثالث – على ما في وفاء الوفا ١/١١ – أو : الثلاثة ؛ على ما في الأم ١/٤٤١ ، والحلية والثالث – على ما في وفاء الوفا ١/١١ – أو : الثلاثة ؛ على ما في الأم ١/٤٤١ ، وصبح المحرب ١/٤٧؛ وسنن الشافعي ٧٨. والبيتان المزيدان : الأعشى ١٠٨ ، وجمهرة خطب العرب ١/٤٧؛ وسنن الشافعي ٨٨. والبيتان المزيدان : عنها ؛ رواهما الطحاوى ، واستحسنها المزني . وقد ذكرت الثلاثة – غير منسوبة - : في اللباب ٢٦٨ – ٢٦٩ ؛ ثم ذكرت فيه ( ٣٦٦ ) منسوبة : مع الزيادة . وذكر مصححة : أن الأبيات ذكرت في ديوانه ( ٧٥ – ٥٨ ) : بدون الخامس . وذكر الأول والثالث : منسوبين ؛ في مجموعة المعاني ٨٨ ؛ و : غير منسوبين ؛ في المختار من شعر بشار ١٩٩ . كا منسوبين ؛ في مجموعة المعاني ٨٨ ؛ و : غير منسوبين ؛ في المختار من شعر بشار ١٩٩ . كا ذكر الأول غير منسوب ، في اللسان ( ٢١/٢٧) ، بلفظ : «حين أشرفت (أو أزلفت) » . في طفيل ) هو : ابن عوف ( أو كعب ) بن خليف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف لا بن كعب بن غنم بن غنم بن غني ؛ أبو قران ( بضم فتشديد ) القيسي . وكان يلقب : بالحبر ؛ لتحسينه شعره . راجع: المؤتلف ١٩٤ و والمشه ١٨٧٤ ، والأغاني ٤١/٥٨ ، واللا لي ١٢٠٠ ، والاقتضاب ٣٢٧ ، والشعراء وهامشه ١٨٧٤ .

(۱) كا فى قوت القلوب ٢/٣٣ ، والإحياء ٢/٠٢ ، وسير النبلاء ١٥٤ و ١٥٦ ، وتاريخ الإسلام (٣٥) : ببعض اختلاف . وقد ذكر فى المستطرف (٢١/٧) : بمعناه ، وذكر فى العزلة ٧٩ ، والآداب الشرعية ٣/٥٧ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، وكشف الحفا وذكر فى العزلة ٩٧ ، والآداب الشرعية ٣/٥٧ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، وكشف الحفا وذكر فى العزلة ٩٧ ، والآداب الشرعية ٣/٥٧ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، وكشف الحفا الماس غاية لاتدرك ؛ ليس ... صلاح نفسك .. ؛ ودع الناس وماهم فيه » . وروى نحو ذلك - بزيادة مفيدة - من طريق الربيع : فى الحلية =

فيه صلاحُك (١) : فالزَّمْه . »(٢) .

\*\*

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبو محمد : (قَرَيبُ الشَّافعيُّ ) - فيما كَتَبِ إلىَّ -[قال] : سمِعتُ أمِّى ، قالتُ :

« كان أبِي ( تَعنِي (٢) : محمدَ بن إدر يسَ الشَّافَعيُّ ) : لا يَتَطَيَّبُ بالمَّـاوَرْدِ ؛ ويقول له : خَرْ أَكُوْرَهُمُهَا (٤) . » .

= ٩/٣٢ ، والصفوة ٢/٤٤ . وذكر فى بستان العارفين ٣٣ ، بلفظ : « يا أباموسى : لو اجتهدت كل الجهد أن ترضى الناس كلهم : فلا سبيل إليه ؛ فإن كان كذلك : فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل » . وذكر نحوه : فى التوالى ٧٧ ، والجوهر اللماع ٥١ . كا ذكر أجود منه \_ من طريق المزنى \_ : فى الحلية ٩/١٢٩ ، والبستان ٣٧ ، والإحياء . وذكر مختصراً : فى العقد الفريد ٣٧/٣ .

وانظر فى الكشف : اعتراض أبى بكر بن العربى \_ على كون رضا الناس غاية غير مدركة ... المذكورة فى كتاب الزكاة من شرحه على الترمذى ؟ وردالز بن العراقى عليه . وفى مناقب الفخر ( ١٣٣ ) : مايفيد فى ذلك .

(١) أى : في أمر دينك ودنياك ؛ كما صرح به : في رواية الوفيات ٢/٩/١ .

(۲) وكان يقول \_ وقوله عين الصواب ، وفصل الخطاب \_ : « الانقباص عن الناس مكسبة للعداوة ؛ والانبساط إليهم : مجلبة لقرناء السوء . فكن : بين المنقبض والمنبسط » . كا في الإحياء ٢٢١/٣ \_ ٢٢٢ ، وسير النبلاء ١٦٤ ، والقوت ٢٣٢/٣ ، والحلية ١٣٢/٩ والصفوة ٣/٣٤ ، والآداب الشرعية ٣/٧٧ ، ونزهة الناظرين ١٩٢ ، ومناقب الفخر والصفوة ٣/٣٤ ، والتوالى ٧٧ ، والجوهر ٤٩ . وراجع تفصيل الكلام عن العزلة : في شرح الإحياء ٢/٠٣٣ \_ . وكفاية الأتقياء المدمياطي ٣٥-١٤ ، وغذاء الألباب ٣/٣٩٣ ، والقشيرية . ٥ (٣) أي : أم أحمد ، المسهاة : بزينب . كما تقدم (ص٢٩). وبالأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف (٣)

(٣) اى : ام احمد ، السماة : برينب . ثما تقدم (٣٥) . وبالاصل: بالياء : وهو تصحيف (٣) يعنى : أحرمها ؛ لأنه إنما يقصد ماء الورد : الله ي يستعان على استخراجه ببعض الكحول النجسة . أما الله ى يستخرج بالبخار : فلا خلاف في طهارته ، ولاشيء في التطيب به

## « مَسَائِلُ الشَّافِعَىِّ : ثَمَّا لَم يُخْرَجُ مِن الكُنُبِ . » (بابُ ) : في الوُضوء :

(أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أحمدُ بن سِنَان الواسِطِيُّ ؛ قال :

« سُمِعتُ الشَّافِعيَّ بَبَغُدادَ — : وَسَأَلَهُ رَجِلُ ، قالَ : يَا أَبَا عَبِدَ اللَّهِ ؟ بِثُرُ لَنَا : وَجَدْنَا فَيْهَا فَأَرَةً مَيِّتَةً ؟ . — قال : في البِئْرِ ُقُلَّتَيْ (١) ماءٍ ؟ . قالَ : نَعَمُ . قالَ : لا يُنجَسُّهُ شَيْءٍ (٢) . » .

/ (أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا أحمدُ بن سِنانِ ( مَرَّةً أُخرى ) ؛ قال :

« سمِعتُ الشَّافعيَّ في يومِ الْجُمُعةِ بعدَ الصلاةِ — في المَسجدِ الخرامِ — : وسأله رجل ، فقال : يا أبا عبدِ اللهِ » ؛ فذَ كر مِثـلَه .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أُخبرنَى أبِى ؛ قال : سمعتُ يو ُنسَ بن عبد الأعلى ، قال: سمعتُ الشافعيَّ ، يقولُ : « إذا كان الماء تُقلَّـتَيْنِ<sup>(٦)</sup> ( ثم وَصَفَ القَدْرَ ) : لم يُنجِّسْه شيء ؛ إلا : ما غَلَب على طَعْمِه ولَوْنِه » ؛ أحسَبُه قال : « وريحه » .

张张张

<sup>(</sup>١) بالأصل : «قلتين» ؛ وهو محرفءنه ـ : معمولا لفعلمقدر . ـ أوعن : «قلتا» .

<sup>(</sup>۲) یعنی : بشرط عـدم التغیر ؛ الآنی فی روایة یونس . وانظر فی اختلاف الحدیث ۱۱۷ – ۱۱۸ ، ومناقب الفخر (۱۰۱) : رد الشافعی ، علی زعم محمد بن الحسن : أن البئر تطهر بنزع عشرین دلوا أوأ كثر . ثمراجع الأم ۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) أى : من قلال هجر ؛ كما صرح به : في بعض الأحاديث المشهورة . وقدرها : خمس قرب كبار ؛ أو : خمسائة رطل بغدادى تقريبا ، أو تحديدا . على الحلاف فيذلك : بين أصحاب الشافيى ؛ بلوبين أصحاب المذاهب الأخرى . انظر في هذا ، وفي التقييد الآتي ، ورأى الأئمة في المسئلة \_ : الأم ١/ع و ١٠ ، والمختصر ١/٥٥ – ٤٧ ، واختلاف الحديث الحديث ١٠ – ١٠٣ ، والمسنن الكبرى ١/ع و ٢٥٦ و ٢٥٣ و ٢٦٣ – ٢٦٥ ، ومعالم السنن الكبرى ١/ع و ٢٥٦ و ٢٥٣ و ٢٦٥ - ٢٦٥ ، ومعالم السنن الكبرى ١/ع و ٢٥٠ و ١٥٠ و ١١٠٠ ، والمغنى ١/٣٠ – ٢٥ ، والمغنى ١/٣٢ – ٢٥ ، والمغنى ١/٣٢ – ٣٤ .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ، ثَنَا أحمدُ بن أبي سُرَيْجٍ ؛ قال :
سألتُ الشافعيَّ وأحمدَ بن حَنْبلِ ، عن مَسَّ الذَّكْرِ ؛ فقالاً:
« أَلَمَسُّ : بباطِنِ الكفِّ (١) ؛ فَإِنْ أصابهُ ظاهِرُ كَفَّه : لم يُعِدْ . »
(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمِعتُ بونُسَ بن عبد الأعلى ، قال :
سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ : « العِلَّةُ في مَسَّ الذَّكَرِ ، [ تَقْتَضِى ] : أنه مَن مَسَّ
سَبيلَ الفائط أو البَولِ — : من رجل ، أو دابَّةٍ . — إنْ مَسَّ ذلك : وجَبَ عليه الوُضوه . » ؛ ثم : نَزَعَ عن قولِه في الدَّابَّةِ ، وأنْكرَه (٢) .

泰泰米

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى ، قال : «سمعتُ الشافَعيُّ ، قال : «سمعتُ الشافَعيُّ ، يقولُ – فى الذى : يَمْسَحُ بَبَعض رأْسِه . – : إنه يُجْزِنُه .» « فقيلَ له (أو قلتُ له) : أَفَرَأَيْتَ المُتَيَمِّمَ : إذا مَسحَ ببعض وجْبِه ؟ . » «قال: لا يُجْزِيهِ ؛ وذلك : أنَّ اللهَ (عزوجل) قال: (وامْسَحُوابِرُ ، وسِكمُ : ٥ – ٦)؛

<sup>(</sup>۱) لأنه: الإفضاء باليد؛ الوارد: في حديث أبي هريرة وابن ثوبان . والمعنى الموجود فيه ، غير موجود في المس بظاهر الكف: فلايصح القياس عليه . كما بينه الشافعي وغيره . خلافا لمن عمم الحبح : كعطاء والأوزاعي . هـذا ؛ ولأحمد في أصل المسألة ، رأى آخر : بعدم النقص ؛ كرأى أبي حنيفة ومن إليه . فراجع تفصيل ذلك ، وآراء الأئمة وأدلنهم - : في الأم ١٥/١ - ١٧٧ و و ٢٤٥ و و ٢٤٥ ، والشرح المحبير ٢/٣٩ - ٥٦ ، في الأم ١/٥١ - ٢٧١ ؛ وسنن النسائي ١/١٠١ - ٢٥١ ، والترمذي ١/٢٦ - ١٠١ ، والترمذي ١/٢٦١ - ١٣٠ ، والمبهق ١/١٢٨ و ١٣٠ و ١٣٠٠ ، وتلخيص الحبير والترمذي ١/٢٦١ - ١٣٠ ، والمبهق ١/٢٨١ و ١٣٠٠ ، وتلخيص الحبير المدينة ، و . ثم انظر : مسائل أحمد ٥٠ ، والمستدرك ١/١٩٥١ ، وصحة مذهب أهل المدينة ، و .

<sup>(</sup>٢) بلقيل: ليس له في ذلك إلاقول: بعدم النقص. وقد فرق الشافعي: بأن الآدميين لهم حرمة ، وعليهم تعبد ؛ بخلاف البهائم: فلا حرمة لهما ، ولا تعبد عليها . انظر: الأم الهم ١٦/١ ، والمختصر ١٥/١ . ثم إن مذهبه القديم \_ في مس حلقة دبر الآدمي \_ : عدم النقض ، راجع: الشرح الكبير ٢/٢٥ \_ ٥٩ ، والمجموع ٣٨/٣ \_ ٣٩ ، والمغني ١٧٣/١ و١٧٥ .

ولم يَقُلُ : (رُوُوسَكم )(١). ».

[ باب ]: في الصَّالة ِ :

(أنا) أبو محمد ، حدثنا يونسُ بن عبد ِالأعلى ؛ قال :

« سألْتُ الشَّافعي : عن الجُمْع ِ بيْنَ الصلا تَيْنِ فِي السَّفرِ . »

« فقال : كَيْفَا قَدَّمَ أُو أُخَّر جازَ ؛ إِنْ شَاء : جَمَع بَيْنَهَما فِي وَقْتِ الأَولَى ؛ و إِنْ شاء : جَمَع بَيْنَهَما فِي وَقَتِ الآخِرةِ (٢٠) ».

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرني أبي ، ثَنَا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال:

« قال لى الشافعيُّ حِينَ سألتُه : عن المُسافرِ ؛ فقال لى : هو مُخَيَّرُ : إن شاءَ قَصَر، و إن شاء أثمَّ . »

« قلتُ : لِمَ ؟ . قال : أنتَ قلتَه : قلتَ له – إن دَخَــل [عَلَى ] حَضَرِيّ : في

النووى عن أبى يوسف ومحمد ( بقطع النظر عن كون ذلك : خاصا بالسفر الطويل ؛ كما هو المذهب الجديد ؛ أو يشمل القصير كمافى القديم ) . وذهب الحسن وابن سيرين ، ومكحول والنخعى ، وأبو حنيفة وسائر أصحابه : إلى أن الجمع إنما يجوز بسبب النسك : في عرفات والمزدلفة . ونسب إلى المزنى ؛ وحكاه ابن القاسم عن مالك واختاره . راجع : الأم ١/٣٠- ٧٣ و ٧/٩٧ ، والمختصر ١/٧٧ – ١٢٨ ، والمجموع ٤/٠٧٠ – ٣٧٣ ، والمغنى ١/٧١٠ وشرح معانى الآثار ١/٥٥ ، والسنن الكبرى ٣/٥٥ ، ومعالم السنن ١/٧٦٧ – ٣٦٣ ، وشرح مسلم ٥/٢١٢ ، والفتح ٢/٧٩ .

<sup>(</sup>۱) وقد رد الفخر فی المناقب ( ۳۰ – ۳۱ ) علی من أنكر الفرق بین العبارتین :
كالحنفیة . – ردا : فی غایة القوة والجودة . و هناك فرق آخر : ذكر فی المختصر (۱/۵ – ۱۰)
وغیره . فراجع أیضا : الأم ۲/۲۱ و ۶۶ ، واختلاف الحدیث ۹۵ – ۵۸ ، وأحكام القرآن
۱/٤٤ ، و مناقب الفخر ۱۵۷ – ۱۵۸ ، والمجموع ۱/۳۹۸ – ٤٠٠ ، والمغنی ۱۱۱–۱۱۳ ؛
وشرح معانی الآثار ۱/۷۱ ، والسنن الـكبری ۱/۵۸ – ۲۳ ، والفتح ۱/۳۰۲ – ۲۰۰ ،
ورکم و مانی الأصل زیادة : « بینها » ؛ وهی من الناسخ . و هذا : مذهب الجمهور ؛ و حكاه النووی عن أبی یوسف و محمد ( بقطع النظر عن كون ذلك : خاصا بالسفر الطویل ؛ كما

صلاتِه . - : عليه إذا دَخَل : [أن أ يُتِمَ الصلاة (١) » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ، ثَنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال (٢٠) : «سمعتُ الشافعيَّ ، يقولُ فى الرجل : يكونُ فى الصلاة ِ ، فيَغْطِّسُ رجلُ ؛ قال: لا بَأْسَ أَنْ يقولَ له المُصَلِّى : يَرَحَمُكُ اللهُ . »

« قلتُ له : و لِمَ ؟ . قال : لأنه دُعاءُ ' ؛ وقد دَعا النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) لقَوم ٍ : في الصلاة ِ ؛ ودَعا عَلَى آخَرِينَ <sup>(٣)</sup>. » .

و [ قال ] ( ' ' : قال الشافعيُّ \_ [ في قوله تعالى، ] : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُم ' جُنَاح ' : أَنْ

(۱) ولو كان القصر متعينا عليه ، وغير مخير فيه \_ : لما تحتم الإتمام هنا . خلافا لطائفة من الأثمة : على تفصيل عند بعضهم . انظر : الأم / ١٦١/ ، واختلاف الحديث ٧١ ، والمجموع ع/٣٥٧ – ٣٥٨ . ثم راجع خلاف الأثمة : في أصل المسألة وأدلتهم : في الأم ١/٩٥٧ ، واختلاف الحديث ٧٠ – ٢٧ و ٨١ – ٨٢ ، والمجموع ٤/٣٣٧ – ٣٤٣ و المخنى ٢/٧٠٧ – ١٤٥ . والمننى الكبرى ٣/٠٤٠ – ١٤٥ .

(۲) كما فى طبقات السبكى ٢/٣٩٧ . وذكر بمعناه فيها : ٢/٣٨١ . وقال ابن السبكى : إن متأخرى الشافعية اختاروا بطلان الصلاة . وانظر ما تقدم وهامشه : (ص١٦٣–١٦٤) والأم ١٥٣/٧ ، وشرح معانى الآثار ٢/٧٥٧ – ٢٦٢ ، ومسائل أحمد ٣٧ .

(٣) كافى حديث الأم والصحيحين: «اللهم: أنج الوليد بن الوليد، وعياش بن أبى ربيعة، وسلمة بن هشام، والمستضعفين: من المؤمنين. اللهم: اشدد وطأتك على مضر، واجعلما عليهم سنين: كسنى يوسف ». انظر: الأم ٧/٥٥١ و ١٧٣، والمغنى ١/٣٨٥ – ٥٨٧، والحجموع ٣/٧٤ ؛ والفتح ٢/٩٩١ و ٣٣٣ و ٢/٧٦ و٨/٧١ و ٢٦٠). و ٢١/١٥٠)، والسيرة النبوية ١/٣٣٣، وهامش ما تقدم: (ص ٢٦٢).

(٤) كما فى أحكام القرآن ( ١٠/ ٨ - ٩٠ ) : والزيادة الآتية \_ مع الفاء بأول الآية\_: منه . وذكر فى مناقبالفخر ( ١٠٠ ) : باختصار وتصرف . وذكر ابن السبكى فىالطبقات ( ٢٨٢/١ ) القسم الأخير منه ، ووصفه بالغرابة . تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ : ٤ – ١٠١). – قال : مَوضِع ُ بَخَيْـ بَرَ<sup>(١)</sup> .» «فلمَّا ثَبَتَ : أَنَّ رسولَ اللهِ (صلى اللهعليه وسلم)، لم يَزَلُ يَقصُرُ نَخْرَجَه من المدينةِ إلى مكة ً ـ :كانتْ السُّنةُ في التَّقْصير . »

ولو أَنَّمَ رَجِلْ مُتَعَمِّدًا \_: من غَيرِ تَخْطِئَةٍ منه لَن قَصَر . \_: لم يكن عليه شيء . »
 « فأماً إن أنم مُتعمِّدًا \_: مُنكراً للتَقْصيرِ . \_: فعليه إعادة الصلاة (٢٠) . » .
 قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : ليس هذا الجواب في شيء : من كتبه .

[ باب م ] : في الصورم :

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ قال : حدَّثنا الرَّبِيـعُ بن سُليمانَ ؛ قال : سيعتُ الشافعيَّ ، يقولُ (٣) : « قال رَبِيعة ُ (٤) ( يَعنِي : أَبنَ أَبِي عبدِ الرحمن):

(۱) يعنى أن الموضع الذى نزل هذا القول فيه ، ويصح القصر إليه ؛ موضع نخير.وهو: (عسفان) ؛ كما ذكرناه \_ ضمن زيادة حسنة \_ : في أحكام القرآن . وراجع في مسافة القصر : الأم ١٧٣٧، والمختصر ١٢١/١ ، والمغنى ٢/ ٥٠ ٥ ، والمجموع ٤/٣٣٠ \_ ٣٣٠ والسنن الكبرى ٣/٣٣ - ١٣٣٨ ، ومعالم السنن ١/٢٦١ \_ ٢٦٢ ، والفتح ٢/٣٨٧ \_ ٣٨٤ ، وشرح الموطإ ٢٩٨/١ .

(٥) وقال الشافعي في الأم (١/١٥٩): « وأكره ترك الفصر ، وأنهمي عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه » . وانظر . المختصر ١٣١/١ ، واختلاف الحديث ٧٥ ، والسنن الكبرى ٣/١٣٥ ، والمجموع ٤/٣٣٥ . ثم تقول : الظاهر : أن حكم الشافعي بإعادة الصلاة على المنكر ، إنما هو : من باب التغليظ عليه والتكفير عن إنمه ؛ لا : لأن صلاته باطلة . إذ إنكاره مشروعية القصر ، لا يستلزم كفره : حتى تبطل صلاته . لأن تلك المشروعية \_ مع ثبوتها بالإجماع \_: اليست معلومة من الدين بالضرورة . والله أعلم .

(٣) كمافى الحلية (٩/١١٠): ببعض تصحيف واختلاف؛ وفى مناقب الفخر (١٠٤): بتصرف وزيادة .

(٤) هو : أبو عثمان أو أبو عبد الرحمن التيمى التابعى ، المعروف : بربيعة الرأى ؛ المتوفى بالمدينة أوبالأنبار : سنة ١٣٠ أو٣٣ أو ٣٣ أو ٤٣ . واسمأبيه : فروخ . راجع : الجرح ١/٦/١ ، والجمع ١/١٣٥ ، والإكمال ٣٨ ، والميزان ١/٣٣٦ ، والتذكرة

مَن أَفَطَرَ يُوماً — : من شهر رمضانَ . — : قَضَى أَثْنَىٰ (١) عَشَرَ يُوماً (٢) ؛ لأَنَّ اللهَ (تعالى) / أَخْتَارَ شهراً ، من أَثْنَىٰ عشرَ شهراً . »

« ( قال الشافعيُّ ) : 'يقالُ له : قال اللهُ عز وجل : ( لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفَ شَهْرِ : ٩٧ –٣) ؛ فَمَن تَرَكُ الصلاةَ لَيلةَ القَدْرِ ، وَجَب عليه : أَنْ يُصَلِّى أَلْفَ شَهْرٍ ؛ عَلَى قَياسِ قَواهِ . » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمعت ُ يونُسَ بن عبد الأعلى ، قال : «سمعت ُ يونُسَ بن عبد الأعلى ، قال : «سمعت ُ الشافعي ، يقول في الذي : يَصوم ُ النَّا فِلةَ بعض يَوم مُ مُ يُفطِر ؛ قال: ليس عليه قضاله (٣) ؛ وكذلك : الذي يُصلَّى ركعة - : من النَّا فِلة . - ثم يَقطَعُ : لا إعادة عليه . » .

(أخبرنا) أبومحمد ؛ قال : أخبرني أبِي ؛ قال : سمعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ،قال:

= \/ ١٤٨/، والحالاصة ٩٩، والتهذيب ٣/ ٢٥٨، وجامع المسانيد ٢/ ٢٥٤، وتجريد التمهيد ع٣، وإسعاف المبطإ ١٨٩؛ وذيل الجواهر ٢/ ٥٤٥، وشجرة النــور ٢/ ٢٤، وطبقات الفقها، ٣٧، وتهذيب الأسماء ١/ ١٨٩؛ والحلية ٣/ ٢٥٩، والصفوة ٢/ ٣٨؛ وتاريخ بغداد ٨/ ٢٠٤، والوفيات ١/ ٢٥٧، والشدرات ١/ ١٩٤، والمعارف ٢١٧، والفهرست بغداد ٨/ ٢٠٠، والفلاكة ٧٠، وفتح المغيث ٤/ ١٥٨.

(١) كذا بالمناقب . وفي الأصل والحلية : «اثنا» ؛ وهو تصحيف .

(٣) وقال ابن المسيب : يصوم شهرا . وقال النخعى ووكيع : يصوم ثلاثة آلاف يوم . وقال على وابن مسعود : لايقضيه صوم الدهر . انظر : المغنى ٣/٩٥ ، والمجموع ٣/٩٣٩ ، والسنن الكبرى ٣٢٨/٤ .

(٣) وهو رأى أحمد قطعا : على التحقيق . وقال النخعى وأبو حنيفة : عليه القضاء مطلقا . وقال مالك وأبو ثور : إن أفطر بعدر : فلا قضاء ؟ أو بدونه : وجب . وقيل : لمالك قولان . انظر : بداية المجتهد ٢٩٥/١ – ٢٦٦ ، والمغنى ٨٩/٣، والحجموع ٢٩٤/١، وهر وشرح معانى الآثار ٢/٣٥٣ – ٣٥٦ ، والسنن الكبرى ٤/٤٧٤ – ٢٨١ . وكما اختلف في هذه المسئلة : اختلف في الثانية . وللشافعي في الأم (٢/٢٥٢ – ٢٥٧) مناظرة خطيرة : ردفها على من خالف فيها .

سمِعتُ الشَّافعيَّ ، يقولُ – فيمَن <sup>(١)</sup> أَفطَرَ مُتَعمَّدًاً : في شهر رمضانَ . – : « ليس الكَفَّارةُ إلاَّ : عَلَى مَن وَطِئَ ؛ فأمَّا مَن أكَّلَ أُو شرِبَ عامِداً – : فلا كَفَّارةَ عليه <sup>(٢)</sup> ؛ وعلمهما<sup>(٣)</sup> : القَضَاءُ . ».

### [ باب ] : في الْمَنَاسِكِ :

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا أبو بَكْرٍ : محمدُ بن إدريسَ وَرَّاقُ الْحَمَيْدِيُّ ؛ قال : ثَنَا الْحَمِيدِيُّ ؛ قال : ثَنَا الْحَمِيدِيُّ ؛ قال : ثَنَا الْحَمِيدِيُّ ؛ قال (نَّ) :

(١) بالأصل : «من» ، والظاهر : ماأثبتنا ، وأن النقص من الناسخ .

(۲) خلافالعطاء والحسن ، وأبى حنيفة والثورى ، ومالك والأوزاعى ، وابنراهويه . راجع ذلك وتفصيل أحكام الكفارة : فىالأم ٢/٤٨ – ٨٦ و٧/٣٤٢ ، والمغنى ٣/٥٣٥ - ٥٩٠ و ٤٥٠ – ٢٣٠ ، والمجموع ٣/٨٦٣ – ٣٣٥ و ٣٤١ – ٣٤٢ ، والبداية ٢/٧٥١ – ٣٦٢ ؛ والسنن الكبرى ٤/٢١ – ٢٢٨ ، ومعالم السنن ٢/٢١ ، وشرح مسلم ٧/٤٢٢ ، والفتح ٤/٤١ - ١٣٤ .

(٣) أى : على الآكل والشارب ؛ وهــو الظاهر . أو : على الواطىء وغيره : منها . وذلك : لأنالشافعى فى قضاء من عليه الكفارة ، ثلاثة أقوال: أظهرها \_وهورأى الجمهور، وقطع به بعض الأصحاب \_ : وجوبه ؛ والثانى : عدمه ؛ والثالث \_ وهورأى الاوزاءى \_ : أنه إن كفر بالصوم : لم يجب القضاء ، وإلا : وجب . انظر : المجموع ٣٨/٣٣، والمغنى على ٥٤/٣

(٤) كمافى معالم السنن (٢/٢١ – ٢١٢) – من طريق سلمة بن شبيب عنه – : بيعض اختلاف ، ولكي تكون على بينة من هذا النص الحطير ، نقول : بعد أن أجمع الفقهاء على مشروعية القصر للسفر ، اختلفوا : أهو مشروع أيضا للنسك – : فيجوز للمقم بحكة : أن يقصر الصلاة بمنى : يوم التروية ؛ وبعرفة : يوم عرفة ؛ وبالمزد لفة : يوم النحر ، – أم لا؟ . فذهب إلى المشروعية والجواز طائفة : كمالك والأوزاعي وابن راهويه ؛ وخالفهم الجمهور وابن جربج والثورى ، وأصحاب الرأى وأحمد والشافعي . انظر : الأم ١٩٣١ – ١٩٤٥ وابن حربج والشورى ، وأصحاب الرأى وأحمد والشافعي . انظر : الأم ١٩٣١ – ١٩٤٥ وبراه بيم ؛ والسنن الكبرى وكراه المناه على ١٤٤٠ – ١٤٤٥ ، والفتح ٢/١٥٣ و٢٨٥ و ١٤٣٠ وشرح الموطع ٢/١٥٣ و ١٩٨٠ وشرح الموطع ٢/١٥٣ و ١٩٣٠ وشرح الموطع ٢/٢٧ و ٣٨١٠ و ٣٨١٠ وشرح الموطع ٢/٢٧ و ٣٨١٠ و ٣٨١٠ وشرح الموطع ٢/٢٧ و ٣٨٠٠ و ٣٨٠ وشرح الموطع ٢/٢٧ و ٣٨٠٠ و ٣٨٠٠

« كُتِبَ إلى والي مكة ً – وهو: محمدُ بن إبراهيم َ (''. – : أَنْ يُصلِّيَ ('') بالناسِ للَوْسِمَ ؛ فكان : يَقصُرُ بَيِنَى وعَرَ فاتِ الصَّلاةَ . »

«(قال) : فرأيْتُ ابنَ جُرَيجٍ (<sup>٣)</sup>: يُصلِّى معَه ، ويَبْنِي عَلَى صلاتِه . ورأيْتُ سُفيانَ التَّورِيُّ : يُصلِّى معَه ، ثم يبتدئُ الصلاةَ . »

« (قال) : ثم قَدِمَتُ المَدينةَ : فذكَرتُ ذلك لمالكِ بن أنَسٍ ؛ فقال : أصاب عمدُ بن إبراهيمَ ، وأخْطاً (\*) . (قال) : فقدِمتُ الشَّامَ : فذكَرتُ ذلك للأوْ زَاعِي ۗ ؛ فقال : القولُ ما قال مالكِ (\*) . » .

(۱) المعروف: بالإمام ، العباسي تلميذ ابن أبي ليلي ؛ المتوفى سنة ١٨٥ . له ترجمة : في تاريخ بغداد ٢/١ ٣٤ ، وخلاصة الكلام لدحلان ٧ ، والوافى ٢/١ ٣٤ ، والأعلام ٣٨٩٣، وهامش محاسن المساعى ٥٦ ؛ والبداية ١٨٦/١٠ . وانظر : الوزراء والكتاب ١٩٥ .

(۲) بالأصل : « تصلى ... يقضى بمنى وعرفات » ؛ والظاهر : أن كليها مصحف .
 والتصحيح من المعالم . وفى تهذيب اللغات ( ۲/٥٥ — ٥٦ ) : كلام جيد عن (عرفات) ،
 وكونه مقصورا أم لا .

(٣) هو : أبوالوليد أوأبو خاله عبد الملك بن عبد العزيز الأموى المكى ؛ المتوفى سنة ١٤٥ أو ٥٠ أو ٥٠ أو ٥٠ راجع : طبقات ابن سعد ١/٥/٣٩ ، والإكال ٥٠ ، وإتقان المقال ١٣٠٨ ، والمستطرفة ٢٦٠ ؛ والصفوة ٢/٢٢ ؛ والمعارف ١٢٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/٠٤ ، والوفيات ١/٥٠٤ ، وطبقات الفقهاء ٤٧ ، وتهذيب الأسماء ٢/٧٧ ، والمجموع ١/٤٢١ . والوفيات ١/٥٠٤ ، وطبقات الفقهاء ٤٧ ، وتهذيب الأسماء ٢/١٥٠٨ ، والمجموع ١/٤٢١ . و(ابن مسلم) هو : أبو العباس الأموى الدمشق ؛ المتوفى سنة ١٩٤ أو٥٥ ، راجع : تاريخ البخارى ٤/٢/١٥ ، وهدى السارى ٢/١٥٠ ، والرواة الثقات ٢١ ، والتوالى ٨٢، وشجرة البخارى ٤/٢/١٥ ، وهدى السارى ٢/١٥٠ ، والميزان النور ١/٨٥، وتوضيح الأفكار ١/٤٥٣ ، ولهم الرحة : في الجمع ١/٤١٣ و٢/٥٠ ، والمهذيب ٢/٢٠٤ ، والخلاصة ٢٠٥٥ والمهذيب ٢/٢٠٤ ، والمدرات و١١٥ ، وجامع المسانيد ٢/١٥ و ٢٥ ، وطبقات القراء ١/٩٣٤ و ٥ / ٢٣٠ ، والمدرات و١٨٥ ، والفهرست ١٥٩ و ١٩٨ و ١٨٥ ، ودول الإسلام ١/٩٧ و٥٥ ، والشدرات و١٨٠ و ٣٨٨ و ٣٨٨ و ٣٨٨ . ٣٨٠ و ٣٨٨ . ٣٨٠ و ٣٨٨ .

(٤) أى : ابن جريج والثورى . وعبارة المعالم : « وأخطأ ابن جريج » .

<sup>(</sup>٥) عبارة المعالم : «أصاب مالك ، وأصاب الأمير ، وأخطأ سفيان وابن جريج» .

قال اُلحَمَيدِيُّ (١): «فذكَرتُ ذلك لمحمدِ / بن إدريسَ الشافعيُّ ؛ فقال: القولُ [٤٠] ما فَمَلَ أَبِنُ جُرَيْجِ (٢) ؛ وقال : ألاَ ترى : أنَّ مُحرَ وعُثَانَ صَلَّيا بالناسِ — : وهما جُنُبانِ . \_ : فأعادَا ؛ ولم يَأْمُرَا الناسَ بالإعادةِ (٣) . ١٤. » .

قال أبو محمد : قال أبو بكر بنُ إدر بسَ : ﴿ فَذَكَرَتُهُ لَأَبِى الْوَلَيَــدِ : مُوسَى بنِ أَبِى الْجَارُودِ ؛ فقال : قد قال الشافعيُّ بعدَ هذا : يَبتَدِيُّ ؛ واحْتَجَّ : بأنَّ هذا فَرْضُ : أَرْبُ كُنَا اللهُ فَيْ صَلَى رَكَمَتَيْنِ . ولو أنَّ جُنُبًا تَعَمَّدَ أَنْ يُصلِّى — : وهو جُنُبُ تَعَمَّدَ أَنْ يُصلِّى صلاتُهُ ﴿ ) . وهو جُنُبُ تَعَمَّدَ أَنْ يُصلِّى صلاتُهُ ﴿ ) . .

« قلتُ لأبي الوَليدِ : أرأيْتَ : مَن تَأُوَّلَ (٥) ، فذَهَب إلى مِثلِ قَولِ مالكُ ؟. قال : أمَّا عَلَى التَّأُويلِ ، فَنَعمْ : يَبْنِي . » .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) روایة المعالم تفید: «أن الولید انتقل إلى مصر ، وسأل الشافعی: فحطأ الأمیر ومالكا والأوزاعی، وصوب ابن جربج والثوری» ؛ أی: من حیث عدم قصر كل منها ؛
 فلا یعارض ماهنا .

 <sup>(</sup>٣) قد بين الخطابى وجهة كل من ابن جريج والثورى ، فذكر : أن الأول يرى –
 كالشافعى -- : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، والثانى لايرى ذلك كا محاب الرأى ،
 و: أن كابها فهم أن صلاة الأمير كانت نافلة .

<sup>(</sup>٣) راجع ماروی فی ذلك \_ عنها وعن النبی علیه السلام \_ : فی الأم ١/١٤١، والسنن السكبری ٣/٣٩٣ \_ ٠٠٠ . ثم راجع تفصیل المسألة ، وآراء الائمـة : فی المغنی المسألة ، وآراء الائمـة : فی المغنی ١/٧٤٠ \_ ٧٤٢ \_ وانظر : الأم ١/٧٤٠ \_ ١٨٩/ و ٢٠٠٠ . وانظر : الأم

<sup>(</sup>٤) وكان آئما فاسقا – عند الجمهور – : إن لم يستحل ذلك ؛ قياسا : على نحو الزنافي السجد. وحكم أبوحنيفة : بكفره مطلقا ، لتلاعبه بالدين واستهزائه . أنظر: المجموع ٤/٣٦٧

 <sup>(</sup>٥) أي: اجتهد، فوصل باجتهاده: إلى أن القصر - في هذه الحالة - مشروع. فيصح
 لمن لم ير القصر: أن يبني على صلانه ويتم.

(أنا) أبومحمد ؛ قال : أخبرنى أ بِي ؛ قال : سمِعتُ يُونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال (١٠): سمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ :

« أَخْتَلَفُوا فِى إِهْلالِ رَسُولِ اللهِ (صلى اللهِ عليه وَسلم) (٢) ؛ وأُصَحُّ ذلك : حديثُ عَرْرَةً (٢) ، عن عائشة ؟ قالت (٤) : خَرَجْنا لَخِمسِ لَيَالِ بَقِينَ من ذى القَعْدة : ولا يُحرَّمَ اللهِ عَليه وسلم) : يَنتَظِرُ القَضاء . أَى : مَا يُؤْمَرُ بِه . » .

(أخبرنا) أبومحمد ؛ قال: أخبرنى أبي ؛ قال: سمِعتُ يُونُسَ بن عبدِ الأعلى، قال (٥٠): « قال الشافعيُّ – في قوله تباركُ وتعالى: (لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ ٱللهِ : ٥ – ٧). –:
لا نَسْتَحِلُّوها؛ [وهي]: كلُّ ما كان للهِ (عزوجل): من الهَدْي وغيرِه. ».

(۱) كاذكر مختصرا فيا تقدم: (ص ١٤٤). وقد وقع بآخر هامشه خطأ ، صوابه: 
﴿ ثُمْ رَاجِع فِي المغني ٣/٢٤٧ — ٢٤٩ ، والحجموع ٢/٣٧٧ — ٢٢٧ ، الخلاف » إلخ .
﴿ ثُمْ رَاجِع فِي المغني ١٠ كثير ، والحجموع ١٩٠١ وكون الإطلاق أفضل ، هو : أحد قولين للشافعي ، ضففه ابن كثير . فراجع الأحاديث الواردة في ذلك ، واختـلاف الأئمة في قولين للشافعي ، ضغفه ابن كثير . فراجع الأحاديث الواردة في ذلك ، واختـلاف الأئمة في فرمها ، ورد طعن الجهلة والملاحدة بسبب هذا الاختلاف — : في المجموع ١٥٠٧ و ١٥٥٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠١ و ١٥٠١ و ١٥٠١ و ١٥٠١ و ١٥٠٠ و ١٥٠١ و ١٤٠١ و ١٥٠١ و ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠١ و ١٥٠١ و ١٥٠٠ و ١٠٠٠ و ١٥٠٠ و

(٣) هى : بنت عبد الرحمن النجارية المدنية ؛ المتوفاة :سنة ٩٨ أو ١٠١ أو ٣ أو ٧. راجع : طبقات ابن سعد ١٠١/٨/١ و ٣/٢/٢ ، والإكمال ١٠١ ، والجمع ٣/٠١٠ ، والتهذيب ٣٨/١٣ ، والحلاصة ٢٥٥ ، وتاريخ الإسلام ٤/٠٤ .

(٤) كما فى الأم ٢/٨٠١ – ١٠٩ ، وسنن الشافعى ٨٣ – ٨٣ ، واختلاف الحديث ٥٠٤ – ٤٠٦ : ببعض اختلاف وانظر : صفحة ١١٠ و١١٣ منه ، والأم ٢/٢٢ . (٥) كمافى أحكام القرآن (٢/٣٨٣) . وانظر : هامشه . « [ وقال — فى قوله تعالى ] : ( وَلاَ آمَّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلخُـرَامَ ) . — : مَن أَناهُ : نَصُدُونِهِم عنه . » .

[قال يونُسُ]: « وقال لى الشافعيُّ – فى قوله تعالى: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً: هُ وَاللهِ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً: هُ وَاللهِ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً: هُ وَ مَتُ الشَّاةُ دَراهِمَ ، ثُمْ قُومتُ الدَّراهِمِ. طعاماً (١٠). » .

« وقال لى — فى قوله عز وجل : ( وَمَنْ عَادَ : فَيَنْتَقِمُ أَلَّهُ مِنْهُ : ٥ – ٩٥) . — قال : بكونُ له مَعنَيانِ ؛ يكونُ : ما قُضِىَ [به] عليه [ فى الآجِلَ لَهِ ] ؛ ويكونُ : وِيَكُونُ : وِيَكُونُ : وِيَكُونُ : وَيَكُونُ : وَيَكُونُ : وَيَكُونُ : وَيَكُونُ : وَيَكُونُ : وَيَكُونُ اللَّهِ إِنْهُ اللَّهِ إِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلِيْ أَنْ أَنْ أَلِي أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَلِيْ عَلْمُ مِنْ أَنْ أَلِمُ عَلَيْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَلْمُ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ أَلِمُ مِنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلِ

ما فى : الزَّكَاةِ وَالسَّيْرِ ، وَالبُيوعِ وَالْمِتَقِ ، وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ . / (أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : أخبرنى أبِي ؛ قال : ثَمَنا حَرْمَلَةُ بن يَحَتَى : [٩٥]
ثَنَا الشَّافِعَى \* ؛ قَال (٣) : « لَيْسَ فَى الدَّيْنِ (٢) زكاةٌ " » .

(۱) عبارة الأصل: «ثم قوم الدرهم طعام»؛ والظاهر: أنها مصحفة عماذكرنا . يعنى: ثم يصوم عن كل مديوما ؛ كاهو رأى عطاء وأحمد ، ومالك: (وإنكان مذهبه : أن الصيد هو الذي يقوم أولا ؛ لا : المثل) . وذهب الحسن والنخعي ، وأصحاب الرأى والثورى ، وابن المنذر ، وأحمد في قول آخر : إلى أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما . وقال ابن جبير : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة . وقال أبوعياض : أكثر الصوم أحدو عشرون يوما . وقال أبو يوم : والم مراجع في هذا وما يتعلق به : الأم ١٥٨٧ - ١٨٥٠ ، والمخموع ٧/٨٥٤ ؛ والسنن الكبرى ٥/٥٥١ - ١٨٦٠ ،

(٣) فى الأصل: «نعمة»؛ وهو تصحيف. والزيادة للتوضيح.

(٣) كَانَقدم (ص ١١٣ ): من طريق أحمد . وانظر : هامشه .

(٤) بالأصل : « الرقة » بكسر ففتح . وهـو تصحيف : لأن ( الرقة ) هى : الفضة سواء أكانت دراهم مضروبة ، أم لا . والزكاة واجبة فيها : بالكتاب والسنة والإجماع . وبعيد جداً : أن يكون أربد منها خصوص الحلى التى لايكره استعالها ؛ لأن الحكم حينئذ وإن كان فيه خلاف عندالشافعى نفسه ، أوبينه وبين بعض الأثمة : كأبى حنيفة . \_ عام فيا اتخذ من الفضة والذهب. فراجع : الأم ٣٣/٣ ـ ٣٣ و٧/١٣٣، والرسالة ١٩٢، والمغنى

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمِعتُ يو ُنسَ بن عبد الأعلى ، قال : « قلتُ للشافعيُّ : ألقومُ يُحاصِرُونَ الحِلصَنَ — : من الرُّورِم . — : وفيه النَّساه والصَّبْيانُ ؛ لا يُقدَرُ عليهم إلاَّ : بأن يُنالَ النساه والصبيانُ ، بقَتل : من الرَّمْي وغيره . ؟ . »

« قال : لا رُيعْرَضُ لهم إذا كان كذلك : لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، نهم عن فتل النساء والصبيان (١٠) . » .

(أنا) عَبدُ الرَحَن ، ثَمَا أَ بِي ، ثَمَا حَرْمَلَةُ ؛ قال : سمِعتُ الشّافعيَّ ، يقولُ (٢٠) : «كُلُّ مَن غَلَب عَلَى الْجِلْافَةِ بِالسَّيفِ - : حتى يُسمَّى خَليفةً ، و يَجتَمِعَ الناسُ عليه . - فهو : خَليفةُ (قال حَرْمَلةُ : يَعنِى : إذا كان من قُر يْشِ (٢٠) : يُغْزَى معَه ، ويُصَلَّى خَلْفَة الْجُهُمةُ (٤٠) ، ومن لم يَفعَلُ فهو : صاحِبُ بِدْعةٍ . ٣ .

=۲/۲٫۵ وه.۷۰-۲۰۰ والمجموع ۲/۲ – ٥ و۳۳ – ۳۷ ؛ والأموال.۶۰ و ۳۹ – ۵۲ ؛ والأموال.۶۰ و ۴۳۹ – ۵۶ ، والسنن الكبرى ٤/۳۲ و ۱۳۸ ، والفتح ۳/۹۹ ؛ وألف با۱/۱۲۰–۱۲۱ .

(۱) راجع ماروی فی ذلك وما یتعلق به ، والحداف فیه مع التفصیل .. : فی الأم الم ۱۳۰۰ - ۱۳۹ و ۱۹۹ و ۱۹۸/۳ ، والرسالة ۲۹۷ - ۳۰۰ ، والمهذب ۲/۲۹۹ - ۲۰۰۰ ، والمهذب ۲/۲۹۹ والرسالة ۱۹۷۷ - ۳۰۰ ، وأبی یعلی ۲۷ ؛ وشرح معانی الآثار ۱۲/۲ - ۱۲۹ ، وشرح مسلم ۲/۸۶ ، والفتح ۲/۰۹ ، وشرح الموطإ ۱۰/۳ ، والسنن المكبری ۱۰/۷ - ۷۷ .

(٢) كافى مناقب الفخر (٤٩) : باختصار وتصرف .

(٣) كايدل عليه حديث: «الأُنمة من قريش»؛ وهذا: رأى الجمهور بل العلماء كافة . ولا عبرة بمخالفة الحوارج وبعض المعتزلة . انظر: الفتح ٩٧/١٣ . ثم راجع: السأن الكبرى ٨/١٤١ – ١٤٤ و ٥٥، وشرح مسلم ١٩٩/١٧ – ٢٠١ ؛ وأحكام الماوردى ٥، وأبى يعلى ٤ .

(٤) وبحرم الحروج عليه ؛ لما فيه : من شق عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وإضاعة أموالهم . انظر : المغنى ٥٠/١٠ - ٥٠٣ ، أن تراجع فى شرح مسلم ٢٠١/١٢ - ٢٠٣ ، والفتح (١٩٧/١٣ - ١٧١) : الكلام عن حديث : « يكون اثنا عشر أميرا ، كلهم من قريش » ؛ لعظم فألمدته .

[ وقال يونُسُ ] (١) : قال الشافعيُّ : ﴿ إِنَّ غَنائُمَ بَدْرٍ : لَمْ تُخَمَّسُ ٱلْبَتَّةَ ؛ وإنَّمَا نَوْلتُ آيَةُ الْخُمْسُ (٢) : بعدَ رُجوعِهِم من بَدرٍ ، وقَشْمِ الْغَنَائُم ِ. » .

海茶 茶

(أخبرنا) أبومجمد ؛ قال: أخبرنى أبي ؛ قال: سمِعتُ يُونُسَ بن عبد الأعلى، قال: «سمِعتُ الشافعيُّ ، يقولُ — في الذي : يَبْتَاعُ العبدَ ، ثم يَعتِقُهُ ؛ وقد كان به عيبُ : لم يَعلَمُ به (٢٠٠٠ . — : إن العِتقَ ليس يَفوتُ . » .

(أناً) أَبُو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمِعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى ، قال : « سمِعتُ الشافعي ، قال : « سمِعتُ الشافعي ، يقولُ – / : وسأله رجل : من البَزَّ أَزِينَ ( أَ ) ؛ عن [٩٦] بعض ما يُمامِلُون به في تيجارتهم ، وما يُخافُ: من ذلك . – فقال له : ليس في عليك أنتَ رباً . » .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: « يَعْنِي : أَنْهِ — فَى شِرَاهُ الْمَتَاعَ : بِالدَّرَاهِمِ ، وَدَفْعِهِ : الدَّنانِيرَ ؛ وشِراه : بالدَّنانيرِ (٥) ، وَدَفْعِهِ : الدَّراهِمَ . — ليْس فى ذلك رِباً » .

张安安

<sup>(</sup>۱) كما فى أحكام القرآن (١٨٣/٣) . وانظر : ص ٣٦ ـ ٣٧ منه ، وهامش الجميع ، والرسالة ٧٠ ـ ٧١ ، والأم ٧/٣٠٠ . لتقف على حقيقة هذا الكلام .

 <sup>(</sup>۲) هي : (واعلموا : أيما غنمتم : من شيء ؛ فأن لله خمسه وللرسول ، ولدى القربي :
 ٨ - ١٤) .

<sup>(</sup>٣) أى : ثم علم به بعد العتق . ولاخلاف : فى نفاذ العتق ؛ إنما الحلاف : فى أن للمشترى الرجوع على البائع بأرش العيب ؛ أملا . فانفق أصحاب الشافعي على الأول ؛ وهو : رأى الشعبي والزهرى ، ومالك وأحمد وأبى ثور . وخالفهم بعض الفقهاء : كشر بح والحسن . انظر : المهذب ٢٨٤/١ ، وشرحه ٢٨٨/١٢ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل : «البرازين» ؛ وهو مصحف عنه . و ( البزاز ) هو : باثع البز ؛ أى : الثياب ، أونوع منها . انظر : اللباب ١١٨/١ ، واللسان ١٧٥/٠ .

 <sup>(</sup>٥) بالأصل : «الدنانير» ؛ والنقص من الناسخ . وإنماكان ذلك غيربا : لأنه بمثابة انتقال إلى عقد جديد ، تضمن : بيع الدراهم بالدنانير ، أو العكس . وهو جائز : لاختلاف النوع . انظر : الأم ٣٧/٣ - ٢٩ .

(أنا) أبو محمد ، ثَنَا الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال (١):

« سُئلَ الشَّافِعِيُّ : عن اللَّولَى يَتَزَوَّجُ العَر بِيَّةَ ؛ فقال : أَنَا عَر بِيُّ (٢) ؛ لا تَقَلُّ لى ذا . ( قال الرَّبِيمُ ) : فلَو كان حَراماً ، لَقالَ : لا يَجوزُ . » (٢) .

(أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : حدثنى الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال :

« كَانَ الشَّافَعِيُّ : يُحرِّمُ إِنَّيَانَ النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِينَّ . (\*) » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ؛ قال : سَمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال : قال له قال له الشافعيُّ – فى قولِه : (لَا (٥) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاء : مَا كَمْ تَسَتُّوهُنَّ أَوْ تَقَرْ ضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَتَّعُوهُنَّ : ٢ – ٢٣٦) . – قال :

(١)كما فى الحلية ٩/١٢٨ ، والفتح ( ٩/٤٠٤ ) : باختلاف ، وبدون كلام الربيع الأخير .

(۲) كذابالحلية والفتح. وفي الأصل: «ياعربي» ؛ والظاهر: أنه مصحف عنه.

(٣) بلكان يقول: «الكفاءة: في الدين؛ لا: في النسب. ولوكانت الكفاءة في النسب لم بكن أحد من الحلق كفئا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ه؛ كمارواه الحارث بن مسكين؛ وذكر أوله في مختصر البويطي. ومراده - كماقال البيهق -: الكفاءة التي ينفسخ بسبب عدمها النكاح: من إسلام الزوج. وأما عدم الكفاءة في النسب: في المرأة والولى إذار ضيا به صحالنكاح. ولم يعتبر مالك الكفاءة في النسب: مخالفا الجمهور. وعدم اشتراطها لصحة النكاح، هو: قول أكثر أهدل العلم. وذهب الثوري وأحمد في رواية عنه: إلى اشتراطها . فراجع تفصيل ذلك: في الفتح، والمعنى ١٣٧١ - ٣٧١، والمهذب ٢/٠٤ - اشتراطها . فراجع تفصيل ذلك: في الفتح، والمعنى ١٣٧١ - ٣٧١، والمفر ١٣٧١، والمنان الكبري ٧/٣١ - ٣٤١ و ١٣٤، والمنان الكبري ١٣٥٠ - ١٣٤٠ و١٣٠٠، والمخيص الحبير ١٩٨ - ١٩٩٠، والإشراف ٣/٣١، وبداية المجتهد ٢/٤٠٠

(٤) انظر : ماتقدم (ص ٢١٥ – ٢١٧) ، وذيل الجواهر المضية ٢/٤٦٤ – ٤٦٧ ، وتفسير الفخر ٢/٨٧ – ٢٣٩ ، والقرطبي ٣/٣٩ – ٩٤ ، ونيل الأوطار ٦/١٧٠ – ١٧٠٠ . (٥) بالأصل : «ولا» ؛ والزيادة من الناسخ . وقوله : «يفرض» (الأول) صحف في

الأصل : بالناء .

«مَعنَى هذه : إذاوَهَبتْ له : فلاصَدَاقَ (يَعنِي : قَبْلَأَنْ يَفرِضَ ، فلاصَداقَ لها )؛ ولهـا المُتْعُةُ (' ) . »

« فأمَّا : إن كان النَّكَاحُ : بصداق تجهول ، أو بصداق لا يَحِلُّ (٢) ؛ أو : مُلْكَهُ ، أو : مُلْكَهُ ا ؛ أو قال : قد فَوَّضَتُ إليَّكُ أَمْرَها ، تُصْدِقُ مَا شِئْتَ - : فإنَّ هذا كلَّه ، إذا طَلَق (٢) قبْلَ أنْ يَفرضَ : فلها نِصْفُ صَداقِ مِثْلِها ؛ ولا مُتَّعَةً لها (١) . ولا مُتْعَةَ لَكَلِّ مُطلَّقةِ : من قِبَلِ نَفْسِها (٥) . »

« والمُتُعْهُ فَريضةُ (١) : 'يُقضَى بَهَا ؛ لأَناً لم نَجِدْ للآيةِ مَعنَى : يَدُلُّ على [أنَّه] (١) : تَخْمِيرُ ، وليْس بفَرض . و إنَّما الذي وجَدناه — : من ذلك . — ثلاثُ آيات : » « [ قال ] : ( وَ إِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا : ٥ — ٢ ) ؛ فأخبَرَ (١) : أنه أباحَ شيئًا كان حَرَّمه ؛ ولم يُوجِبْ الصَّيدَ : عندَ الإِحْلالِ . »

« وقال : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ : فَأَنْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ : ٦٣ — ١٠ ﴾؛

<sup>(</sup>١) راجع هذا البحث: في المهذب ٢/٤٤ و٢٧، والمغني ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٣) كالحُمْر والحَمْرُير ، وتعليم النوراة ، وتعليم القرآن للدُمية : لاتتعلمه رغبة فى الإسلام . وهذا وماقبله : قد حدث فى جوازها خلاف وتفصيل . ومذهب الشافعى : عدم الجواز ، مع صحة النكاح . فراجع : الأم ٥/٣٥ و١٤٢ ، والمهذب ٢/٥٥ ، والمغنى ١٨/٨ — ٩١ و٢٣ — ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أطلق . . . . الصداق» ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) خلافالمن قال: لها المتعة أيضا ؟ كعلى وأحمد فى رواية عنه . راجع: أحكام القرآن
 وهامشه ٢٠١/١ — ٢٠٢ ، والمهدنب ٢/٧٣ ، والغنى ٨/٤٤ – ٤٩ ، وشرح
 الموطإ ٣/٧٧ .

٥) كالمختلعة والمملكة طلاقها . انظر : الأم ٧٧٧٧ .

<sup>(</sup>٦) وذهب مالك والليث وابن أى ليلي : إلى أنها مستحبة . انظر : المغني ٨/٨٠ .

 <sup>(</sup>٧) أى :طلب المتعة . والزيادة متعينة ؟ أوتكون الواو الآتية زائدة .

 <sup>(</sup>A) بالأصل : «وأخبر .... يوجد» ؛ وهو تصحيف . والزيادة اللايضاح .

فَأَخَبَرَ : أَنَّ البَيعَ — : الذي كان مُحرَّمًا عندَ النِّداء . — حَلالٌ (١) : حَيثُ قُضِيَتُ الصَّلاةُ ؛ وليْسَ بواجبِ : أَنْ يَنْتَشِرُ [ وا ] . »

« وقال : ( وَكَانَبِهُوهُمْ : إِنْ عَلِمِتُمْ فِيهِمْ خَيْراً : ٢٤ — ٣٣ ) ؛ تَخيِيرُ ۚ أَيْضاً : تُجتَمَعُ عليه . <sup>(٢)</sup> » .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبي ؛ قال : سمعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال ("):

« قال لى الشافعيُّ \_ / في حَلِفِ الرجلِ : بطَلاقِ المرأةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكَحَهَا . \_ : [٩٧]

لا شيءَ عليه . (قال) : لأبى رأيْتُ اللهَ (عز وجل) ذكر الطَّلاق قبْلَ النَّكاحِ (٤) .

وقراً : ( يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا : إذَا نَكَحَتُمُ اللهُؤُ مِنَاتِ ، ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : وقراً : ( عَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا : إذَا نَكَحَتُمُ اللهُؤُ مِنَاتِ ، ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : وقراً . ( عَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا : إذَا نَكَحَتُمُ اللهُؤُ مِنَاتِ ، ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : هُوَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(أنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى أبيى ؛ قال : سمعتُ يونُسَ ، قال : قال لى الشافعيُّ ــ فى قولِهِ عز وجل : ﴿ وَ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ــ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : ٢ — ٣٦١ ) : — (° ) .

 <sup>(</sup>١) بالأصل : «حلالا» ؛ وهو خطأ وتحريف . والزيادة متعينة .

<sup>(</sup>٣) للشافعي : كلام جامع عن الحير في الآية ، تعرض فيه لكون الأمر للتخيير . فراجعه : في الأم ١٩١٧ ـ ٣٦٢ ، وأحكام القرآن ١٩٧٧ ـ ١٧١ ، والسنن الكبرى ١٨٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كما فى أحكام القرآن (٢١٩/١) : باختلاف . وانظر : ص ٢٢٠ منه ، وهامشه ، ومناقب الفخر ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ولنحو حديث: « لاطلاق قبل النكاح » . وقد خالف فى ذلك الثورى وأصحاب الرأى ، وأحمد فى رواية عنه . انظر : الشرح الكبير للمقدسى ١٩٧٩/٨ – ٣٨٠ ، والفتح ٩/٦٠ – ٣١٠ ، والسنن الكبرى ٣١٧/٧ – ٣١٠ ، وشرح للوطاع ٣/٤١٢ – ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) قولاً : ذكر بمعناه مفرقاً \_ ضمن فوائد حجمة \_ : فى أحكام القرآن ١٧١/١ - ١٧٤ و ١٥٥ و ٢٢٥ و انظر : هامشه بدقة ، وتفسير القرطبي ٣/٥٥١ \_ ١٥٩ ، والفخر ٢٨٨٧ - ٢٦٣ .

« مَعنَى هذه : إذا أَشْرَفْنَ على الأَجَلِ ؛ وليْس : انْظُرُوجَ منه . فإنَّه لا يَملكُ رَجْعتَها : وقد خَرَجتْ من الهِدَّةِ . »

« وقولُه : (أَوْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : ٢ – ٣٦١) ؛ يقولُ : إنْ أَمسَكَ بَمَعروفٍ: فَلْيَرْجَمْهُا (١) ؛ و إلّا : فلْيَدَعْها . »

« والآية ُ الأُخْرَى : ([وإذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ]، فَبَلَغُنَ (٢) أَجَلَهُنَّ \_ : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ : ٢ ـ ٢٣٢)؛ مَعنَى هذه : أنه خاطَبَ الأوْلِياء؛ وأنَّ هذا (٢) : أنقضاه الأجَلِ؛ لا : الإشرافُ على أنقضائه . فقال للوَلَىِّ : لا يَعْضُلُهُ اعن النِّكَاحِ — إن أرادَتْه — : بمَنعِها منه . »

وقال لى الشافعيُّ - [ في قولِه عز وجل ] : ( وَٱلْمُحْصَنَاتُ : مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُّ : ٥-٥) . -(ن) :

« الحَرَّائِرُ – : من أهلِ الكِتابِ. – غيرُ ذَوَاتِ الأَزْواجِ ».

قال أبو محمد : « لاأعلَمُ أحداً — : من المُفَسِّرينَ . - : اسْتَثْنَى (٥) غيرَذُواتِ النَّرَةُ واتِ النَّرَةُ واجِ ؛ سِوَاهُ » .

(أنا) أبو محمد؛ قال : أخبرنى أبِي ؛ قال : سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال : « سمعتُ الشّافعيُّ ، يقولُ : مَن طَلَق — : من أشماء الطَّلاقِ — بما ذُ كِر في

<sup>(</sup>١) بالأصل : «فليرجع» ؛ وماذكرنا أحسن . ثم إن لغة هذيل : ضم الياء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فإذا بلغن» ؛ والتحريف والنقص : من عبث الناسخ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل : « هذه . . على القضاء به . . يمنعهامنه » ؛ والظاهر : وقوع التصحيف في الجيع .

<sup>(</sup>٤) كما فى أحكام القرآن (٢/١٨٤) ؛ والزيادة عنه . وانظر : ١٨٧/١ منه ، وهامش الجيع ، والأم ٥/٣ و١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) يعنى : قيــد بذلك . ولم يخالف فى أصــل المسألة ، إلا الإمامية . انظر : المغنى \/ ٥٠٠ ، والإشراف ٢/١٠١ .

الكتابِ ، أَزِمَه الطلاقُ : نَوَى به الطلاقَ ، أو لم يَنْوِه . مِثلُ : أنتِ طالقُ ؛ أو : فَارَقْتُنكَ ِ ؛ أو : فَارَقْتُنكَ ِ ؛ أو : سَرَّحْتُنك . »

« ومَن تَكلَمَّ — : من كلام ِ الطَّـلاقِ . — بغيرِ هذه الأشماءِ ، فذلك : إلى نَبَّتِه وما أرادَ (١٠). »

«وسمِعتُه يَقُولُ — فَى الْمَجُوسِيِّ: يُسْلِمُ قَبْلَ أَمْرَأْتِهِ؛ / أَوْ: تَسُلِمُ الرَّأْتُهُ قَبْلَهَ. — :[٩٨] إنه سَوالا ؛ إذا أَسْلَمَا جميعًا في العِدَّةِ : كُبْتًا على نكاحِهِما (٢) » .

« واحتَجَّ فی إسْلامِ الرجلِ قبْلَ أَمْراْتِهِ : بأنَّ أَبا سُفيانَ أَسلَمَ قبْلَ أَمْراْتِهِ (٢٠) ؛ نَمُ ثُنَّبِتا على نكاحِهِما. ».

\* \* \*

(۱) راجع : أحكام الفرآن وهامشه ۱/۲۲۲ ، والأم ٥/٥٠١ و١٨٠ ، والمغنى ٨/٣٢ و ٢٧١ .

(۲) و دهب أحمد - في رواية عنه - : إلى نعجيل الفرقة بينها ؛ وهمو : اخيتار ابن الندر ، ورأى بعض التابعين : كالحسن وقتادة . وقال أبوحنيفة : إن كانا في دار الإسلام : عرض الإسلام على الآخر ؛ فإن أبى : وقعت الفرقة حينئذ . وإن كانافي دار الحرب : وقف نلك على انقضاء عدتها . (كاهو رأيه في المسألة قبل الدخول : مع فارق لاأهمية له هنا) . وقال مالك : إن أسلم الرجل قبل اورأته : عرض عليها الإسلام ؛ فإن أسلمت ؛ وإلا : وقفت الفرقة . وإن أسلمت المرأة قبله : وقفت على انقضاء وقعت الفرقة . وإن كانت غائبة : تعجلت الفرقة . وإن أسلمت المرأة قبله : وقفت على انقضاء العدة . راجع تفصيل ذلك كله وما يتعلق به : في الأم ٤/٥٨٥ و ٥/٣٩ ، وأحكام القرآن العدة . راجع تفصيل ذلك كله وما يتعلق به : في الأم ٤/٥٨٥ و ٥/٣٩ ، وأحكام القرآن عاني الآثار ٢/٤٩ - ١٠٥ ، والمين الكبرى والجوهر النقي ٧/٥٨١ – ١٨٩ .

(٣) بمر الظهران : قبل الفتح ؛ وامرأته أسلمت : بعد الفتح . أنظر : الأم ٥/٥٣٥ . وهى : هند بنت عتبة ، أم معاوية ؛ المتوفاة : فى خلافة عثمان ، أو فى أوائل خلافة عمر . راجع : الإكمال ١٣٥٥ ، وأسد الغابة ٥/٣٥ ، والاستيعاب والإصابة ٤/٥٠٤ .

# ( باب ): في اللِّبَاس والأشرِبَةِ ، والأضَاحِي والصَّيدِ ، والأطْعِمةِ والكَفَّاراتِ، والأطْعِمةِ والكَفَّاراتِ، والفَرائض .

(أنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبر في أبي ؛ قال : ثَمَنا عَمرُ [ و ] بن سَوَّادِ السَّرْحِيُّ، قال : قال : سألتُ الشَّافعيُّ عن القَميصِ المَرْوِيُّ (١) : يَكُونُ قِيامُه حَرْيراً ؟. قال : « لا بأسَ به ؛ كلُّ ما لم يُظْهَرُ الخَرِيرَ : فلابأسَ به.».

(قال) أبو محمد : قال الرَّبيعُ بن سُليمانَ : سمعتُ الشافعيَّ، يقولُ (٢٠):

« مِن اللَّحِبَّةِ عَلَى مَن زَعَمَ : أَنَّ المُسكرَ حَلالُ ۚ ؛ وإنما يَحرُمُ السُّكْرُ – أيقالُ له : أرأيْتَ : إنْ شَرِبَ عشْرةً ، فلم يَسكَرْ .؟.»

« فإن قال : يكونُ حَراماً ؛ قيل له : أَفَرَ أَيْتَ شيئًا قطُّ : شَرِبه [رجلُ ] ( ' ) ، وصارَ إلى جَوفه : حَلالاً ؛ فَتَقَلِبَه الرَّبحُ : فَتَجَعَلَه حَراماً . ؟! »

恭恭告

## (أنا) أبو محمدٍ ، ثَنَا الرَّبيعُ ؛ قال (°) : « رأيْتُ الشافعيُّ : حضَرَ أُضْحِيَةً ، وا

(٣) أى : المصنوع بمرو ؟ و ( قيامه ) : سداه . راجع فى ذلك : المجموع ٤/٣٣٦ ، وغذاء الألباب ١٦٣/٧ - ١٦٤ ، وشرح الموطإ ٤/٧٠ ، وشرح معانى الآثار ١٢٤١/٣ ، وانظر : هامش ماتقدم (ص ١٠٣) ، والأم ٢٣٦/٧

(١) كما في الأم ٦/١٣١ و٧٧٧ ، ومناقبُ الفخر (١٠٩) : ببعض اختلاف .

(٢)كذا بالأم والمناقب ؛ وهوالظاهر . وفي الأصل : بالواو ؛ ولعله مصحف .

(۳) زیادة حسنة : عن الأم . والبحث مشهور فی کتب التفسیر وغیره ؛ ویکنی أن ترجع فیه : إلىالمغنی ۳۲۲/۱ ، وشرح معانی الآثار ۳۲۲/۲ ، والسنن السکبری ۲۸۸/۸ — ۳۰۸ ، والفتح ۲۲/۱۰ – ۶۰ .

(٤) كما ذكر بعضه : فى الأم ٢٠٥/٣ . ومذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه : أنَّ التسمية على الدبيحة مستحبة . ومذهب مالك وأبى حنيفة : أنها واجبة ، وتسقط بالسهو . وهوالمشهور عن أحمد . راجع : المغنى ٣٣/١١ ـ ٣٣ ، والسنن السكبرى ٣٣٩/٩ و٢٨٥٠ يَذَبَحُهَا بِيَدِهِ ؛ وقال للجَزَّارِ : سَمِّ اللهَ عز وجــــل . فذَبَحَ الجزَّارُ : وهو قَائْمُ يَنظرُ .» .

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ؛ قال : سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال: قال الشافعيُّ \_ [ فَي قولِهِ تعالى : ( وَمَا عَـلَمْتُمُ : مِنَ الْجُورَارِحِ مُكَلِّبِينَ ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَا عَلَمْتَكُمُ : ٥ \_ ٤ ) . — :

« فَ ا (١) أَطَاعَ \_ : إِن أَمَرَتَهُ أَنْتَمَرَ ، وإِن نَهَيْتَهَ أَنْتَهَى . \_ فِهو : المُكَلَّبُ ؛ وإذا أَمسَكَ ، فلم يأ كُلُ : فَكُلُ ؛ وإِن أَكَلَ : فلا تأ كُلُ . للحديثِ الدُّك رَواهُ عَدِيُّ بن حاتِم (٢) ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) (٣) . (قال) : وفي هذا أُخِتلافُ . » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «فيم ... الكلب» ؛ وهو تصحيف ؛ وانظر : جامع بيان العلم ٣/٧٣ . والظاهر : أن الزيادة السابقة أو بعضها سقطت من الناسخ . وراجع الكلام عن حقيقة الكلب المعلم وشروطه : في أحكام القرآن ٣/١٨ ، والمجموع ٥/٤٩ ، والمغنى ١٩/١٣ – ٧٠ . وراجع في مناقب الفخر٨٨ ، والمجموع ٥٧ – ٥٨ ، واللسان (٥/٤٧١ – ١٧٥) الجواب عن اعتراض مثل ابن الجوزى \_ في مناقب أحمد ٢٠٥ \_ على إطلاق الشافعي الإشلاء : على الإغراء .

<sup>(</sup>۲) هو : أبوطريف أو أبووهب الطائى ؛ المتوفى : سنة ٦٧ أو ٢٨ . راجع : المعارف ١٣٦ ، والمعمرين ٣٦ ؛ والإكال ٧٩ ، والجلح ٣٩٨/١ ، والتهذيب ١٦٦/٧ ، والحلاصة ٢٣٣ ؛ والاستيعاب ٣/ ١٤٠ ، وأسد الغابة ٣/٢٣ ، والإصابة ٢/٣١٤ ؛ وتاريخ بغداد ١٨٩/١ ، وتاريخ الإسلام ٣/٣٤ ، والبداية ٨/٥٩٧ ، والشذرات ١/٤٧ .

<sup>(</sup>٣) وهو: «.. إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله: فكل؛ فإن أكل: فلاتأكل؟ فإنما كل: فلاتأكل؟ فإنما خيرها : بزيادة وألفاظ مختلفة. وهــذا: مذهب الجمهور وأبى حنيفة وأحمد فى أصح قوليه. وقال مالك: يباح الأكل؛ وهو رأى الشافى فى القديم، وأحمد فى القول الآخر، راجع: الأم ١٩١/٣ =

(أنا) أبو محمد ، ثَنا الرَّبيعُ بن سُليانَ ؟ قال (١):

«سيمعتُ الشّافعيّ ـ : وسَأَلَه رجلٌ ، فقال : رجلٌ حَلَف بالمَشْي إلى الكعبةِ ؟ . ـ فقال . يُطْعِمُ عشْرةَ مَسَاكينَ . (٢) »

« فقال : هذا قَولُك ؟ . قال : قولُ مَن هو خيرٌ منّى : عَطاء بنِ أَبِي رَ بَاحٍ . » . (أنا) أَبُو مُحَدٍ ؛ قال : أخبرنى أَ بِي ؛ قال : سَمِعتُ يونُسَ بَن عبدِ الأعلى ، قال (أن) قال لى الشافعيُّ \_ في قولِه عز وجل : (لَدْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جُنَاحٌ فِياً طَعِمُوا : [ إذَا مَا أَتَّقُوا ] ( في : ٥ \_ ٩٣ ) . \_ قال :

« إذا ما أَنَّقُواْ : لم يَقُرُ بُوا ما حَرُمَ عليهم . » .

وفى قولِهِ . ([أ] وُكِسْقَتُهُمْ . ٥ ـ ٨٩) ؛ قال . « أَذْ نَى الكَسِسُوةِ يَكْفِى (\*)\_ وإن كانوا صِبْيانًا صِـغارًا : كَسَاهم قُمُصًّا صِغارًا . — : لأنه وَقَع عليها سمُ : ( الكَسِسُوةِ ) (٢) . » .

\* \* \*

= ۱۹۲ ، والمجموع ٤/٤ ، والمغنى ١١/٨ ، والسنن الكبرى ٥/٥٣٥ ـ ٢٣٨ ، ومعالم السنن ٤/٠٥ ، وشرح مسلم ٧٥/١٣ ـ ٧٧ ، والفتـح ٥/٧٧٤ ؛ ومحاضرات الأدباء ٢/٠١٤ .

(١) كافي الأم ٢/٨٧ و٧/١٦ ، والسنن الـكبرى (١٠/٧٠) : ببعض اختلاف .

(٧) أى : إذا حنث ؟ ولا يكون عليه : حج ، ولا عمرة ، ولاصوم . وذهب الشافى فى قول آخر \_ وهو : الراجح ؟ أوالذى اقتصرت بعض الكتب عليه . \_ : إلى أنه يلزمه المشى : إن قدر عليه ؟ أو الركوب : إن لم يقدر . انظر : الأم ، والمختصره/٢٣٨ ، والسنن الكبرى ٧٧ \_ ٨١ . ثمراجع يتأمل : المغنى ١١/٥٣٣ و٣٥٥ ، والحجموع ٨/٣٧٤ و٤٧٥ و٤٧٠ و و٤٨٠ .

(٣) كمافى أحكام الفرآن (١٨٥/٢). وانظر : هامشه .

(٤) لعل هذه الزيادة سقطت من الناسخ ؛ وقد وردت فى الأحكام بلفظ : «الآية» .

(٥) في الأصل : بالناء ؛ ولعله تصحيف . والزيادة سقطت من الناسخ.

(٣) انظر : أحكام القرآن ( ١١٣/٢ ) وهامشه ، والحلاف في المغني ١١/ ٢٦٠ .

(أنا) أبو محمدٍ ؛ قال : أخبرنى أ ِ ، ؛ قال : سمعتُ يونُسَ بن عبد الأعلى ، قال :

« سمعتُ الشافعيُّ ، يقولُ : لو قال رجلُ لفلامِه : أنتَ سائبَةُ ' كان' الوَلاَه له ، ومَضَى عِتقُه ، وقال الشافعيُّ : وكذلك : لوقال رجلُ لفلامِه : أنتَ حُرُ عن فُلانِ ؛ فإنَّ الوَلاءَ أَبداً : للسيدِّ للمُعتِقِ (٢) . لأنَّ رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ، قال (٣) : « ألوَلاه : لِمَن أعتَقَ » . و تَعِيبَ مَنْ يقولُ غيرَ هذا . » .

[ قال يونُسُ ] ( \* ) : « وقال لى الشافعيُّ — فى قوله عز وجل : ( لِلرِّ جَالِ نَصِيبُ [ يَمَّا تَرَكُ أَلُو َالدَّانِ والْأَقْرَ بُونَ ] ؛ وَللِذَسَاء نَصِيبُ [ يِمَّا تَرَكَ الْوَ الدَّانِ وَالأَقْرَ بُونَ ] : ٤ – ٧ ) . — : نُسِخَ بما جعَلَ اللهُ (عز وجل) للذَّ كرِ والأَنْنَى : من الفَرْضِ ( ° ) . » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «وكان» ؛ والزيادة من الناسخ. وهذا: قول الشعبي والنخبي ، وأهل الرأى ، وأحمد في القول الأظهر. وذهب في قول آخر: إلى أن ولاءه ته ، وليس لمولاه. وقال مالك والزهرى: هو لجماعة المسلمين. وقال عطاء: يوالى من يشاء. انظر: المغنى والشرح المكبير ٧/٧٤ و ٢٤٩٠.

 <sup>(</sup>۲) وهو: قول أبى حنيفة والثورى ، وأحمد والأوزاعى ، وأبى يوسف وداود الأصبانى . وقال ابن عباس والحسن ، ومالك وأبو عبيد : الولاء للمعتق عنه . انظر : الغنى والشرح ٧/٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) كما فى حديث عائشة و بريرة المشهور . انظر : أحكام القرآن وهامشه ١٤٣/١ و٢/١٦٤ و ١٦٥ ، ومانقدم : ( ص ١٥٨ – ١٥٩ ) . ثم راجع : الأم ٢٩٣/٣ – ٢٩٤ و٤/٧–٨ و٥١ – ٥٣ و٥٥ و٦/١٨٤ –١٨٦ و٧/١٠٩ و٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) كمافى أحكام القرآن (١٤٦/١) - ١٤٧) من طريق آخر ؛ والزيادة عنه .

<sup>(</sup>٥) فى الأحكام: «الفرائض». أى: فى آيتى النساء ( ١١ و ١٢ )، وغيرها: من السنة . والظاهر : أن المراد من النسخ ـ فى كلامه ـ : مطلق البيان ؟ لا : خصوص رفع الحسكم .

(باب ﴿): فِي الدِّياَتِ [ والصِّمانِ ] ، والرُّهُونِ والعارِيَةِ ، والمُـكاَ تَبِ والخُدُودِ .

(أنا) أبو محمدٍ ، تَمَا أحمدُ بن سِنانِ الواسِطِيُّ ؛ قال : سمعتُ أبا عبدِ اللهِ الشافعيَّ، يقولُ : / قال مالكُ بن أنَس :

« الْخَطَأُ عندَنا : أَنْ يَرَّ مِيَ الرجلُ المِعْراضَ (١) : فيُصِيبَ إنسانا ؛ أو : يَر مِيَ طائراً : فيُصِيبَ إنسانا<sup>(١)</sup>. » .

« فأمَّا رجلُ : ضَرَبَ رجلاً بخَشَبة ، فقتَلَه : أَضْرِ بُهُ `` ضَرْ بة كَا ضَرَ به ؛ فإن مات ؟ و إلا : قتَله بالسيف . أو : لَطَمَه ، فمات : أَلْطِمُهُ لَطْمة ً [ كَا لَطَمَه ] ؛ فإن مات ؟ و إلا : قتَلَه بالسيف . أو ( ) : حبَسَه في بيْتٍ ، حتى مات : أحبِسُه كا حبَسَه ؛ فإن مات ؟ و إلا : قتَلَه بالسَّيف ( ) . » .

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ؛ قال : ثَنَا أَ بِي ؛ قال : سمِعتُ الرَّبِيعَ بن سُليمانَ ، قال (<sup>(1)</sup> : «كان الشافعيُّ يَرَى : أنَّ الصَّنَّاعَ لايَضْمَنُون إلاَّ : ماجَنَتْ أيْديهم . ولم يكنُ يُظْهِرُ ذلك : كُرِّ اهمَّ أنْ يَجْـتَرِئَّ الصَّنَّاعُ . »

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أَ بِى ؛ قال : سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال : قال لى الشافعيُّ في الرُّهون :

<sup>(</sup>١) هو : السهم الذي لاريش له ؛كمافي المختار والمصباح .

<sup>(</sup>٣) وهذا : بإجماع أهل العلم ؛ كما حكاه فى المغنى (٩/٣٣٨) عن ابن المنذر : وانظر : الأم ٦/١٧١ ، والمهذب ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) أى : أحكم بأن يضربه ولى القصاص ؛ وقوله : قتله ؛ أي : الولى .

<sup>(</sup>٤) بالأصل : «أوإن ... وإلاقتلته» . والزيادة : من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) كَا ذَكَر بمعناه : في الأم ٣/٤٢٤ و٧/٨٨ · وانظر : ماتقدم (ص ١٠٢) وهامشه والسنن الكبرى ٦/٢١ .

« لا يَضَمَنُ الْمُرْتَهِنُ منها شيئًا : لا (١) ما غابَ عليه ، ولا ما ظَهَرَ . وهو : بَمَنْزِلَةٍ الوَدِيعةِ . وإذا أُختَلَفا فيا رَهَنُوه (٢) : قالقولُ أبدًا : قولُ الرَّاهِنِ ؛ وعليه اليَمينُ : لأنه مُدَّعًى عليه . »

« وأمَّا العارِيَةَ ، فَيُضْمَّنُ : ما ظَهَرَ منها تلقَهُ ، وما غابَ . لِقُولِ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيها . ( ) . عليه وسلم ) فيها . ( ) » .

\*\*

( أَنَا ) أَبُو مُحْمَدٍ ؛ قال أَخْبَرْنِي أَ بِي ؛ قال : سمِعتُ يُونُسَ بِن عبدِ الأَعلَى ، قال : « قال لى الشافعيُّ : أَخْتَكَفُوا فِي المُسكَاتَبِ ؛ فقال عليُّ : يَعْتِقُ بِحَسَابٍ ، ويَرْثُ

(۱) بالأصلى: «إلا» ؛ والزيادة من الناسخ . وذلك لحديث: « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه: له غنمه ، وعليه غرمه » . وقد خالف في ذلك : شريح ، ومالك ، وأصحاب الرأى ؛ على اختلاف في مذاهبهم ، و تفصيل عند بعضهم . فراجع فيه وفي بحث الوديعة : الأم ٣/٧٤١-١٤٨ و١٣-١٩٨ و٤/٠٣، والمهذب ١/٩٠، ومعالم السنن ٣/٢٨، والسنن الكبرى ٢/٩٠.

(٣) حين استعار أدرعا يوم حنين ، من صفوان بن أمية : « عارية مضمونة مؤداة ». سواء : أحصل تعد من المستعير ، أملا . خلافا لشريحوالنخعى ، والثورى وأصحاب الرأى، وابن واهويه - : فى أنه لايضمن إلاماتعدى فيه . راجع : الأم٣/٣١٨-٢١٨ ، والمهذب ١٣٦١ ، والمعنى ٥/٤٥٣-٣٥٥ ، ومعالم السنن ٣/٣١٦-١٧٧ ، والسنن الكبرى

نحساب ، و يَرِقُ [ بحساب ] . وقال غيرُه (١) : هو : عبْدُ ما بَقِيَ عليه شيء . (٢) » « (قال) : وأنا أنظرُ فيه ؛ وما فيه شيء : أَصَحُّ مِن أَنْ يَكُونَ عبداً (٢) : ما بَقِيَ عليه شيء . »

« قلتُ له : ما شيءُ ' أثقلَ عَلَى " : من [ أنْ ] أُخالف حَديثًا : قد اسْتَمْمَلَه عامَّة ' :
 من المُفتينَ . فقال لى : ما يَمنَعُك من ذلك إلاَّ التَّوْفِيقُ . » .

恭恭恭

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبى ؛ قال : سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى،قال : 

« قال لى الشافعيُّ – / فى السَّارِق : يَسرِقُ ، فَيَجِبُ عليه القَطعُ ؛ [١٠١] 
ولا تُوجَدُ عندَه السَّرِقَةُ بِعَيْنِها ؛ وهو : مُعْسِرْ ، أو مُوسِرْ . – فقال لى : سَواءُ ؛ 
إن كان مُوسِراً : أُخِذَتْ منه ؛ وإن كان مُعْسِراً : أُتْسِعَ بها دَيْنًا عليه (٤٠). » .

(١) كابن عمر ، وزيدبن ثابت ، وعائشة . وهو : رأى الجمهور . راجع بتأمل : كلام الشافعي في الأم ١٦٦/٧ – ١٦٧ و ٤١١ – ٤١٢ . ليتضح لك كلام يونس .

(٣) أى : في شهادته وميراثه ، وحدوده والجناية عليه . كمافى الأم ١٨٢/٧ . وانظر :
 اختلاف الحديث ٣٨٥ — ٣٨٦ ، وجامع بيان العلم ١٠٧/٢ .

(٣) بالأصل: «عبد» ؛ والنقص هنا وفيا بعد: من الناسخ. ويشير الشافعي بذلك: إلى حديث عمرو بن شعيب: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» ؛ الذي رواه في القديم ؛ كما رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم . وهو: الذي يقصده يونس . انظر: معالم السنن ٤/٢٤ — ٣٣ ، وشرح الموطل ٤/١٠١ — ٢٠٧ ، والسنن الكبرى ٢/٢٠ — ٣٣٣ ؛ والمغني ٤٤٤/٨ و٢/١٠٣ — ٣٥٩ .

(٤) كما هو : رأى الحسن والنخعى ، وحماد والبتى ، والليث وأحمد ، وإسحاق وأنى ثور . وقال الثورى وأبو حنيفة — على تفصيل آخر عنده — : لا يجتمع الغرم والقطع ، وقال عطاء والشعبي وابن سيرين : لاغرم على السارق إذا قطع . ووافقهم مالك : في المعسر ؟ كما وافق الشافعي : في الموسر ، راجع : الأم ٢/٩٣١ ، والمختصر ٥/١٧٢ ، والمهذب ٢/٣٠ ، والمغنى ١/٢٧٠ ، والسنن السكبرى ٢٧٣/٨ — ٢٧٨ .

« وقال لى الشافعيُّ - فى قوله عز وجل : ( إِنَّمَا جَزَاهِ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَ يَسْعَوْنَ ( ) فَى ٱلْأَرْضِ فَسَاداً - : أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ يُتَقَلِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ ، أَوْ يُنفُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ؛ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ : فى أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ ، أَوْ يُنفُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ؛ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ : فى أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ ، أَوْ يُنفُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ؛ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ : فى الدُّنْيَا ؛ وَلَمْ مُن لِحَرَةٍ عَذَابُ مُعْظِمْ : ه - ٣٣ ) . - قال : لا يُقْتَلُ ( ) إِلاَّ يَقَلُلُ اللهُ عَلَى . » .

#### ( باب ؑ ): في الأحكام .

( أنا ) أبو محمد ، ثَنَا أبو العَبَّاسِ : عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنَ عَرْ [ و ] ( أَ) الغَزِّيُّ - بِهَزَّةِ الشَّامِ ( أَ) أَبُو مُعَلَّمُ البُو يَطِئُ ، يقولُ : قال الشافعيُ ( أَ) : بَعَنَ البُو يُطِئُ ، يقولُ : قال الشافعيُ ( أَ) : هذاً اللهِ ( تعالى ) : حتى لم يَخْلِطُها بمَعَصِيةٍ ؛ إلاَّ : يَحَيَى ﴿ لاَ نَعْلَمُ أَحَداً : أَعْطِى طَاعَةَ اللهِ ( تعالى ) : حتى لم يَخْلِطُها بمَعَصِيةٍ ؛ إلاَّ : يَحَيَى

« لا نعلمُ احدا : اعطِى طاعة اللهِ (تعالى ) : حتى لم يخلطها بمَعصِيةٍ ؛ إلاّ : يَحيَى ابْنَ زَ كُرِيًّا (٢٠) . و : لا عَصَى اللهَ (عز وجل) : فلم يَخلِط بطاعة ٍ . »

<sup>(</sup>١) بالأصل : «الآية» ؛ ورأينا : أن الأنسب إثباتها كاملة .

<sup>(</sup>۲) بالأصل : «يقبل ... قيل في هذا الموضع» ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) راجع بدقة وعناية : أحكام القرآن وهامشه ١٣٣/١ - ٣١٣. ثم راجعالكلام عن حقيقة المحاربين وشروطهم ، وآراء الأئمة في المسائل الثلاث : في المغنى ١٠/٣٠٣ـ٣١٣.

 <sup>(</sup>٤) ابن الجراح الأزدى ؛ شيخ أبى داود وتلميذ التنيسى . له ترجمة : في التهذيب
 ١٨٠ ، والخلاصة ١٨٠ . ولأبيه ترجمة : في معجم البلدان ٢٩١/٣ ، واللباب .

<sup>(</sup>٥) لا : غزة إفريقية ؛ التي بينها وبين القيروان : نحو ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٦) كافى الكفاية ٧٩ ، وطبقات السبكى (٢/٣٨ — ٢٣٩) : باختلاف تافه .

<sup>(</sup>٧) يؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو: « ما أحد إلايلق الله بذنب ؟ إلا: يحيى بن زكريا » . انظر ذلك ونحوه ، وقصة يحيى ومقتله : في البداية ٧/٥٠ – ٥٥ . وإنما خس مجيي بالذكر : لأنه أوتى الحكم صبيا : قبل أن يكون مكلفا . دون سائر الأنبياء . وعصمتهم عن المعاصى لاخلاف يعتدبه : في وجوبها بعدالبعثة . وأماقبلها : ففيه خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة ، وبين الشيعة . وقد فصلنا الكلام عن حقيقة العصمة ، وعن عصمة الأنبياء من الخطإ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفط في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفط في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفط في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفط في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاصى مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاص مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاص مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاص مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في التبليغ وفي الاجتهاد ، ومن المعاص مطلقا \_ في مقدمة كنا بنا (حجية السنة \_ من الحفظ في العصمة المعاص من حقوق الاجتهاد ، ومن المعاص من حقوق الاجتهاد ، ومن المعاص من حقوق المعاص من حقوق الاجتهاد ، ومن المعاص من حقوق العرب من حقوق الاجتهاد ، ومن المعاص من حقوق العرب من المعاص من حقوق العرب من من حقوق العرب من المعاص من من حقوق العرب من المعاص من حقوق العرب من المعاص من من المعاص من من المعاص من المعاص من المعاص من من المعاص من المعاص من من المعاص من من المعاص من من المعاص من من المعاص من المعاص من المعاص من المعاص من

« فإذا كان الأغلَبُ: الطَّاعةَ ؛ فهو: المُعَدَّلُ. » « وإذا كان الأغلَبُ: المَعصِيةَ ؛ فهو: المُجَرَّحُ. » (١).

\* \* \*

(أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرني أبي ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحيَّى ؛ [قال] :

« ثَمَنَا أَبِنُ وَهُبِ ؛ قال : أخبرني مالكُ بن أنس — في الرجل : يكونُ له على الرجل المالُ ، فيَجْحُدُه : فيقَعَ له عند مالُ . — قال مالكُ : إنْ علم : أنَّ عَلَى الجاحِد دَيْنًا (٢) — إن قامَ عليه الغُرَمَاءُ : لم يَصِرُ له في المُحَاصَّة ، ما في يدَيْه . — : فلا يَأْخُذُه . و إنْ علم : أن لادَينَ عليه (٢) ؛ فله : أنْ يَأْخُذُه بالمَالُ الذي جَحَده (٤) . »

= الشريفة): ص٥٠ – ٢٣١ ؛ الموجودة منه نسخة فى مكتبة كلية الشريعة – : بمالا مطمع فى أجمع منه وأجود ؛ ربما يظهر عوار بعض جهلة هذا العصر : الذين تعرضوا لبحث اجتهاد الأنبياء ؛ بدون معرفة لحقيقته ، ولإإدراك لأصله .

- (١) وقد روى عنه ابن عبد الحكم: قولا يقرب من هذا ، ويزيده فائدة . فراجعه : في قوت القلوب ٢/ ٢٧ ، والإحياء ٢/ ٢٦ ، ومختصرها يهامش النزهة ١٨٨ ، والطبقات ١/٥٢ . ثم راجع في هذا البحث : الكفاية ٧٧ ٩٢ ، والمعرفة ٥٣ ، والقدمة ١١٤ ١١٥ ، والتدريب ١٠٥ ١١٠ ؛ والأم ٢/ ٢٠٩ ، واختلاف الحديث ٤ ، والرسالة ٥٧ و٣٨ و٣٣ و٤٩٠ .
- (٧) بالأصل : «دین» ؛ ولعله \_ مع جواز أن یکون الاسم ضمیر الشان \_ مصحف .
   (٣) بالأصل : «له . . . قصاص» ؛ وكلاها مصحف على ما يظهر .
- (ع) هذا : هوالمشهور من مذهبه . وله رأى آخر وهو المشهور عن أحمد : أن ليس له أخذقدرحقه . ومذهب ألى حنيفة : أنه يأخذ بقدرحقه : إن كان عينا ، أوورقا ، أو من جنس حقه ؟ وإن كان المال عرضا : لم يجز . راجع : الأم والمختصر ٥/٥ و٢٦٧ ، والمهذب ٢/٥٣٧ ، والمغنى ٢٣٠/١٠ ٢٣٧ ، والسنن الكبرى ٢٩٥/١٠ ٢٧٠

«وقال الشافعيُّ – في هذه المسألةِ –: إنه يأخُذُ هذا المالَ ؛ قِصاصاً لِلمالِ الذي جَحَده؛ عَلَى كلِّ حال : كان عليه مالُ ، أو لم يكن ُ . » .

/ (أنا) أبو محمد ؛ قال : أخبرنى أبِي ؛ قال: سمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى، [١٠٢] قال : قال الشافعيُّ — في قو لِه عزوجل : (وَلْيُمْلِلِ (١) ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ : ٢ – ٣٨٢). — :

« إنَّما معناهُ : أنْ مُيقِرَّ (٢) باكحقِّ ؛ ليس معناه : أنْ مُيمِلَّ . »

« وقولُه : ( فَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ : ٢ - ٢٨٢ ) ؛ هَهُنا ثَبَتَتْ الوِّلايَةُ (٢) . »

« ثُمُ : نُسِخَ هذا كُلُه ، وأُخبِرَ : أنه أُخْتِيارٌ وليْسَ بفَرَضٍ ؛ بقولِهِ (\*) : ( إِلاَّ : أَنْ ثَلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ \* ؛ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ \* جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكُنْبُوهَا : ٢ — ٢٨٢ ) . (٥) » .

و [ قال ] - في قو لِه : ( شَهَادَةُ تَبْيَغَكُمُ إِذَا (١) حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ - حِينَ

(١) بالأصل : ﴿ فليملل ﴾ ؛ وهو تصحيف ناسخ جاهل .

(٣) وأصبح إقرار الولى — : في حالة سفه الذي عليه الحق ، أو ضعفه ، أو عــدم استطاعته الإملاء . — هو : المعتبر . انظر : الأم ١٩٤/٣ ، والمختصر ٢٧٣/٣ ، وتفسير الفخر٢/٣٠٧ ، والسنن الكبرى ٢/١٦ ، واعتراض الطحاوى للذكور : في الجوهرالنقي .

(٤) بالأصل : «لقوله» ؛ والظاهر : أنه مصحف عنه .

(٥) فرخص الله تعالى : في ترك الكتابة والاشهاد في هذا النوع من التجارة ؛ لكثرة جريانه ، ودفع المشقة ؛ ولأنه قدلايكون لذلك حاجة : إذا أخذكل من المتعاملين حقه ، في المجلس . راجع في هدذا ، وفي كون الاستثناء متصلا أو منقطعا — : تفسيرالفخر ٢٧٤ — ٣٧٥ .

(٦) عبارة الأصل : « إلى قوله : ( أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) . » .

« مَعْنَى الشَّهَادَةِ هَهُمَّنَا ، إِنَّمَا هِي : اَلَحْلِفُ ؛ كَمَا قَالَ : (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ : ٢٤ ـ ٣). وَلِيسَ : بَالشَّهَادَةِ التِّي تَشُهْدُ ؛ إِنَّمَا هِي : تَدَارِعِ (١) فِي حُقُوقٍ . فليْس لَهَا معنَّى ، إلَّلا : الأَيْمَانُ عَلَى مَن ادَّعِيَ عليه . » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «تداعى» ؛ والزيادة من الناسخ. وراجع فى هذا البحث وما يتعلق به وبالآيات السكريمة عامة ــ: أحكام القرآت وهامشه ٢/١٤٤ ـــ ١٥٥ ، واختــــلاف الحديث ٣٤٩ ... ٣٤٩ ...

<sup>(</sup>٧) انظر : الأم ٣/٣١٠ ، والمختصر ٣/٣ ــ ٣٧ ، والمهذب ١/٣٧٠ ، والسأن الكبرى والجوهر النقى ٦/٩٩ – ٩٦ . ثمراجع تفصيل المسألة ، وآراء الأثمة : في المفنى ٥/٠٣ ــ ٣٩٠ و٣٩٧ و٤٢٠ .

(أنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى أبى ؛ قال : وسمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال : وسمِعتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال : وسمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ في التَّفْلِيسِ ؛ قال :

« هو والمَوتُ : سَواءُ ' ؛ مَن وَجَد مالَهُ بعنينهِ ، فهو : أَحَقُّ به (١). » .

\*\*\*

« في أتجامِع (٢) »

(أنا) أبو محمد ، قال الرَّبِيع بن سُليان : قال الشافعي (" :

« لا يَحِلُّ أَنُّ يُكَنِّى أَحَدُ : بأبي القاسِم ِ ؛ كَان أَسَمُهُ : محمداً ؛ أو لم يكن ( ) ». [ أنا أبو محمد ] ، قال الحسنُ بن عبـد المزيز الجرّوي : سمِعتُ الشافعي ، ( )

بفول (٥) :

(١) انظر : ماتقدم وهامشه (ص ٣٤٣) .

(۲) یعنی: لأحكام القرآن؟ علی مایظهر . ونرجع: أنه نفس (أحكام القرآن): الذی رضه الشافتی ، وسمعه منه ابن عبد الحكم : فی أربعین جزءا . علی مافی الانتقاء ۱۹۳ . رانظر : أحكام القرآن ۱۶/۱ و ۱۹۸/۲ ، ومختصر المزنی ۱۹۳/۵ . وقدورد هذا العنوان رالعنوان الآنی قریبا : متصلین بالنصوص .

(٣) كما فى السنن الكبرى ٩/٩٠٩، والحلية ٩/٧٧، ، والآداب الشرعية ٣/٧٧. . رسأتي نحوه .

(٤) لظاهر حدیث: «تسموا باسمی ، ولاتکننوا بکنیتی» . وذهب الجمهور : إلی الجواز طلقا ؛ وادعوا : نسخ النهی ؛ أو جعلوه : خاصا بحیاة النبی . وقیل : لا بجوز لمن اسمه : گد ؛ و یجوز لغیره . ومال إلیه الرافعی . وذهب الطبری : إلی الکراهة . راجع أیضا : لبتات ابن سعد ٧/٨٨ ، والمعرفة ١٨٨ ، وشرح معانی الآثار ٧/٤٩٣ ، والفتح ١/٥٤ ، لبتات ابن سعد ١/٨٧ ، والمعرفة ١٨٩ ، وشرح مسلم ١/٧٢ ، والأذكار ١٢٩ ، والمجموع ١٤٩٤ ، والبركة ٢١٨ ، وحاشية الباجوری علی الجوهرة ١٠٩ ( بولاق) .

(٥) كافى الحلية ٩/ ١٤٦ ، وتلبيس إبليس ٢٣٠ ، وسيرالنبلاء ١٦٤ . وذكرفى الإحياء الإلام ٢٣٥ ، وعوارف المعسارف بهامشها ٣/ ١٣٧ ، وإغاثة اللهفان ١/ ٢٣٩ ، واللسان المدارف بهامش مسائل أحمد ٢٨١ : ببعض اختلاف .

قَامَتُ المِراقِ شيئًا \_ يُسمَّى: التَّغْبِيرَ (١) . \_ وضَعَتْه الزَّ نادِقة : يَشْفَلُون (١) هـ
 [ الناس ] عن القرآن . » .

/ (أنا) أبو محمدً ، حدَّ ثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ ، قال : « المَّانِ عَلَيْ الرَّبيعُ بن سُليمانَ ، قال : « سمِعتُ الشَافعيُّ: وسألَه رجلُ عن الكُمُولِ ؛ فقال: أكْتَحِلُ كُلَّ بويمِ (٢٠٠). « سمِعتُ الشَافعيُّ: وسألَه رجلُ عن الكُمُولِ ؛ فقال: أكْتَحِلُ كُلَّ بويمِ (٢٠٠). « سمِعتُ الشَّالِينِ السَّالِينِ السَّ

(أنا) أبو محمد ، أخبرنى أبِي ؛ قال : سمِمتُ يونُسَ بن عبدِ الأعلى ، قال<sup>(٤)</sup> : قال الشافعيُّ \_ فى قو لِه تعالى : ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا : لاَ تَا ۚ كُلُوا أَمْوَالَـكُمُّ

<sup>(</sup>۱) في الإحياء والعوارف: « الطقطقة بالقضيب » . وعبارة الحلية: « التعبير » ؛ والأصل والتلبيس: «التغيير » . وهي مصحفة . و (التغيير ) يطلق: على إثارة الغبار ، وغي التهليل أوترديد الصوت بقراءة أوغيرها . والمرادبه هنا : إنشاد الشعر بالألحان في حلق ذكر الله المصرب والنوقيع بالقضيب ونحوه ، انظر : التلبيس والإغاثة ، واللسان والتاج ، والغناء والضرب بالآلات : من المسائل الخطيرة المشكلة ؛ التي تضاربت الآراء فيها ، وكثر الحلط في تقريرها . فيحسن أن تراجع أيضا : الأم ٢/٥١٧ ، والمغنى ١٨/١٣ و ٣٩٠ ، وزهة والسنن الكبرى ١٠/١/١ - ٢٢٨ ، ومدارج السالكين ١/٢١ و ٢٧٥ ، وزهة الناظرين ٢٣٨ – ٣٠٠ ، وحياة القاوب بهامش القوت ٢/٨٧١ ، والبركة ١٥٥ ، وشرح الناظرين ٢٩٨ – ٢٣٠ ، وعاضرات الأدباء ٢/٥٤ ع – ٤٤ ع ، والمستطرف ٢/٧١ ، وكف الرعاء المراج ٢٣٢ – ٢٩٨ ، والمستطرف ٢/٧٦ ، وكف الرعاء الرعاع الهيتمي ، وتوضيح الدلالات للنابلي ، واللمع للسراج ٢٣٢ – ٢٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) كذا بالسير والتلبيس ؛ والزيادة عنه وعن الإغاثة . وفي الأصل والحلية :
 ﴿ يشتغلون ﴾ ؛ وهـ و تصحيف : كما يؤيده رواية الإغاثة واللسان والتاج : ﴿ يصدون ﴾ أو : ﴿ ليصدوا ﴾ .

بَيْنَكُمُ إِلْبَا لِ ؛ إِلاَّ (1) : أَنْ تَكُونَ نِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ؛ وَلاَ تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ ؛ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً : ٤ ـ ٢٩ ) . ـ قال :

« لا يَكُونُ في هذا المعنَى إلا ً هذه الثَّلائةُ الأحكامُ (٢) \_ فما عَدَاها فهو: من الأكل بالباطل . \_ : »

« على المَرْء في (٣) ما له : فَرَضْ من الله ( تعالى ) : لا يَنْبَغِي له حَبْسُه (٤) . »
 « و : شيء (٥) يُعْطِيه ـ : يُريدُ به وجْهَ الله تعالى . - ليس مُفتَرَضًا (٦) عليه .»
 « و : شيء يُعْطِيه : يُريدُ به وجْهَ صاحبه . »

« ومن الباطل ِ ، أنْ يقولَ : أحزُرُ ما في بيْتي ، وهو لك . » .

\*\*

(أخبرني ) أبو محمد ؛ قال : حدَّثناسَعدُ (٧) بن محمد البَيْرُو تِي تُم : (قاضي بَيْرُوتَ )؛

<sup>(</sup>١) بالأصل : «الآية» . وذكر في الأحكام إلى قوله : (منكم) .

<sup>(</sup>٣) المذكورة بعد: من نحو الزكاة الواجبة ؛ ونحو الصدقة المستحبة ؛ ونحو الهدية والهدية والهدية والهية . فيباح الانتفاع بهذه الأشياء ، كما يباح الانتفاع بالتجارة التي عن تراض . وللشافعي في هذا البحث ، كلام نفيس : لانظير له ، بللم يسبق إليه . فراجعه : في الأم ٤/٧٤ – ١٤٨ ، والأحكام ٢/٥٠١ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣)كذا بالأحكام . وفي الأصل : «وفي» ؛ والزيادة من الناسخ .

 <sup>(</sup>٤) عبارة الأحكام: «لاينبغى له فيه» ؛ وقدأضفنا إلىها كلة: «التصرف».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «بشيء» ؛ وهو تحريف خطير . وهذا إلى قوله : عليه ؛ ساقط من الأحكام.

<sup>(</sup>٣) بالأصل : «مفترض ... احرز» ؛ وكلاها تصحيف . و(الحرز) : التقدير .

<sup>(</sup>٧) لا : «حميد» ؛ كما صحف بالأصل . وهو : ابن محمد ، أو ابن عبد الله بن سعد البجلي ؛ المتوفى : سنة ٢٧٩ . له ترجمة : في تهذيب ابن عساكر ٢/٦ . وانظر : هامش محامسن المساعى ٥ ، والحلية ٧/٥٠ .

قال : حدَّ ثنا أحمدُ بن محمدِ المَكِنَّ (1) ؛ قال : سمِعتُ إبراهِمَ بن محمدِ الشافعي ، يقولُ (2) : يقولُ : سمِعتُ أبنَ عَنَى : ( محمدَ بن إدويسَ الشافعي ) ؛ يقولُ (2) : « كانتْ لى أَمْرَأَهُ ، وكنتُ أُحِبُهَا ؛ فكنتُ : إذا رأيتُها قلتُ لها : ومِنَ الْبَلِيَّةِ : أَن تُحِبُّ ب ؛ فلا (2) يُحِبُّكَ مَن تُحِبُّه ، ومِنَ الْبَلِيَّةِ : أَن تُحِبُّ ب ؛ فلا (2) يُحِبُّكَ مَن تُحِبُّه ، (3) . (1) وفي روايةٍ ] : لَيْسَ شديداً (1) ؟ ) ؛ [ فَتَقُولُ هي ] (٥) : ويَصُدُ عَنْكَ بوَجْهِهِ ؛ وتُناحُ أَنتَ : فلا تُغَبُّهُ . (٦) ».

\* \* \*

- (۲) كمافى تهذيب ابن عساكر ۲/۲۹–۹۳ ؛ وفى معجم الأدباء (۳۰۸/۱۷) : باختصار . وذكر فى الحلية ۱۵۳/۹ ، وطبقات السبكى ۱۵۷/۱ و ۱۹۳۳ ، والجوهر اللماع (۵۰) من طريق الربيع : بنقص أو اختلاف أو تحريف . وذكر أيضا : فى الوفيات ۱/۳۳۱ ، والوافى ۲/۷۹/۲ .
- (٣) رواية المعجم والوافى : بالواو ؛ وهى أحسن . والحب لايكون بلية إلا : فى هذه الحالة .
- (٤) عبارة الأصل وكانت متصلة بصدر البيت الثانى : «الس شديد » ؛ وفى الحلية وابن عساكر والجوهر والطبقات ( ١٩٣ ) : «أليس شديدا» ؛ وفيها ( ١٥٧ ) : «أوليس» . والكل محرف عن : « ليس شديد ا » ؛ على تقدير الاستفهام التقريرى . أما «أليس شديدا » : فهو مع صحة معناه : يخرج البيت من الكامل إلى الطويل ، ثم يجعله ناقصا بعض التفاعيل .
- (٥) هذه الزيادة وردت بلفظها أو بمعناها فيا عــدا المعجم ؛ ونرجح : أنها سقطت من الناسخ ؛ كالزيادة الأولى .
  - (٣) فى التوالى (٧٤) والجوهر (٨٣) ، بيتان آخران للشافعى أيضا؟ ها : ومن الشقاوة : أن تحب ب ؟ ومن محب : يحب غيرك أو : أن تريد الحسير لل إنسان ؟ وهو : يريد ضرك

<sup>(</sup>۱) هو : أبوعلى أحمد بن محمد بن موسى العطار ؛ الذى قدم دمشق سنة ۲۵۸ ، وحدث بها وبمصر . له ترجمة : فى الجرح ۱ /۷۳/۱ ، وتهدذيب ابن عساكر ۷۳/۲ – ۷۷ . وليس : أبا بكر أحمد بن محمد بن عيسى المسكى ، تلميذ المبرد ؛ المذكور : فى تقييدالعلم ١٤١ .

(أخبرنى) أبو محمد ؛ [قال] (١) : قال الرَّبِيعُ بن سُليمانَ : قال الشافعيُّ :

« لا يَجوزُ [ لأحد ] : أنْ يَتَكَنِّى : بأبى القاسِم ِ ؛ سَواءُ : كان أسمُهُ محمداً ،

[أ] وْ غيرَ محمدٍ . » .

\* \* \*

## « فى أُخْبارِ السَّلَفِ »

(أخبرنا) أبو محمد ؛ قال : ثَنَا أَبِي ؛ [قال] (٢): قال أحمدُ بن [أبي] الحوّارِيِّ حدَّ ثنا محمدُ بن قطّن ، عن الشافعيِّ ، عن فضّيل ، عن سُفيانَ ؛ قال (٣) :

« قال داوُدُ (عليه السلامُ ) : إلّـ هي ؛ كُن لا بني / سُليانَ \_ من [١٠٤]

بعدى \_ : كما كنت لى . »

« (قال) : فأوْحَى اللهُ ( تعالى ، عز وجل ) إليه : يا داوُدُ ؛ قل لابنيك سُليمانَ : بكونُ ( الى ، كما كنتَ لى . حتى أكونَ له : كما كنتُ لك ( ). » .

(أخبرنا) أبو محمد ؛ قال : ثَنا أَ بِي ؛ قال : حدَّثنا أحمدُ [ بن أبي الخوَ ارِيِّ ] ؛ قال : حدَّثني محمدُ بن قَطَن ٍ ، عن الشَّافعيِّ ؛ قال:

<sup>(</sup>١)كما تقدم : [ص٢٠٩] . وهذه الزيادة وقعت في الأصل ، بعــد قوله : سليمان . والظاهر : أن الزيادة الآتية سقطت من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة وردت بالأصل: بعد (الحوارى) ؛ والثانية : مماتقدم (ص ٢٠٧) .

 <sup>(</sup>٣) كما فى بستان المارفين ( ٤٠ ) : عن فضيل ؛ من طريق الشافهى . وفى تهذيب الأسماء ١٨١/١ ، وحياة الحيوان ( ٤١٧/٢ ) : عنه أيضا ؛ نقلا عن الحلية . وذكر : فى عمدة التحقيق ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) فىالبستان وحياةالحيوان : «يكن» ؛ وهو أحسن .

<sup>(</sup>٥) راجع الكلام عن داود وعبادته ، وعن سلمان وملكه ـــ : فى تهذيب ابن عساكر ٥/ راجع الكلام عن داود وعبادته ، وعن سلمان و ١٨٧/ و ٢٥٠ ، والبداية ٢/٩ ـــ ٣٣ ؛ والفتح ٢/٨ ـــ ٢٩٧ .

« دَخَل سُفيانُ عَلَى 'فضَيْلِ بن عِياض \_ : يَعُودُه . \_ فقال : يا أَبَا مُحَدْ ؛ أَيُّ نَقْمَة (١) فِي المرض : لَولا العُوَّاد ؟ . »

« فقال سُفيانُ : وأَى شَيءِ بُكْرَهُ في العُوَّادِ ؟ . قال : الشَّكِيَّةُ . (٢) » . (أخبرنا) أبو مجمد ؛ قال : ثَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى المصريُّ ؛ قال :

سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ (٢): « سُمُل ُ عمرُ بن عبدِ العزيز: عن قَتْلَى (صِفِّينَ) (١)؛ فقال: تلك دِمانا: طَهَرُ اللهُ يدي منها. فلاأحِبُّ: أَنْ أَخْضِبَ الساني (٥) بها (١). ».

\* \* \*

(٣) كمافى الحلية ١١٤/ و١٢٩ ، ومناقب الفخر ٤٩ : ببعض اختلاف . وذكر من غير طريق الشافعى : فى جامع بيان العلم ٩٣/٢ ، وفى حياة الحيوان ( ٣٠٧/١ ) : بلفظ أجود ؛ وفى صون المنطق (١٣٤) : ببعض نقص .

(٤) هو : موضع بقرب (الرقة) : على شاطىء الفرات ، من الجانب الغربى : بين الرقة وبالس . وكانت به الوقعة المشهورة ــ بين على ومعاوية ــ : فى غرة صفر من سنة ٣٧ . والبداية والحكلام عنها ، وعما يتصل بها : فى الإمامة والسياسية ١٣٣ ـ ٢٣٤ ، والبداية ٧/٢٥ ـ ٢٧٥ ، ومعجم البلدان ٣٧/٥ ، وكتاب : (وقعة صفين) .

(٥) بالأصل: «يدىمنها»؛ ولعل كله مصحف . وفى الحلية: «لسانى فيها» و «ألطخ لسانى بها » . وعبارة المنساقب: « أخضب منها لسانى » .

(٣) قال الشافعي \_ كما في المناقب \_ : « هــذا حسن جميـل : لأن سكوت الإنسان عمالايعنيه هوالصواب» ؛ وإن كان على (كرم الله وجهه ) : أولى بالحق من كل من قاتله ؛ على حد قول الثورى ، المذكور : في الحلية ٧/٣٠ . وراجع : كلام الفخر ؛ لأهميته .=

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «وأى نعمة» ؛ والظاهر: أن الزيادة من الناسخ، وأنه — مع إمكان تصحيحه بتكلف — مصحف عماذكرنا. ويؤيده مارواه عنه بشرين الحارث: من قوله: «أشتهى مرضا بلاعواد» ؛ كما في طبقات السلمي ١٠ — ١١، والحلية ٩٦/٨.

<sup>(</sup>٣) راجع الكلام عن آداب المريض وعيادته ، وأجره والدعاء له - : في المجموع ٥/٥٠ - ١٠٢ ، والمفنى ٢/٣٠ - ٣٠٣ ، والفتح ١/٢٨ و٨٩ - ١٠٢ ، وشرح الموطإ ٤/٤٢٣ و٣٣٣ ، والأذكار ٣٠ - ٣٣ ، ورياض الصالحين ٣٣٠ - ٣٣٥ ، ونزهة الناظرين ٣٠٥ ، والآداب ٢/٩ - ٢٠ ، وغذاء الألباب ٢/٢ - ١١ ، وكشف الحفا ٢/٥٧، وعاضرات الأدباء ١/٠٧٠ - ٢٧٣ .

(أخبرنا) أبو محمد ؛ قال : حدَّثنا يونُسُ بن عبد الأعلى ؛ قال : أخبرنى الشافعيُّ ؛ قال (١) : « جاء رجلُ (٣) إلى الأعْمَشِ (٣) — ومقه آخَرُ : لا يُريدُ الحديثَ . — فسألَه هـذا عن حديث : ففَضِبَ (١) عليـه الأعَشُ ؛ فسَكَتَ الرجلُ . »

= وكان الشافعي يقول للربيع - كمافي التوالى ٧٣، والجوهر ٥٣ - : « اقبل منى ثلاثة أشياء : لا نخض في أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم): فإن خصمك النبي يوم القيامة . ولاتشتغل بالكلام : فإنى قد اطلعت من أهـل الكلام ، على أمر عظيم . ولاتشتغه بالنجوم : فإنه يجر إلى التعطيل» . وراجع في تهذيب ابن عساكر (٧٣/١) : أقوال المنصفين فيمن قتل \_ : من أهل الشام . \_ بصفين . ثم انظر : الصواعق المحرقة ١٢٤ ، وتطهر الجنان ٥٥ ،

(١) كافى الآداب الشرعية (٢٩/٣) بمعناه : مختصرا ؛ من طريق البيهقى . وقد ذكرت هذه الحكاية مطولة : فى قوت القلوب ١٥٥/١ . كماذكر نحوها مع ابن عبينة ، فيم تقدم: (ص ٢٠٦) .

(۲) هو – على مافى القوت – : أبوبكر محمد بنسوقة الغنوى الكوفى ، العابدالتابعى . اللذكور : فى الحلية ٥/٣٣ ، والصفوة ٣/٥٣ ، والإكمال ١٢٢ . و (الآخر) هو : أبو عبد الله رقبة بن مصقلة العبدى الكوفى ، المتوفى: سنة ١٢٩ . لهما ترجمة : فى الجمع ١٤٠/١ عبد الله والتهذيب ٣/٣٨٣ و٩/٢٠٩ ، والحلاصة ١/٠٤٠ و٣٣٩ .

(٣) هذا: لقب أبي محمد سليان بن مهران (لا: ابن محمد ؛ كما في التاج ٤/٣٣) ؛ الأسدى الكاهلي ، الكوفي التابعي ؛ المتوفى : سنة ١٤٥ أو٧٤ أو٨٤ . راجع : طبقات ابن سعد ١/٩/٣٣ ، والإكمال ٧ ، والجمع ١/٩٧١ ، والتذكرة ١/٥٥١ ، والتهذيب ٤/٣٢ ، والحلاصة ١٣١ ، والرواة الثقات ١٦ ، والميزان ١/٣٢٤ ، وطبقات المدلسين ١٠ ، وتبيين أسمائهم ١٠ ، وجامع السانيد ٢/٣٦ ، وشرح البخارى للنووى ١/٩٨١ ، وطرح التثريب ١/٨٥ ، وتوضيح الأفكار ١/٣٥٣ ؛ والحلية ٥/٣٤ ، والصفوة ١/٥٠، وطبقات الشعراني ١/٩٤ ؛ وابن الجزرى ١/٥١٣ ؛ والوفيات ١/١٠٣ ، وتاريخ بغداد وطبقات الشعراني ١/٩٤ ؛ وابن الجزرى ١/٥١٣ ؛ والوفيات ١/١٠٣ ، وتاريخ بغداد الحيوان ٢/٣ ، والشدرات ١/٢٠٠ ، والنجوم ٢/٩ ، والمعارف ٤٢٤ و ٣٣٠ ، وحياة الحيوان ٢/٠٠ .

(٤) بالأصل : « فضجر » ؛ والظاهر : أنه مصحف عنه ؛ كما تؤيده عبارة الآداب : «غضب». أو: تكون (عليه) أصلها : «منه». وعبارة القوت: «فيعرض عنه ،ولا يجيبه».

« فقال الآخَرُ: لوكنتُ مِثلَك : ما أَتَيْتُ هذا أَبداً . (١) » « فقال له الأعمَشُ : هو — إذَنْ — أَخْمَقُ مِثلَك : أَنْ يَتَرُّكَ مَا يَنفَعُهُ ؛ لِسُوء خُلُقَى(٢) . » .

/ (أخبرنا) أبو محمد ؛ قال : حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ المُرَادِيُّ ؛ قال : [١٠٥] سمِعتُ الشّافعيُّ (رحمه الله) ، يقولُ : « قال رجلُ (٣) للأُعمَّسِ : إسْسنادُ هذا الحديث ؟ . فأخَذَ حُلْقَه : فأسْنَدَه إلى الحائط ، وقال : هذا إسْنادُه (٤). ».

\* \* \*

(أخبرنا) أبو محمد ؛ قال : حدَّ ثَنَا الرَّ بِيمُع بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشافعيُّ (رحمهالله)(٥) : « وَقَفْ أَعْرابِيُّ عَلَى رَ بِيمةَ بنِ أَبِي عبد الرحمن ، فجعَل : يُسَجِّعُ في كلامِه ؛ ثم نَظَر إلى الأَعْرابِيُّ ، فقال : يا أَعْرَابِيُّ ؛ مَا تَدْعُون

(١) فى القوت : أن رقبة قال للأعمش : «نيس العالم : الذى يجمع الناس فيقص علمهم؟ إنما العالم : الذى إذا سئل عن العلم كأنما يسعط الحردل . » .

(٢) فى القوت: أن ابن سوقة قال لرقبة: «و يحك؛ إنما أجعله بمنزلة الدواء: أصبر على مرارته ، لما أرجو: من منفعته . » .

(٣) أى : ايس أهلا للتحمل والرواية ؟ أو : تعجل بالسؤال قبل الوقت المناسب له .

(٤) يذكرنا هذا بمارواه أبو معاوية الضرير : من أن هشام بن عبد الملك ، بعث إلى الأعمش : « أن اكتب لى مناقب عثمان ، ومساوى، على » ؛ فأخذ الأعمش القرطاس ، وأدخلها فى فم الشاة \_ فلاكتها \_ وقال لرسوله ؛ «قل له : هذا جوابك .» . راجع بقية الحكاية : فى الوفيات ٣٠٢/١ .

(٥) كافى الحلية (٩/١٣٨): باختلاف وزيادة . وقد ذكرت هذه الحكاية \_ باختصار أو بزيادة \_ : فى البيان والتبيين ٢/١٠، والمعارف ٢١٧، والفاضل للوشاء (ص٧: من نسخة مخطوطة عكتبه الأخ الكريم ، الأستاذ : السيد صقر ) ؛ والموشى (أو الظرف والظرفاء) : ٩ أو ٦ ؛ والعقد الفريد ٢/١٦، و٣/١٤ و ١٥٦/٤ ، وشرح النهيج المراد ، وغرر الحصائص ١٦٣ (بولاق) ، والوفيات ٢/٧٧ .

البَلاغةَ فيكم ؟ . قال (1) : خِلافُ ما كنتَ فيه مُنْذُ ٱليَّومِ . » (٢) . (أنا) عبدُ الرحمن ، ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشَّافعيُّ (٢) :

« وَقَفَ أَعْرَابِي ۗ (\*) عَلَى عَبْدَ الْمَلِكِ (\*) بِن مَرْ وَانَ : فَسَلَّم ؛ ثَمْ قَال : أَيْ (رَحِمَكُ اللهُ )؛ إِنَّه مَرَّتْ بِنا سِنُونَ ثَلاثُ ( ( )؛ فَأَمَّا إِحْدَاهَا ( ) : فَأَ كَلَتْ الْمَوَاشِيّ ؛ وأَمَا الثَانِيةُ :

 (١) عبارة الفاضل : «قال : الإيجاز فى الصواب . قال : ثما الهى فيكم ؟ . قال : ما أنت فيه منذ اليوم .» ؛ وتوافقها عبارة العقد والغرر والوفيات .

(٢) وكان الشافعي يقول - كما في الحلية - : «كان ربيعة يلحن في كلامه » .

(٣) كما فى الحلية ٩/٣٣١ ، والانتقاء ١١٧ ، ومناقب الفخر ( ١٢٩ ) : بلفظ رواية أبى حاتم مع اختصار أواختلاف . وذكرت هذه القصة : بمعناها ، وبزيادة مفيدة \_ من غير طريق الشافعى \_ : فى البيان ٢/٠٧ - ٧١ ، وعيون الأخبار ٢/٨٣٣ ، والعقد ٣/٣٤ ، وعاضرات الأدباء ٢/٣٤ ، ولباب الآداب ٣٥٣ \_ 80٣ ، وسراج الملوك ٣٣ ،والمحاسن ومحاضرات الأدباء ٢/٣٢ ، ولباب الآداب ٣٥٣ \_ 80٣ ، وسراج الملوك ٣٣ ،والمحاسن والمساوى ٢/٢١ - ٢٢٢ ، والمستطرف ١/٥٥ ، وتهذيب ابن عساكر ٥/٢٧٣ . وذكر صدرها \_ مع الإشارة إلى بقيتها \_ : فى أسد الغابة ع/٢٥٩ ، والإصابة ٣/٣ . ٣ .

(٤) هو - على مافى المحاضرات واللباب والمستطرف والنهذيب وأسدالغابة والإصابة - : درواس بن حبيب بن درواس بن لاحق بن معد العجلى أوالدهلى ؛ وكان : قدم مع العرب - وهو ابن ست عشرة سنة - : بسبب القحط ؛ فاعترض الحليفة على دخوله ؛ فكان ذلك سببا للكلامه . وله ترجمة : في أسد الغابة والإصابة .

(٥) فيما عدا الأصل والحلية والمناقب: «هشام بن عبد الملك»؛ فلعل القصة تعددت. و (عبد الملك) هـو: أبو الوليد؛ المتوفى سنة ٨٦. له ترجمة: في طبقات ابن سعد ١/٥/٥/١، والتهذيب ٣/٢٤؛ والحلاصة ٨٠٧؛ وطبقات الفقهاء ٣٣، وتهذيب الأسماء ١/٥/٥٣، وتاريخ الحلفاء ١٤٣، وتاريخ بغداد ١٠/٨٨، ومروج الذهب ١/٦٨، وتاريخ الإسلام ٣/٢٧، والبداية ١/٥٠؛ والمعارف ١٥٥، وحياة الحيوان ١/٨٧.

(٦) كذا بالأصل وأصلى اللباب والسراج. وفي التهذيب: «ثلاثة». وكلاها صحيح:

(٧) بالأصل : « أحدها » ؛ وهــو تحريف . وعبارة الانتقاء والحلية ، والمناقب :
 «أما إحداها (أو الأولى) فأهلكت المواشى» .

فَأَنْضَتُ (١) اللَّحَمَ ؛ وأَمَّا الثالثُهُ : فَخَلَصَتْ إِلَى العظمِ . فإنْ يَكُ عندَكَ مالُ ٱللهِ : فأَعْطِهِ عِبادَ ٱللهِ ؛ و إِنْ يَكُ لُك : فَتَصَدَّقْ عَلَيْنا ؛ (إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (٢٠ . » . « فأَعْطاهُ عَشْرةَ آلاف دِرْ هَم ي ؛ وقال : لو كان الناسُ يُحْسِنُون (٢) أَنْ يَسْأَلُوا هَكُذَا — : ما حَرَمنا أحداً . » .

وزاد نى أبِى — عن الرَّبِيعِ ، عن الشافعيِّ — أنه قال :

« وعند ك : مالُ الله ؛ فإنْ يَكُ لله (عزوجل) : فأعطِهِ عبادَ الله . » .

(أنا) أبو محمد عبدُ الرحمن ، ثَنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : قال الشافعيُّ (\*) :

« وَقَفَ أَعْرابِيُ ۚ عَلَى أُناسٍ : فَسَلَّم ؛ ثَمْ قال : إِنِّى (رحِمَكُمُ اللهُ ُ) : أبنُ سَبيلٍ ،

[ ونِضْوُ ] (٥) سَفَرٍ ، وفَلُ سَنَةٍ . رَحِمَ اللهُ : مَن أعطَى من سَعةٍ ، أوْ وَاسَى من كَفافٍ. »

« فأعطاه رجل درهماً ؛ فقال : رحِمَ اللهُ : من غير ما يَبْتَلِيك . » .

告告告

<sup>(</sup>١) أى : سببت له الهزال . وعبارة الحلية : « فأنضبت » ؛ وهي محرفة .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سورة يوسف : (١٣/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٣)كذا بالحلية والانتقاء والمناقب . وفيالأصل : «يحسبون» ؛ وهو تصحيف ·

<sup>(</sup>٤) كمانى العقد (٣/٨٤): ببعض اختلاف ؛ وفى الحلية (٩/٩١): بتحريف أيضا . وقد ذكرت هذه الحكاية \_ فى ألف با : ٢/٢١٤ \_ بلفظ يفيد : أنها وقعت فى مجلس حضره الشافعي . كا روى \_ فى الفاصل ٢٠٧ ، والبيان ٤/٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٣٤٣ ، وذخائر الأعلاق ٢٠٧ ، وأسرار البلاغة للعاملي ٤ \_ : وقوع نحوها فى مجلس الحسن البصرى . وانظر : المحاسن والمساوى ٢٠٨/١ ، وما تقدم (ص ٤٩ \_ ٠٠) ، والعقد عرام ٤٣٤ و٣٣٤ .

<sup>(</sup>٥) بالأصل بياض بقدر هذه الزيادة . وعبارة العقد : « .. وأنضاء طريق ، وفلال سنة » . وعبارة الحلية : «إنى .. من أبناء السبيل وآيضا من سفر » ؛ وفيها نقص و تحريف وعبارة ألف با : « .. وأنضاء سفر ، وفل سنة » ؛ أى : مجهدون من الترحال والسفر ، ومنهزمون من القحط و الجدب . و (الفل) يطلق : على الواحد ، وعلى الجمع ؛ كما صرح به : في اللسان ٤٠/١٤ . وانظر : ألف با .

/(أنا) أبو محمدٍ عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى أبِي ؛ قال : ثَنَا حَرْمَلَةُ بِن [١٠٦] يَحْيَى ؛ قال : أخبرَ نا الشافعيُّ؛ قال <sup>(١)</sup>:

«لَمُّا بَنَى هِشَامُ ( ) يَعْنِى : أَبْنَ عَبْدِ المَلْكِ ) ؛ الرُّصَافَةَ ( ) — قال : أُحِبُ أَنْ أَخُلُوَ يَوْماً : لا يَأْتِينِي فيه خَبَرُ غَمَّ ( ) . فما أُنتَّصَفَ النَّهَارُ : حتى أُنتَّهُ رِيشَةُ دُمٍ — من بعض الثُغُورِ ـ : فأُوصِلَتْ إليه ؛ فقال : ولا يوماً واحداً ! . ».

( أنا ) عبدُ الرحمن ، ثَنَا يُونُس بن عبدِ الأعلى المِصريُّ ؛ قال :

أُخبرنى الشافعيُّ ؛ قال (٥٠) : «قال هِشامُ بن عبد الملك - لمامات رَوْحُ بن زِنْما ع (٦٠)

(١) كما في البداية ١٩ ٣٥٣.

. 100 -

(٢) هو: أبو الوليد؛ المتوفى سنة ١٧٥ . له ترجمة : فى تاريخ الحلفاء ١٩٤ وتهذيب الأسماء ١٩٧/ ، والأعلام ١٩٤٣ ؛ ومروج الذهب ١٤٢/ ، والبداية ١٩٥٨ ، والشدرات ١٣٥/ ؛ والمعارف ١٥٩ ، وحياة الحيوان ١٩٨١ ، وذكر البخارى اسمه : فى التاريخ السكبير ٤/٢/٢٤ .

(٣) هى : رصافة الشام الواقعة بطرف البرية : غربى ( الرقة) ؛ على بعد أربعة فراسخ منها . وقد بناها هشام ، أو عمر سورها وأحدث كثيرا من أبنيتها . وهى غير رصافة أبى العباس ، والبصرة ، وبغداد ، والحجاز ، والكوفة ، وقرطبة ، ونيسابور ، وواسط . انظر : معجم البلدان ٢٥٣/٤ - ٢٥٨ .

(٤) قال ابن عيينة - كمافي البداية - : «كان هشام : لايكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت».

(٥) كما في الإصابة ١/٥٠٥، وتهذيب ابن عساكر (٥/٣٣٩): مقتصر اعلى كلام روح.

(٣) هو: أبو زرعة أو أبو زنباع الفلسطيني الجذامي ( لا: الحرامي ؛ كما صحف في الشذرات ١/٥٥ . نسبة إلى «جذام» بالضم: قبيلة من اليمن ؛ كما في اللباب) ؛ المختلف في محبته ، المتوفى : سنة ١٨٤ كاتب عبدالملك الذي كان يقول فيه : «جمع روح : طاعة أهل الشام ، ودهاء أهه العراق ، وفقه أهل الحجاز» . راجع : الجرح ١/٣/٤٤٤ ، وأسد الفابة ٣/٨٨ ، والإصابة والاستيعاب ١/٨٠٥ و ٥١٥ ، وتعجيل المنفعة ١٣٨؛ وتهذيب ابن عساكر ٥/٧٣٠ ، وتاريخ الإسلام ٣/٤٨ ، والبداية ٥/٣٥ و ٥٤ ، والنجوم ١/٥٠٠ ، والأعلام ١/٣٣٧ ، والتاج ٢/٨٠١ ؛ والوزراء والكتاب ٣٥ – ٣٧ ، والأغاني ٨/٣٣٠

قال لبعض الناس : كَيفَ كان رَوحُ ؟ . ثم قال : قال رَوحُ : والله : ما أردتُ بابًا — : من أبواب الشَّرِّ. — : من أبواب الشَّرِّ. — إلا : لم يَدِّيسَرُ لَى ؛ ولا أردتُ بابًا — : من أبواب الشَّرِّ. — إلا : لم يَدِّيسَرُ لَى (١٠) . » .

(أنا) عبدُ الرحمن ، ثَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : سمِعتُ الشافعيَّ ، قال : حدَّ ثنى محمدُ بن إبراهيمَ ؛ قال (٢٠) :

لا كنتُ عندَ أبى جَعَفَرِ المَنصُورِ (٢) - : وعندَه أبنُ أبى ذِئبِ . - فقال أبو جَعَفَرِ لابنِ أبى ذئبِ : ماتقولُ فى الحسنِ بن زيد (١) ؟ - وكأنه تَكَلَم فيه - فقال له الحسنُ : الله الله كالله ؟ والله : ماسَلِم عليه أحد ؛ و إن شِئْتَ : فسَلُهُ عن نفسِك يا أميرَ المؤمنين . - (قال محمدُ بن إبراهيمَ ) : فجَمَعَتُ ثيبابى : والسَّيَّافُ قائم [ عَلَى رأس أبى جَعَفَرٍ ؛ تَحَافَة : أن يَأْمُرَ به فيُقْتَلَ : فيصيبَ دَمُه ثَوْبى ] (٥) . - »

« [ قال : ما تقولُ في ٤ . قال : أَعْفِنِي يا أُميرَ المؤمنين . »

«قال: لا بدَّ أنْ تقولَ . قال: إنكَ لا تَعْدِلُ في الرَّعِيَّةِ ، ولا تَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ . »

<sup>(</sup>١) هــذا : من توفيق الله ، ورحمته به . أما تمكينه (سبحانه ) مكلفا من الشر والعصية : فمن تخليه عنه ، وسخطه عليه .

<sup>(</sup>٢) كافى مىراج الملوك ٣٩ ــ من طريق الأصمعى ، عن رجل من أهل المدينة ، عن عمد هذا : الذى تقدم (ص٤٦ ــ ٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) بالمدينة ؟ وكان - كما في السراج - : ينظر في تحاصم بين بعض القرشيين وغيرهم ؟
 فطلب بعضهم شهادة ابن أبي ذئب : فكان منه ومنهم نحوماتقدم (ص ٤٦) .

<sup>(</sup>٤) بالأصل والسراج والبداية (١٥١/١٠) : « يزيد » ؛ وهو تصحيف . وعبارة السراج بعد ذلك ، هي : « قال : يأخذ بالإحنة ، ويقضى بالهموى . فقال الحسن : والله \_ يا أمير المؤمنين \_ : لو سألته عن نفسك : لرماك بداهية ، ونعتك بشر . » .

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة : مما تقدم ( ص ٤٧ ) ؛ وليست هي وما قبلها : في السراج .

﴿ فَتَغَيَّرُ وَجُهُ أَبِى جَعَفْرٍ : فقام إبراهيمُ (بن يَحَيَى ) بن محمد بن على (١) ، وقال : طَهِّرْنَى بدمِه يا أميرَ المؤمنين . قال له أبنُ أبى ذئبٍ : أقعُدْ يا بُنَى ؟ فليس فى دَمِ رجل – يَشْهَدُ : أن لا إله إلا أللهُ . – طُهُورْ . ] (٢) » .

\* \* \*

### « [ قَولُ الشَّافعيُّ : في الطِّبِّ ] . »

[ أَنَا عَبِدُ الرَّحِنَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بِنَ سُلَمَانَ ] ؛ قال : سمِعتُ الشَّافَعَىُّ ، يقولُ (<sup>(7)</sup> : « إِنَمَا ٱلعِلمُ عِلْمَانِ : عَلمُ الدَّينِ ، وعلمُ الدُّنِيا . فالعِلمُ الذَّى للدِّينِ هو : الفِقهُ ؛ والمِلمُ الذَّى للدُّنيا هو : الطَّبُ (<sup>(4)</sup> . »

(۱) ابن عبد الله بن عباس ؛ الذي صلى على المنصور ، وحج بالناس غير مرة ؛ ومات بالدينة \_ سنة ١٩٧٧ \_ : وكان والياً عليها من قبل المهدى . ( انظر : تاريخ ابن الأثير ٣٧/٩ ، وابن كثير ١٩٥/١و١٢٥ و١٢٩ و١٤٩ ) . وعبارة السراج : « إبراهيم بن محمد ابن على صاحب الموصل » ؛ والظاهر : أمها ناقصة محرقة ؛ لأننا لم نعثر \_ فيحن ولى الموصل على من اسمه : إبراهيم .

(٢) هذه زيادة من السراج ، ذكر بعدها فيه : عالم نو ضرورة لإثباته ؛ وإن كان له فائدة . وفي تاريخ بغداد٢/٣٩-٣٠ ، والصفوة (٣/٨٨-٩٩) : حادثة أخرى مفيدة أيضا. (٣) كما في سعر النماد ، ١٥٤ . وذكر القسم الأولى منه منه عندم آ ، أو ماه فا ٠٠ «

(٣) كما فى سير النبلاء ١٥٤ . وذكر القسم الأول منه \_ مختصراً ، أو بلفظ : « . . علم الأديان ، وعلم الأبدان » . \_ : فى العقد ٢/٨٠ ، والانتقاء ٨٤ ، والحلية ١٤٣/ ، والمركة ٢٠٨٠ ، والمنتقاء ٨٤ ، والحبية ١٤٣/ ، وومناقب الفخر ١١٩ ، والوافى ١٧٤/ ، والتوالى ٣٧ ، والجوهر اللماع ٥٣ ، والبركة ٢٤٥ ، ومنتاح السعادة ١٣٦/ ، والآداب الشرعية ٢/ ٣٠ – ٣٦١ . وذكر فى صدر تسهيل للنافع : على أنه حديث نبوى ؟ وليس كذلك : كما حقق فى كشف الحفا ٢٨/ ٨ . وانظر : لافض الأخبار ١٤ ، والمستطرف ٢٤/ ،

(٤) وكان - كما في سير النبلاء ١٤٧ ، وتاريخ الإسلام ٣٩ \_ يقول : « لا أعلم عاما \_ مد الحلال والحرام \_ : أنبل من الطب ؛ إلا : أن أهل الـكتاب قد غلبونا عليه » ؛ كما كان - على مافى تاريخ الإسلام ٣٩ ، والتوالي ٣٩ ، والمناقب - : يتلهف على ما ضيع الساون : من الطب ؛ ويقول : « ضيعوا ثلث العلم ، ووكلوم إلى اليهود والنصارى » . لساون : من الطب ؛ ويقوله : « ضيعوا ثلث العلم ، ووكلوم إلى اليهود والنصارى » . وكان يقول: « شيئان أغفلهما الناس : العربية ، والطب » ؛ كما في الآهاب . أو : « ... = وكان يقول: « شيئان أغفلهما الناس : العربية ، والطب » ؛ كما في الآهاب . أو : « ... =

« وما سِوَى ذلك - : من الشَّمر ونحوه . - فهو : عَنالا أو عَيْبُ (' . » .
 ا ( أما ) أبو محمد عبدُ الرحمن ؛ قال : حدَّ ثنى محمدُ بن هارُ ونَ بن مَنْصُور ( ٢٠٤ ] قال : حدَّ ثنى بعضُ المَقانِع ( ٢٠٠ ( يَعنِي : مَن يُقْنَعُ به (٤) ) ؛ عن الشافى ً (رحمه الله ) ؛ قال ( ) ؛ قال ( ) ;

« لا تَسْكُنَنُ عَلِداً : لا يكونُ فيه عالِم " : يُفْتِيك عن دِينِكِ ؛ ولا طَبيب " : يُنْبِئْك عن أمر بَدَنِك . » .

#### \*\*

(أنا) عبدُ الرحمن ؛ قال : أخبرنى الرَّ بِيعُ بن سُليمانَ ؛ قال : سمِمتُ الشَّافعيُّ ، يقولُ<sup>(١)</sup> :

=النظر فى الطب، والعناية بالنجوم» ؛ كما فى الحلية ١٣٦ و٢٤ ، وراجع فى هذا المقام : جامع بيان العلم ٢/٣٣ ـ . ٤ ، وفاتحة العلوم للغزالى ٣٥ ـ ٣٩ ، والإحياء ١/٥ – ١٨ . وشرحه الاركة و٣٩٠ وغذاء الألباب ١/٣٩٠ ، والفتح ١/٣/١ – ١٠٤ .

(١) راجع في الحلية (٩/١٧٤-١٢٥) : ما ذكره أبو محمدسبطالشافعي ؛ لجليلفائدته.

(٧) لم نعثر على ترجمة له ؛ ولا يبعد أن يكون : أبا بكر محمد بن هارون الروياني ، صاحب المسند ؛ المتوفى سنة ٣٠٧ . المذكور : في التذكرة ٢٨٦/٢، والمستطرفة ٥٤ . أو: محمد بن هارن الحال أو الجال ، تلميذ أحمد . المذكور : في طبقات الحنابلة ٢٣٦/١، والمختصر ٢٣٣ .

(٣) جمع ( مقنع ) كجعفر – على قلة – أي : عدل رضا . كما في اللسان ١٧١/١٠.

(٤) في الأصل : « من يبيع له » ؛ وهو تصحيف سخيف .

(٥) كما في مناقب الفخر ١٩٩ ، ومفتاح دار السعادة (٥٦٦) : باختلاف يسير. وذكر مختصراً \_ من طريق ابن عبد الحكم \_ : في الانتقاء ٩٩ .

(٦) كما فى الانتقاء ٨٧ ؛ والزيادة \_ للايضاح والفائدة \_ ; عنه ، وعن كشف الحفا ١/د١٥٥ ؛ ٣٦ ٤ . وذكرفى الحلية ٩/٢٣ / ١٤١٥ ، وسيرالنبلاء ١٥٧، وتاريخ الإسلام٣٦، وكشف الحفا ٣/ ٣٣٠ ، وألف با (٣/١٥٩) - بزيادة : ﴿ والدماغ يؤيد فى العقل » . وراح ويه ( ص١٥٥ — ١٦٠ ) ما ذكره : من تعليل ذلك؛ وما نقله الشافعى عن بعض = (أنا) عبدُ الرحمٰن ؛ قال : أخبرنى أبِي ، ثَنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : عبد الشافعي ، ثال يونُسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : عبد الشافعي ، أنا يونُسُ بن عبدِ الأعلى ؛ قال : عبد الشافعي ، [ يقولُ ] (٢٠) :

« أُحذَرُ : أَنْ تَشْرَبَ لَمُؤلَاءَ الأَطِبَّاءَ دُواءً ؛ إلاَّ : دُواءً تَعْرِفُهُ . (٢٠ ﴾ . (أَمَا ) أَبُو مُحَدِّ ، ثَنَا أَ بِي ؛ قال : حدَّثني هارُونُ بن سَعيد الا يليُّ ؛ قال (١٠ :

قال لنا الشافعيُّ :

« أُخَذَتُ ٱللَّبَانَ سَنَةً : للحِفْظِ ؛ فأَعْقَبَنِي : صَبُّ الدَّمِ سَنَةً . » . (أنا) عبدُ الرحمن ، ثَنَا أَبِي ؛ قال : سمِعتُ أَبنَ عبدِ الأعلى ؛ قال : قال لي الشافعيُّ (٥) :

=الأطباء: من أن الصي يولدليس له مخ . وفي مفتاح دارالسعادة (٣١١ – ٣١٣) : كلاّمُ مفيد عن الدماغ . وفي روض الأخيار ١٧١، والآداب ٤٤٩/٢، والبركة ٣٥٧، والكشف (٣/ ١٤٩) : كلام عن فوائد اللحم ، ومضار بعض أنواعه .

(۱) للشافعي كلام آخر عن هذا: تضمن فوائد أخرى . فراجعه : في حيــاة الحيوان /۱) للشافعي كلام آخر عن هذا : تضمن فوائد أخرى . فراجعه : في حيــاة الحيوان /۱۶۰ ، والآداب ۲۸۹/۳ ـ ۳۹۰ . ونما يتصل بالمقام : قصة رواها الشافعي ، عن أعرابي دعاه سلمان بن عبد الملك إلى أكل الفالوذج . فانظرها : في البداية ۱۸۰/ .

(٢) كما فى التوالى ٣٦ ، ومفتاح دار السعادة (٥٦٦) : باختلاف تافه .

(٣) أى: تعرف أن مواده: مفيدة فى الجلة ؛ أو: خالية من الأشياء المسكرة. ولعل ذلك: من الأسباب التى حعلت أصحاب الشافعى، يختلفون: فى جواز التداوى بنحو الحمر والنبيذ. راجع فى ذلك: المجموع ٥/١٥، وغذاء الألباب ٥/٩٩، وبداية المجتمد ٥/١٠. وانظر: هامشه.

(٥) كما في تاريخ الإسلام ٣٦، وسير النبلاء ١٥٧، ومفتاح دار السعادة ٥٦٥. وذكرها بن السبكي في الطبقات (٢٥/١)، مصرحاً : بأنه في آخر كتاب: (آداب الشافهي) لابن أبي حائم الرازي . فلمل ذلك يجعل الذبن زعموا : أن هذا الكتاب قطعة من كتابه: (الجرح والتعديل) - : مخجلون من أنفسهم ، ويعدلون عن رأيهم ؛ ويمتنعون بعد ذلك : من أن يهرفوا بما لم يعرفوا ، ومن أن يحكموا قبل أن يتثبتوا . فإن أخذتهم العزة بالإثم ، أو أرادوا التأكد ، ن حقيقة الأمر - : فليرجموا إلى كتاب الجرح ، فسيجدون ترجمة الشافعي ، واقعة : في الصفحة (٢٠١ - ٢٠٤) من القسم الثاني للجزء الثالث منه .

« لَمْ أَرَ شَلِئًا : أَنْفَعَ لِلوَبَاء ، مِن الْبَنَفْسَجِ : يُدُهَنُ بِهِ و يُشْرَبُ . (١) » .

\*\*\*

آخِرُه ؟ والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِين ، وصَلَوانَهُ عَلَى محمدٍ وآلِه .

\*\*\*

تَمَّتُ الآدابُ: المَنْسُوبَةُ إلى الإمامِ الشافعيُّ ؛ رضي الله عنه .

the second secon

<sup>(</sup>١) ولا يعارض هذا قوله — كما في الطبقات والانتقاء — : و ثلاثة ليس لطبيب فيها حيلة: الحماقة ، والطاعون ، والهمرم ». لأن (الوباء) : غير (الطاعون) ؛ كما قال الناج السبكي. وواجع الفرق بينهما : في الفتح ١٣٨/١ — ١٣٩٠. أما قوله المذكور في الحلية (١٣٦/٥) — وهو : ولم أر أنفع للوباء من التسبيح». — : فلا يبعد (إن لم يكن فيه تصحيف أو نقس أن يكون أراد منه الطاعون : على سبيل الحجاز . والله أعلم .

# نَصُّ مَن صَحِيحٍ أَبِنِ حِبَّانَ ، أَلِمُقَ بِالسَكِيّابِ :

[ ثلاثُ كَلِماتِ للشَّافِيِّ : لمْ يُسْبَقُ إليْهَا ، وأَنْفَرَدَ بها . ]

قال أبو حانم بنُ حِبَّانَ (١) : ذَكَرُ نَا فِي (كَتَابِ المُدَبِّرِ) : أَن الشَّافِعِيُّ لَهُ اللَّثُ كَلِماتِ: مَا تَكَلَّمَ بِهَا أُحدُ \_ فِي الإسلام \_ قَبْلَه ، ولا تَفَوَّةَ بِهَا أُحدُ بِعدَه \_ : اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

( اَلثَّانِيةُ )َ: سَمِعْتُ اَبنَ المُنْذِرِ ، [ يقولُ ] : سَمِعتُ الحَسنَ بن محمدِ الزَّعفرَ انِيَّ، [ يقولُ ] : سَمِعتُ الشَّافَعِيَّ ، يقولُ :

(۱) هو : محمد بن حبان بن حمد بن حبان النميمي البستي ؟ المتوفى : سنة ١٥٥٠ . انظر:

تاريخ أبي الفدا ٢/٥١ ، وابن الوردي ٢٩١/١ ؟ ومعجم البسان ٢/١٧ ، والتاج

١/٢٥ ، والمبزان ٣/٩٩ ؛ وخطبة ترتيب صحيحه ٥١ ، وتصديره وهامشه ٣٤ . و ( ابن

خزيمة) هو : أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري ؟ للتوفى : سنة ٢٩١ أو٢٧ . انظر : المنتظم ٦/٤٨ ، والجوح ٣/٢/٢٩١ ، والمعرفة ٨٣ ، والجواهم المضية أو٢٧ . انظر : المنتظم ١/٤٨ ، والجوح ٣/٢/٢٩١ ، والفلاكة ٥٥ . ولهما ترجمة : في الاصلاح ، وهامش الفوائد البهية ٤٤٠ ، والعلو ٢٣١ ، والفلاكة ٥٥ . ولهما ترجمة : في وطرح التثريب ١/٢٥ و ١٠٥ ، والبحلية ١١/٩٤١ و ٢٥٧ ، والبناذر) وطرح التثريب ١/٣٥ و ١٠٠ ، والتحفة ٣٧ و ٤٧ ، ومفتاح السعادة ٣/٥١ . و(ابن المنذر) هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ؛ المتوفى : سنة ٩٠٩ أو ١٠ أو ١٨ على الصحيح . له ترجمة : في الفهرست ٣٠٣ ، والوفيات ١/٧٥٧ و ١٩٦٨ ، وطبقات الشيرازي ٥/٧٢ و ١٨٦ وطبقات الشيرازي ٥/٧٢ و ١٨٦ وطبقات الشيرازي ١/٣٣ و ١٨٦٠ وطبقات الشيرازي ١/٣٣ و ١٨٦٠ وطبقات السبكي ٢/٣٢١ و ١٨٦٠ وطبقات الشيرازي و٣/٤ و١/١٩٠١ وطبقات السبكي ٢/٣٢١ و ١٨٦٠ و ١٨٤٠ والنذكرة ٢/٩٥٧ و٣/٤٠ والنسبة : إلى و٣/٤ و١٤ المعرفة ١٢ و٨٥ و والديلمي) : لم نقف له على ترجمة ؛ والنسبة : إلى و١/١٤ المعروفة ؟ كافي اللباب . وراجع الفائدة : معجم البلدان ٤/١٨٠ .

(۲) وجد بذيل الأصل ، هـذا القول : « انتهى مانقلته من كتابه : ( التقاسيم والأنواع ) ؛ رحمـه الله . وهذه : فائدة وثيقة عظيمة الشامى» . والظاهر : أن صاحبه هو: راوى كتاب : ( آداب الشافعي) ؛ عن أبي محمد الشيراري . ولوعرفناه : لكانمن

« [ ما ] ناظَرْتُ أحداً ، فأَحْبَبْتُ : أَنْ يُخْطِئَ . » .

( اَلثالثةُ ) : سِمِعتُ مُوسَى بن محمد الدَّ يَلَمِى ، يقولُ : سِمِعتُ الرَّ بِيعَ بن سُليمانَ ، يقولُ : سِمِعتُ الشافعيَّ ، يقولُ : -

« وَدِدْتُ أَنَّ الناسَ : لو تَعَلَّمُوا هذه الكُتُبَ ، ولم يَنْسُبُوها إلىَّ . » .

\* \* \*

= الجأئز أن نعرف : من هو أبو محمد هذا ؟ . وراجع في مباحث هذا النص : ما تقدم (ص ۲۷ – ۲۸ و ۹۱ – ۹۵) وهامشه ، وفاتحة العلوم ۳۲ .

\* \* \*

(أمابعد): فهذا آخر ماوفقنا الله (تعالى ) إليه، وأعاننا (سبحانه) عليه: من تحقيق ذلك السكتاب: العظيم خطره، الجليل أثره؛ ومن حل أعقد مشاكله، وكشف أحفى غوامضه.

وكنا قبل الشروع فى ذلك : قد صممنا العزم ، وعقدنا النية : على أن لا نهتم بأعلامه ، أو أن نتعرض لبعضها فقط : بالضبط اللازم ، والحد الواجب . وذلك : للمعنى الذى ذكرناه فى المقدمة : (ص١٥-١٦) .

ولكن : ماكدنا نبدأ فيه ، حتى أشار علينا من نحترم رأيه ومشورته ، ونقدر إخلاصه ونصيحته – : بأن نعدل عن ذلك ، ونهتم بسائرها ، ونكتب عنها كتابة : تفيد القارئ ، وتعين الدارس .

فلم يسعنا إلا : النزول عند رأيه . والعمل بموجب نصحه. فحققنا من ذلك\_ وللهالحمد.: ما لم نكن نتخيله ، أو ننتظر حدوثه .

وسيجد القارئ: أن ذلك – مع صعوبته ، واحتياجه إلى أزمنة واسعة ، ومراجعة متتابعة – لم يصرفنا بحال : عن العناية الجدية التامة ، بالمسائل العلمية الهامة ؛ على كثرتها وتنوع أغراضها ، وخطورة مشاكلها .

وسيجد في ذلك الكتاب ... : من النوادر الفقهية ، والدقائق الأصولية ، والمباحث اللغوية ، والطرائف الأدبية ، والحقائق التاريخية ، والمسائل الطبية . ... ماهو : تغذية للعقل ، ومتعة للنفس ، وتنمية للثقافة ، وتقوية للعرفة ؛ إن شاء الله .

وقدفاتنا بعض التنبيهات، ووقع شيء: من الأخطاء. وسنلحق بيانا بأهمها ؛ معتقدين: أن ذلك أمر: كبير نفعه، واجب تحققه ؛ و : أن من يستخف به، ويتخلى عنه ؛ وبعتقد أنه دليل القصور، وأمارة الضعف—فهو إما : مغرور جاهل ؛ أو : جبان خائن ؛ ضعيف النفكير والعقلية، خال من الشجاعة الأدبية، بعيد عن الأمانة العلمية.

\* \* \*

وكنا (أيضا) : قد وعدنا أن نلحق بالكتاب ثبتا بيعض الكتب : التي درست حياة الشافعي (رضي الله عنه) وترجمت له ، أو اهتمت بآرائه وفقيه .

عير أن العذر الذي ذكرناه في النصدير : (ص ١٥ — ١٦) ؛ قدحال دون إلحاقه . كما حال دون إثبات جريدة للمراجع : التي استعنابها ، أو أحلنا عليها . مع أن ذلك – في نظر نا ـ له جليل الفائدة . ولكن يعزينا بعض الشيء : شهرة أكثرها ، وتنبيهنا على طبعات بعضها ؛ و : أننا سنكون بمنجاة من أن يتهمنا بعض المتعنتين \_ لكثرتها البالغة \_ : الماهاة ، أو بالمالغة .

. وسنضع إن شاء الله \_ : من فهارس موضوعاته وآباته ، وأحاديثه وأبياته ، وأسماء رجاله وبلدانه . \_ مايكون هاديا إلىمعرفة أكثر محتوياته .

\* \* \*

ولن نتكام عن عملنا فيه بأكثر: مماصرحنا به ، أو أشرنا إليه ؛ تاركين ـ للعالم المنصف ، والباحث المخلص ـ : تقديره والحكم عليه ؛ سائلين الله ( جل ثناؤه ) : أن يكون مقبولا لديه ؛ وأن يكتب لنه السواب في أقوالنا ، والسداد في أعمالنا ؛ وأن يجعلها دامًا : خالصة لكريم وجهه ؛ لايبتغى بها سوىعظيم فضله ، وعميم عفوه . إنه القدير على مايشاء ، الجدير بإجابة الدعاء م؟

القاهرة — ميدان السيدة نفيسة رضى الله عنها عبد الغنى عبد الحالق ٢٦ من صفر سنة ١٣٧٣ هـ فى يوم الجمعة : ٣ من نوفمبر سنة ١٩٥٣م

## « أُسْتِدْرَاكَاتُ ، وتَصْو يباَتُ »

صعيحة الصحيح : ضبط آخر كلة «دليل» : بالكسر . الصواب : ضبط آخركامة : ﴿الاستعانَةِ ﴾ ؟ بالضم . 17 ٧٠ زعم بعض الرواة ; أن أم الشافعي دفنت بمصر ؛ والصحبح – كما في 17 الكواكب السيارة ٤١ – : أمها دفنت عكم . ١٠ كلام المزنى عن شهوة الشافعي للعلم ، مذكور : في منافب الفخر ١٢٩ . 44 الصواب : « فأرادوني » . 17 ١٢ الصواب: «الانتقاء ٨٦» إلخ ؛ لا: ٥٦. TA قول الحيدى : «سمعت الزنجى» إلخ ؛ ذكره : في الجرح (٢٠٢/٢) ؛ ثم قال عقبه : ﴿ وَقَالَ غَيْرِهُ : وَهُو ابْنُ ثَمَانَى عَشْرَةَ سَنَّةً ﴾. والروايتان قد ذَكَرْتًا : في مقدمة تحفة الأحوذي (٨٨) : التينعبر عنها غالبًا : بالتحفة . قول أبوب ذكره : في الجرح (٢٠٢/٢/٣) ؛ ثم قال : «وقد رأى أيوب ابن سُويد : سَفَيَانَ الثُّورِي ، وَمَالِكُ بِنَ أَنْسُ ، وَالْأُوزَاءَى ، وَابْنَجِرَجُ ، وسفيان بن عبيئة ، والناس . » . قول القطان : «إبى لأدعو الله» إلخ ؛ مذكور : في الجرح ٣/٢/٢. 21 قول إسحاق : «كنا يمكة » إلخ ؛ مذكور في الجرح ( ٣/٢/٢ ) : 24 بيعض اختلاف . قول الحيدي : «كان أحمد » إلخ ؛ مذكور في الجرح (٣/٢/٣) : باحتلاف ونقص . من غرائب السهو ، ونتائج التسرع : أننا \_ بدل أن تترجم لمحمد بن على ابن الحسين - ترجمنا لأبيه: الذي كان ينبغي أن شرجم له: في صحفة (٦٩) ؛ والذي له ترجمة أيضاً : في الجرح ٣/١/٨٧ ، وحياة الحيوان ١٧٣/١ . ونحن (ولله الحمد ، ومنه الفضل) : لاندعى العصمة فىأقوالنا، ولاالكمال في أعمالنا ؛ بل : ونعترف بأخطائنا ، وننتفع بوقوعها ، ونعمل — ما أمكن — : على تلافيها وإصلاحها . فنقول :

أما محمد ، فهو : أبوجعفر (الصادق)، الملقب : بالباقر؛ المتوفى : سنة ١١٠ أو١٤ أو١٥ أو ١٧ أو١٨ . له ترجمة : في طبقات ابن سعد ١/٥/٥٣٠، والإكمال ١٢١، والجمع ٢/٢٤٤، والتذكرة ١/٧١، والحلاصة . ٢٩، والتهذيب ٩/٥٥٩، وجامع المسانيد ٢/٤٤٣؛ والحلية ٣/١٨٠، والصفوة ٢/٥٣؛ وطبقات الفقها، ٣٣، والصفوة ٢/٥٣؛ وطبقات الفقها، ٣٣، وتهذيب الأسما، ١/٧٨، والوفيات ١/٢٤٢، وأعيان الشيعة ١/٤/٢٣٤؛ وتاريخ الإسلام ٤/٥٩، ودول الإسلام ١/٥٥، والبداية ٥/٥٠٣ والشدرات ١/٤٩، والنجوم ١/٧٣٧، والمعارف ٤٥، ونزهة الجليس ٢/٣٢.

- ٥٥ ٣ قول أحمد: «كانت أففيتنا (أو أقضيتنا)» إلخ ؛ مذكور في الجرح (٣/٣/٣): من طريق أبى عثمان الحوارزمي ، عن محمد بن عبد الرحمن الدينوري ، عنه \_ : ببعض اختلاف .
- ۳ قوله: «قال: وصمحت دبیسا» الح ؛ مذکور فی الجرح (۳/۲/۳) بلفظ: «أخبرنی أبو عثمان [الحوارزمی] فیما کتب إلی قال: صمحت دبیسا، قال: کنت مع أحمد بن حنبل فی مسجد الحجامع ؛ فمر الشافعی ، فقال: هذا رحمة الله (أو رحمة من الله) » إلح . فالظاهر: أن قوله فی الأصل (ص٥٥): «فمر حسین» ؛ إما أن یکون أصله: «فمر الشافعی وحسین»؛ وإما أن یکون أصله: «فمر الشافعی وحسین»؛ وإما أن یکون قوله عقبه: وإما أن یکون أصله: «فمر الشافعی» . وعلی هذا: فیکون قوله عقبه: «یعنی الـکرابیسی» ؛ مقدما عن موضعه . فتأمل .
- ١ قوله: «قال: وسمعت محمد بن الفضل البزار» إلخ ؟ مذكور في الجرح ( الفضل البزار ) إلخ ؟ مذكور في الجرح ( ٣٠٣/٣/٣ ٣٠٤) هكذا: « أنا أبو عثمان الحوارزمي فيما كتب إلى قال: وسمعت محمد بن الفضل البزاز» إلخ : بلفظ أجود ، مع بعض اختصار واختلاف .
  - ٣٠ ٢٤ الصواب: ﴿ أَوْ مِنْ ابْنُ وَارَةَ ﴾ .
- ٣١ ٣ قول أحمد للميموني : «مالك» إلخ ؛ مذكور : في الجرح ٣/٤/٢.
- ۱۲ ه قول النحوى: «سمعت أبافديك» إلخ ؛ مذكور في الجرح (۳/۲/۳) بلفظ: «سمعت أبا قديد ... في حاجتى» . و ( أبو قديد ) لا وجود له : في الكبي للدولاني .
- ٦٣ . ٧ قول أبي زرعة : «نظر أحمد» إلغ ؛ مذكور : في الجرح ٣/٢/٤٠٠ .

٧١ ٢٢ والمذكور في الانتقاء .. وطبقات السبكي .. ، ومفتاح السعادة ٣/١٧٥ .

٧٧ ع قوله: «ليسقولى »؛ ورد هكذا بالأصل والحلية. وورد في سيرالنبلاء، بلفظ: « لاقول ». والظاهر: أن زيادة الياء من الناسخ؛ فلتصحح الكلمة: في المراقع الثلاثة.

۷۷ ٩ قول المزنى: «دخات على الشافعى» إلخ ؛ مذكور ببعض اختلاف : في الإكمال ١٤٧ ، والجوهر اللهاع ٨٩ ، ومناقب الفخر ١١٢ ، ومفتاح السعادة ٣٤٨/٣ . ومذكور بدون الشعر : في شرح الإحياء ٣٤٨/٣-٣٤٩

۱۰ ۷۸ الصواب: «على ماسبق ص ٦٢ » .

۲۲ ۲۲ قولنا : «وبذلك تدرك» إلخ ؟ وتدرك أيضا: أن كلام صاحب الشذرات (۲۶/۱) : فيه غلو وإسراف ، وبعد عن اللياقة وعن تقدير الأموركما بحب .

٧٩ ٧١ راجع أيضا – في بحث الشرب قأمًا – : شرح الموطأ ٤ / ٢٩٤ .

من طريق البيهق \_ بلفظ: «حنين الجدع» ؟ ذكر في مناقب الفخر \_ من طريق البيهق \_ بلفظ: «حنين الجدع إليه : أبلغ ؟ لأن إحياء الحشبة : أبلغ من إحياء الميت . ولو قبل: كان لموسى فلق البحر ؟ عارضناه : بفلق القمر . وذلك أعجب منه : لأنه آية سماوية . وإن سئلنا عن انفجار الماء من الحجر ، عارضناه : بانفجار الماء من بين أصابه . لأن خروج الماء من الحجر : معتاد ؟ أما خروجه من اللحم والدم : فأعجب . ولو سئلنا : عن تسخير الرياح لسلمان ، عارضناه : بالمعراج » .

٨٤ ٥ و ٢٣ الصواب : «يونس» .

٨٥ ٤ دعاء الشافعي للميت ، مذكور : في مناقب الفخر ١٢٨ ، والجوهر اللماع ٥٣ .

٨٥ ٢٢ قولنا : ﴿ وَلا تَتَأْثُرُ ﴾ إلح . ولاتتأثر أيضا : عا في المعرفة للحاكم ٥٣ .

۱٤ ۸۷ الصواب : «این شداد» .

٨٩ ٢ قول أنى حاتم ، ذكر في التحفة (٨٨) بلفظ: «الشافعي صدوق» .

٩٠ قول إسحاق: «ماتكلم أحد» إلخ ؛ مذكور: في التحفة ٢٢٥.

٩٩ ١٨ قولنا : «وراجع الكلام» إلخ . وراجع أيضا : الفتح ١١١١ .

- ۱۰۰ قول الشافعي : « هذا مثلحاطب ليل » ؛ ذكر بمعناه : في المدخل للحاكم ۲ ، ومناقب الفخر ۱۲۹ .
  - ۰۱۰ ۲۰ الصواب: «والسنن الـکبری ۱/۹۵۹».
    - ۱۱۸ ۱۱۸ الصواب: «أو: لأن قريشا».
- ۱۲۷ ۳ كتاب البويطى إلى الربيع ، مذكور : في مسند الشافعي ۱۲۲ ( أو بهامش الأم : ۴/٤٢) .
  - ١٣٠ ١٢ و ٢٣ الرقم يعدل هكذا : (٥) .
- ۱۳۳ ه قول الشافعي : « ليس من قوم لايخرجون نساءهم .. » ؛ مذكور في تلخيص الحبير (۲۱۹) بلفظ : « أيما أهل بيت لم يخرجوا نساءهم .. » .
- ۱۳۶ ۳ قوله : « عن رجل ذكره » ؛ لعله : مالك بن أنس . انظر : مناقب السيوطي ١٥ ، والزواوي ٤٠ .
- ۱۳۶ ۱۰ قول الشافعي : « بحتاج طالب العلم » إلخ ؛ ذكره الفخر في المناقب ( ۱۳۶ ) بعد أن ذكر نحو القول الذكور : في (ص ۱۳۶ س ٥) ؛ مع أقوال أخرى مفيدة . ثم قال : « والمراد بهذا : قدر الحاجة ؛ وعا تقدم ذكره : الزيادة . لئلا يتناقض الكلامان» ؛ فارتفع الإشكل .
- ١٣٥ ١٤ قولنا : «راجع الانتقاء» إلخ. وراجع أيضاً : تهذيب الأسماء ٢/٣٠٣.
- ١٣٦ ١ راجع في كون الشافعي من أعلم الناس باللغة : شرح المهذب ١٤/١٢.
- ١٣٩ ٨ قول الشافعي : « الاختلاء » إلغ ؛ مذكور مع الحديث : في الأم ١٣٩ ١٣٥ .
- ۱۶۰ ۲۰ قولنا: «هو: بشار بن برد» ؛ أو: ابن الحياط المديني (وهو: عبد الله ابن محمد بن سالم بن يونس أو ابن يونس بن سالم القرشي الهذلي ، الشاعر الأموى العباسي ) ؛ على مافي : أخبار أبي تمام للصولي ١٥٩ ، والصناعتين ٢٠٠ ( الحلبي ) ، والأغاني ١٨/٤ ه ، وتاريخ ابن كشير ه/١٥٥ (والبيتان فيها) ، والموازنة ١٥٧ (حجازي) ، والوساطة ٢١٣ (الحلبي) ؛ والبيت الأول فيها ، يبعض اختلاف مشهور .
- ۱٤١ ٤ حديث التسبيح والتصفيق، مذكور : في سنن الشافعي ٢٨ ، وتلخيص الحبير ١١٠ .

- ۱۶۱ ۲۱ الصواب: «ثمراجع فىالفنى ٣/٨٤٢ ٢٤٩، والمجموع (٧/٢٢٧ ۲۲۷): الحلاف ..» .
- ۱۶۶ و الفضاء في عقل الجنين ، مذكور في سنن الشافعي ( ۱۰۸ ) : من طريق أبي هريرة وغيره .
  - ٢٠ ١٤٦ . قولنا: «راجع الحديث» إلخ. وراجع أيضًا: سنن الشافعي ١١٦.
- ١٥٠ ١٥٧ كلامالشافعي عن حديث: «أقروا الطيور على مكناتها» ؟ ذكره الطحاوي في سنن الشافعي ( ٧٧ ٧٧ ) من طريق المزنى ، بلفظ: أجود مما أثبتناه ، وبوافقه في أكثر كلاته ؟ ويفيد: أن كلام ابن أبي حاتم (الذي تخاله) إنماهو: من كلام الشافعي ، أومن كلام المزنى: على أبعد تقدير . وقد أخرجه الطحاوي \_ في السنن أيضا \_ من طريق يونس والربيع: بدون الشعر ؟ وبلفظ يدل: على أن الشافعي تمكام بذلك في مجلس ابن عبينة: بعد أن سأله عن معناه . وقد فسر الشافعي هذا الحديث أيضا \_ : بنحو ذلك مختصرا . \_ حين سأله إسحاق بن راهويه: في قصة مذكورة في مناقب الفخر ١٢٥ . وانظر: السيرة الحلية ١٥٥٥ .
- ٢٥ ١٥١ قولنا: «ثم راجع » إلخ. وراجع أيضا: اللمع للسراج ٥١ ٥٣،
   ومفتاح السعادة ٣/٠٠٤ ٤١٨، ونفح الطيب٣/١٥٤ (الأزهرية).
- ۱۵۲ ۷ قوله : «وسئل النبي» إلخ ؛ قد ورد في سأن الشافعي ( ۱۰۰ ) مايفيد : أن السائل : عمر رضي الله عنه .
- ١٥٤ ٧ قوله: «وكانوا يسألونه» إلخ؟ قد أخرج في سنن الشافعي (٦٩) مايفيد فيه: من حديث أبي المليح عن نبيشة .
- ۱۵۹ ۲ الصحیح : ضبط أول قوله : «روعی» ؛ بالضم . والحدیث أخرج أیضا : فی السنن الکبری ٥/٤٢٤ ، والحلیة ٧/١٥٨ و ٢٠/٧٠ .
- ۲۰ ۲۰ قولنا: «راجع الرسالة» إلخ. وراجع أيضًا مسند الشافعي (بهامش الأم:
   ۷/۱/۱ )، والجرح ۷/۱/۱ .
- ۱۵۷ ۸ قولنا: «ثم راجع شرح مسلم» إلخ. وراجع أيضا: الغنى٢/١٤ ٤٩، والسنن الكبرى (٢٠/١٠) ٢٣٠): وكلام الشافعي موجود فيها بزيادة . واظر: علل الحديث ١/ ١٨٨.

۱۱ آولنا: «راحع شرح الموطا» إلخ. وراجع أيضاً: مناقب الفخر ۹۷ - ۹۸. وكتاب عمرو بن حزم فى العقول، ذكر: فى سنن الشافعى (۱۰۵)؛ كا ذكر بعضه: فى المناقب.

١٥٩ ٤ كلام الشافعي ، مذكور أيضًا : في التحقة ٨٧ .

۱۹۲ ۱۹ الصواب: «المغنى ۱/۹۹۸ – ۷۰۷» إلخ. وراجع أيضاً : الأم ٥/٩٩١ و ٧/٩٧ و ٢٤٩، وأحكام القرآن وهامشه ١/٩٧.

١٦٦ ١٨ قولنا : «راحع تفاصيل» إلخ . وراحع أيضا: الأم ١٨٢/٧ ، واختلاف الحديث ع ٥ ـ ـ ٥٥ و ٣٤٥ - ٢٤٦ .

۱۳۷ ۱۷ قولنا: «راجع حدیث سهل» إلخ . وراجعه أیضا: فی سنن الشافعی ۱۰۷ — ۱۰۷ .

۱٦٨ ١٦٩ راجع في كون الصداق يجب بإرخاء الستر - : اختلاف الحديث ٣٥٣ والأم ١/٥٥/ و١٥٥ و ١٩٧٠ و١٩٧٠ و١٩٧٠ ووشرح الموطأ ١٣٣/ ١٣٣٠ .

١٧٦ ١٩ قولنا : «انظر الأم» إلخ وانظر أيضا : الأم ٤/١٣٥.

۱۷۹ ۳ قول أحمد: «جلست» إليخ ؛ مذكور في تهذيب ابنءساكر (۲/۲٪): في ترجمة إسحاق .

١٨٦ ٢و٥ الصواب: « .. أحد . . إلا .. » ..

١٨ ١٨٨ قولنا : «ويحسن أن تراجع» إلخ ؛ وأن تراجع : منهاج السنة ٣/٠٠ .

۱۹۱ ٣ قول الثورى ، أخرجه أبو داود : فى السنن ، انظر : العالم ٤/٣٠٣ . وسبائك الذهب ٨٣ . وراجع أيضا — فى مسئلة الخسلافة — : منهاج السنة ٢٠٨/٢ .

١٩٢ ١٥ الصواب: « .. أما المصلاق .. » .

۱۹٤ ٧ كلمة : « همزة » ؛ زائدة من الطابع .

١٩٣ ٤ قول الشافسي ، دكر في التحفة (٨٦) بَلْفَظْ : « إِذَاذَكُر العلماء : فَمَالَكُ التَجْمِ » .

١٩٦ /١٩٩١ الصواب: «.. من مالك بن أنس ... إذا ذكر الإسناد .. » .

۱۹۸ ه حدیث : و حبس أصلها » ؟ راجعه : فی سنن الشافعی (۹۲) ؟ مع کلام الطحاوی المتعلق به : لفائدته .

۱۹ ۳۰۵ قولنسا: « وترتیب مسند الشافعی » ؛ وکذلك : فی مسنده ( بهامش الأم : ۲/۲۵۷)

٢٠٨ قوله: (وما) ؛ ورد هكذا بالأصل . والظاهر : أن أصله : (عا) .

۱۰ ۲۰۸ قولنا – عن الشعبي – : «هوعامر بن شراحيل» إلى : « شعب » ؛ وهـو : بطن من همدان ؛ أو : حي من البحـن . وقال الجوهري : جبل بالبحن ذو شعبين . انظر : الصحاح ۲/۲۱ ، واللسان ۱/۶۲۱ موالتاج ۱/۴۲۱ ، ومعجم البلدان ۲۷۱/۵ – ۲۷۳ ، واللباب ۲۱/۲ ، وضبط الأعلام ۸۲ ، والتحفة ۲۲۵ .

٢٠٩ ٢ قولُ الشافعي : « لولا شعبة : ماعرف الحديث بالعراق » ؛ مذكور : في
 دول الإسلام ١/٣٨ ، والبداية ٩/٣٣١ ، والتحفة ٢٢٢ .

١٢ ٢٢٧ قولنا: «ولعله أحدالمجهولين» إلخ. وبحسن أن تراجع: الكني للبخاري ٣٩٠.

۱۳ ۲۲۳ قول الشافعي : « إنه أحفظ من الدراوردي » ؛ مذكور أيضا : في اختلاف الحديث ۲۹۶ ، ومسند الشافعي ( بهامش الأم : ١٧٦/٦ ).

١٣ ٢٣ أولنا: ﴿ وَلَا نَ تَيْمِيةً ﴾ إلخ. وله أيضاً : في منهاج السنة (٤/٣٥٧ – ٢٣٣) ؛ كلام : جدير بالمراجعة مع التأمل والحذر .

۲۳٤ ٦ الصواب: « وكلا » .

۱۳۷ ۲۳۷ قولنا: «راجع فی القام» إلخ . وراجع أيضا: مناقب الفخر ۲۰۸ . ۲۶۲ – ۲۶۵ كلام الشافعی عن ترتیب أسنان الإبل ، قدذكر القائی فی أمالیه (۲۱/۱ – ۲۲ ) . ۲۲ : دار الكتب) ؛ نصا للاً صمعی : قریبا منه ، ومفیدا فیه .

٧٥٧ ١٩ قولنا: ﴿ وَهُو ﴾ إلخ . وله ترجمة مفيدة : في نهذيب الأسماء ٢/٢٦/ .

۲۵۸ م الصواب: « أم النبي صلى الله عليه وسلم . . » . . . . .

۲۰ ۲۰ الصواب: « ... أو شيهم .. » .

۳۲۳ ۱۷ الصواب: « بعمواس ».

٩ ٢٧٥ الصواب: « وقد أحرج [إحدى] يديه .. » .

٧ ٢٧٦ الصواب: كان نقش . . » .

۲۷۷ -- ۲۷۸ أبيات الطفيل الغنوى ، قد ذكر الأول والثالث والرابع منها : في مجموعة المعانى ۹۸ (كادكرنا) ؛ مع رابع آخر هو :

الله عَنْ الله عَنْ

لَمُا عِنْدَنَا - : مَا كَبَّرَتُ وَأَهَلَّتِ

سفحة سطر

٢٨٩ ه الكلمة المطموسة: «نرى» ؛ بضم الأول.

٠٩٠ ٧ الصواب: « في العاجلة » .

۱۵ ۲۹۳ الصواب : « .. فالمرأة والولى .. » .

۱ ۲۹۷ الصواب: «.. أولم ينوه. ».

١ ٣٠١ الكلمة المطموسة : وأبي .

٣٠٢ ١ الصواب: فتح الصناد من كلمة: « والضمان ».

۳۰۴ ۳ الصواب: « .. فالقول .. ».

۰۰۰ ۱٤ الصواب: « ۱۰۰۰ /۱۳۱۳ - ۲۱۳ .. » .

۳۰۳ م ۱۰ و ۱۳ الصواب : « .. و عا .. و مختصره .. » .

١١ ٣٠٧ قوله تعالى : ( ينكم ) ؛ بكسر النون .

٣٠٨ ٥ قوله تعالى : (الأوليان) ؛ بفتح اللام .

١ ٣١١ الـكامة المطموسة : ( بالباطل ) .

۱۸ ۳۱۱ الصواب: « والحزر » بالزاى ثم الراء.

۳۱۲ ۳ الصواب: « تغبه » بإسكان الهاء.

٣١٩ - ٣٢٠ راجع في حادثة ابن أبي ذئب مع المنصور : بغية الملنمس ٣٩٣ – ٣٩٣

at the first ball a species of

#### 4. - 186 h. - 10 bill

Marriet mary post it was a success to take a set out the . pro- an the 12 constitution and the last of the contract males of the facility of the first of the That the AT -AT A STEELING CONTRACTOR SOLD CONTRACTOR مري المساور من ألكتاب المنافر المساورة the state of the s 17 - 27 By Halling and Committee State of Section 19 19 19 19 ٧ - : فهرش الموضوعات المختلفة . the same ٢ = : « الآيات القرآنية . 27 الله الله الأبيات الشعرية بن الشياعة الما الله الله الله الله الأعلام والأنشاب بالماء ملاه يعالما إنه عنه و المعالم District of the fall of the Tras addanted by the miles of the law of they also consider by take - be one. Prompt with the protocol and the beautiful and the state of As its half to the organization and the state of the 1000316/6 da is. As - so which both to their out I a state I ? in والمراج والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع 一直没有这个对意识的主要的人大意,他们不必 " Was a Transfer Paper.

#### فهرس إجمالى للموضوعات المختلفة

السفحة

٣و١٤و. ١ إهدا الـكتاب ، وتصديره : كلة الـكوثرى ، وكلة محقق الـكتاب .

١٩ – ٧٥ الجزء الأول: باب ولادة الشافعي ، وبدء أخذه العلم : الكلام عن كون الشافعي : ولد بالنمين أو عسقلان ؛ وعن رغبته : في العلم والرمى ؛ وطلبه العلم فقيرا .

٧٥ — ٢٨ قار مخ ولادة الشافعي ووفاته ؟ قدومه على مالك وإنجاب مالك بقراءته الموطأ .

۲۹ - ۳۰ أسف الشافعي : على فوت الليث وابن أبي دئب ؛ واستثذاء لابن وهب ،
 على : إبراهم بن سعد ؛ وعنيه : العلم والرمى .

٣٩ – ٣٤ حكم الشافعي بنجران ، وعدم تأثره بأهلها ؛ وماسببه : من انهامه بالتشيع ، ورفعه إلى العراق ، ومقابلته محمد بن الحسن ، وحمله العلم عنه ، وإنفاقه على نقل كتبه .

٣٥ خروج الشافعي إلى اليمن : في طلب كتب الفراسة ؛ وتعاطيه اللبان: للحفظ.

٣٦ - ٣٨ كتابة الشافعي الحديث : عمن هو في سنه أوأصغر منه ؛ ونسبه رضي الله عنه.

٣٩ — ٤٦ باب علم الشافعي وفقه وفضله: إذن شيخه الزنجى له بالإفناء ، وثناء أيوب الرملي عليه ، ودعاء بحيي القطان له ، وتصريح الحميدى : بأنه هو اللهى مكن الحجاز بين من الردعلى أصحاب الرأى .

۲۹ – ۵۵ حث أحمد إسحاق بن راهویه ، والحمیدی : علی مجالسة الشافعی ؛ وتأثر
 الحمیدی بذلك ، وخروجه – مع الشافعی – إلی مصر .

٣٨-- شكاية الغفار بين الحسن بنزيد للمنصور ، وشهادة ابن أبي ذئب ضدهم جميعا .

٤٩ - ٤٩ اعتراض ابن مجلان ، على والى المدينة : بسبب إطالته الخطبة ؛ وحبس الوالى
 إباه ، ودفاع ابن أبى ذئب عنه .

٩٥ – ٥٠ بنات اليمن بحملن في التاسعة ؛ دعا. أعراني لرجل أكرمه .

٥٠ – ٥١ خطبة أبي حمزة الشاري – بالمدينة – : في مروان بن محمد .

۱۵ – ۵۶ براز عتبة بن ربیعة وابنه وأخیه – یوم بدر – وقتلهم ، واستشهاد عبیدة بن الحارث . حکایة للزهری مع تاجر قریب له : تدل علی کرم الزهری ، ورغبته فی الثواب الأخروی .

٥٥ - ٥٧ قول الشافعي في طلب العلم : اعتراف أحمد : بأن أقضية أصحاب الحديث
 كانت بأيدى أصحاب أبى حنيفة ، حتى رأو الشافعي ؛ وشهادته له : بأنه
 أفقه الناس ، ورحمة للأمة .

٥٧ تصريح الحراسين : مجمله حقيقة الأدلة ، قبل لقاء الشافعي .

۵۸ – ۵۹ اعتراض الفضل البزار ، على أحمد : في ملازمته للشافعي ؛ ونصيحة أحمد له : بالاقتدار به .

٠٠ إشادة أحمد بفضل الشافعي ، وأمره ابن وارة : بقراءة كتب الشافعي المصرية .

٦١ – ٦٣ عتب أحمد ، على الميمونى : فى عدم النظر فى كتب الشافعى ؛ وترغيبه له : فى قراءة الرسالة .

۳۳ – ۳۰ نظر أحمد في كتب الشافعي ، وإرساله الرسالة إلى ابن راهويه ، وإدخال هذا بعض كلام الشافعي في كتبه ، وتزوجه امرأة رجل : كان عنده كتب الشافعي ؛ ورجاؤه أبا إسماعيل الترمذي : أن لابحدث – في نيسابور – كتب الشافعي .

٦٥ تصريح أبي ثور : بأنه لم يترك بدعته ، إلا بعد رؤية الشافعي .

۲۳ ردالشافعی، علی السرحی: لما علم أنه ممتنع عن كتابة كتبه، بسببالتغییر
 الذی بحدثه فها.

٧٧ — ٨٨ تمسك الشافعي بالسنة ، وحثه أصحابه : على تقديمها على قوله . . .

۲۹ - ۷۰ تفسیر الشافعی ماجری فی تودیع النبی (صلیالله علیه وسلم) صفیة بنت حی .
 بعد زیارتها له فی اعتکافه دا.

٧٠ – ٧١ مدة وضع الشافعي كتبه بمصر ، وكيفية نلقي أصحابه لها .

۷۷ - ۷۷ سؤال البلخى ، النبى (صلى الله عليه وسلم ) - فى المنام - : عن قول مالك وأبى حنيفة والشافعى ؛ ورؤيا العزيزي المتعلقة بموت الشافعى ؛ وكلام للربيع : عن وفاته ودفنه .

٧٧-٧٥ سماع أفي زرعة كتب الشافعي من الربيع ، وتصميم. أبي حاتم : على كتابتها . ٧٧-٧٦ طلب الشافعي \_ في مرضه \_من يونس : أن يقرأ له شيئاً خاصا من القرآن؟ وكلامه للمزنى : حين سأله عن صحته . وتصريح ابن عبد الحكم: بأن الشافعي أحد مخالفي مالك إليه .

| - Jack                                                                         | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حبس الشافعي مع بعض الشيعة ، وحمله إلى الرشيد ، واستفساره بعض                   | - WYA     |
| المعبرين : عن رؤبارآها                                                         | yeah ola  |
| استعال الشافعي الحضاب ، واقتصاده في النظهر بالماء ، وشربه قائما ، وعتبه        | A Y4      |
| على بعض أصحابه : في أنهم لاينصرفون للصلاة _ وقت احتضاره _ إلا                  |           |
| . بعد استثناره و                                                               | - mar 194 |
| حرص أحمد ، على المكث مع الشافعي ، ووعده إياه القدوم على مصر ،                  | A1-A+     |
| وحيلولة الفقر دون وفائه بالوعد، ودون الذهاب إلى جرير بن عبد الحيد بالرى.       | May by by |
| شهادة أحمد للشافعي: بالاحتجار بالحبر الثابت ، والإفبال على الفقه ، والانصر اف  | 7A        |
| عن الـكلام . وتكلم إسحاق مع الشافعي : في إجارة بيوت مكة ؛ وعدم                 |           |
| عاياة الشافعي للزهيي .                                                         |           |
| تصريح الشافعي : بأن الله لم يعط نبيا ما أعطى نبينا ؛ وأن حنين الجـنع           | AF        |
| أبلغمن إحياء الموتى ،                                                          |           |
| استمداد الشافعي الدعاء من إدريس العابد ؛ واعتذاره ليونس - في إحدى              | A£        |
| المسائل العامية _ ؛ بأن اللفظ الذي يشرح معناها لم يواته بعد . "                |           |
| دعاء الشافعي لبعض الموتى ، وعتابه لابنه ، ونصحه إيام : بالمحافظه على المروءة . | Λο.       |
| احتجاح أحمد بقول الشافعي ، في المسائل : التي لم يصح له حديث فيها .             | AT        |
| كلام نفيس للشافعي : عن بيع القمع في سنبله : إذا ابيض ،                         | M-M       |
| تعديل أبي حاتم الرازي للشافعي، وتعظيم أبي إسحاق الشافعي له .                   | 19        |
| تصريح أبن راهويه : بأن الشافعي أكثر انباعاً ، وأقل خطأ ؟ من سار                | 4.        |
| من تمكلم بالرأى .                                                              |           |
| باب تواضع الشافعي ، وخضوعه للحق ، وبذله النصح للعالم: عــــدم نمى              | 41        |
| الشافعي خطأ من يناظره ؛ وعنيه : أن يكون علمه عندغيره، بدون أن ينسب إليه.       | Jan Barry |
| نصيحة الشافعي لأصحابه : أن لا يقبلوا ــ : من أقواله . ــ إلا ما تقبله          | 94        |
| عقولهم . ومناظرته لغيره إنما كانت: على النصيحة والرغبة في الوصول إلى الحق.     | 25 60     |
| تمسك الشافعي بالسنة ، واعتباره : أن كل حديث صحيح قوله ؛ وإن لم يحدث به         | 98-95     |
| أخذ الشافعي بالحديث الصحيح : سواء أكان حجازيا أم لا .                          | 96        |
| استفادة الشافعي من أحمد ومن إليه : أكثر من استفادتهم منه . والكلام             | 47        |
|                                                                                |           |

الصفحة عمن يعني بالثقة : في كتبه العراقية .

٧٥ - ٨٨ حكم طلب العلم عند الشافعي ؛ وتشجيعه ابنه والحيدى : على الحكم في المسائل العلمية ؛ وبذله الجمد في تبيينها : ليصون كلام غيره من الحطم فيها ؛ وكراهته الإجازة .

٩٩ كيفية الإخبار : عن قراءة المحدث؛ أو عن القراءة عليه . ﴿ وَ عَلَيْهِ مَا الْعَمَامُ وَعَلَيْهُ مَ

١٠٠ حامل العلم جزافا : كحاطب ليل .

۱۰۱ – ۱۰۳ باب ورع الشافعي وعبادته: كثرة قراءته في صلاة رمضان ؛وإلزامه أهله ـ بسبب بعض تصرفاتهم ـ : أن يديروا الرحى عند رأسه : وقت نومه . وعدم تضمينه القصار .

۱۰۳ – ۱۰۹ امتناع الشافعي من دخول بيت : مفروش بالديباج ؛ وتورعه من شراء ضيعة عكمة لأصحابه ، وكراهته الشبع وتنفيره منه .

۱۰۷ مسائل وآثار رواها أحمد عن الشافعي : تحذير ابن عجلان وغيره من عدم التثبت في الفتوى .

۱۰۸ رد الشافعي على مازعمة الحنفية : من بطلان صلاة من فاتنه في ركعة ، سجدة نسيانا ، فركع ركعة أخرى بسجدة واحدة : أضافها إلى الأولى؛ وألفي ما بيتهما

١٠٠ – ١١٠ الـكلام : عن أدنى وقت الحيض ، وعن علامة طهر الحائض ، وعن طلاق السكران ، وعن اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع : بعد استهلاكه .

۱۱۱ – ۱۱۳ جواب الشافعي لمحمد بن الحسن : حيمًا أخبره أنه قد وضع كتابًا على أهل المدينة ؛ ورده على أصحاب أبى حنيفة : في عدم اشتراط الترتيب في الوضوه؛ وترخيصه : في كرا، بيوت مكة .

۱۱۵ – ۱۱۵ السنة الصحيحة : قديينتأن القطع فى السرقة لايكون فى أقل من ربع دينار ، المده المده المدون عمر بن الحطاب الدواوين ، ووضع الناس على قبائلهم : البده ببنى هائم وبى المطلب ؛ تقديم عبد شمس : على بنى نوفل ؛ وتقديم بنى أسد : على بنى عبد الدار ، وتقديم بنى تيم بن مرة : على بنى مخزوم بن يقظة ؛ وتقديم بنى عبد الدار ، وتقديم بنى تيم بن مرة : على بنى محمح : على بنى سهم وبنى عدى بن كعب ؛ وتقديم بنى عامر بن لؤى : على بنى فهر .

تأثر أبي عبيدة بن الجراح من تأخيره ، ورد عمر عليه . . . . . . . . . . . .

119

- ۱۲۰ ۱۳۰ ادعاء بنى الحارث بن فهر : تقديم عمر لهم ، وجعلهم بعد بنى عبد مناف أو بعد بنى قصى . وبيان بطلانه . وبيان أن الأنصار : تقدم بعد قريش ، على سائر قبائل العرب .
  - ١٣١ ١٣٤ الجزء الثانى : العاليل على تقديم بنى هاشم وبنى المطلب .
- ۱۲۷—۱۲۷ باب سخاء الشافعي ، وحسن خلقه : إعطاؤه الربيع مؤخر صداق امرأته ؟ وشهادة ابن عبد الحكم والسرحي والثورى: بأنه أسخى الناس بما يجد. وإفلاسه ثلاث مرات في حياته ، وعدم رهنه شيئا قط.
- ١٢٧ وصية البويطي للربيع بما كان يوصيه به الشافعي: من حبس نفسه للفرباء وتحملهم
  - ١٢٨ قبول الشافعي صلة الرشيد ، ورفضه صلة هرتمة .
- ۱۳۹ ۱۳۰ باب فراسة الشافعي وفطنته : خروجه إلى اليمن في طلب كتب الفراسة . وحادثته المشهورة : مع الأزرق الـكوسج الذي نزل (الشافعي) عليه .
- ١٣١ ١٣٧ نفرة الشافعي من معاملة الأشقر وذوي العاهات ، وتخذيره أصحابه منهم .
  - ١٣٢ ١٣٤ بيان الشافعي : أن السمن يضعف العقل ، وتحذيره من تزويج الأفارب.
- ١٣٤ المفلس هو الذي ينجم في طلب العلم ؟ والإصلاح في الكتاب: دليل الصحة .
- ١٣٥ حفظ الحديث بحول دون الاشتغال بالفقة ؛ الـكلام : عن علامة الـكاتب .
- ۱۳۷ ۱۳۷ باب معرفة الشافعي اللغات ، وتفسيرغريب الحديث والسكلام : شهادة الأئمة : بفصاحة الشافعي وعربية نفسه ولسانه ، وكون كلامه : حجة في اللغة .
- ١٣٨ ١٣٩ كلام الشافعي : عن صبر البهائم ؛ وكلام له ولأبي زرعة : في معني الرمة .
- ١٣٩ ـــ ١٤١ تفسير الشافعي : اختلاء مكة ؛ وتبينه : أزالماس غير خاص بالجماع ؛ وشرحه حديثي : التسبيح والتصفيق في الصلاة ، وإحرام النبي وانتظاره القضاء .
- ۱۶۳ ۱۶۳ قراءة الشافعي القرآن : على إسماعيل بن قسطنطين ؛ ونقله عنه : أن القران اسم غير مهموز ؛ وبيان أن هذا النقل لايستازم أن يكون ذلك مذهباللشافعي
- ١٤٦ ١٤٦ السكلام: عن حديث عقل الجنين؟ وعن القرى العربية التي أفاء الله على رسوله:
   بلا خيل ولا ركاب؟ واختصام على والعباس: إلى عمر .
- ١٤٧ كلام آخر للشافعي : عن قصة توديع النبي (صلىالله عليه وسلم ) زوجه صفية .
  - ١٤٨ تفسير الشافعي رؤيا النبي : المشيرة إلى خلافة أبي كمر وعمر .
- ١٥٠ ١٥٧ أصحاب العربية: جن الإنس؛ نفسير الشافعي حديث: ﴿ أَقِرُ وَاالطَّيُورُ عَلَى مَكَنَّاتُهَا ﴾ .

- ١٥٥ ١٥٥ كلام الشافعي : عن العقيقة ، وعن الفرعة ، والعتيرة .وتفسيره : الروع ، الروع ، ١٥٨ ١٥٨ تفسير حديث : ه حدثوا عن بني إسرائيل » ؟ وحديث : التغنى بالقرآن؛ وحديث : جدع الأنف .
  - ١٥٩ مناظرة الشافعي لمحمد من الحسن : في أن مالكا أعلم من أبي حنيفة .
- . ١٦٠ ١٦٣ انقطاع أزرار محمد من اشتداد مناظرة الشافعي له ؛ والمناظرة بينهما : في بعض مــائل الغصب .
- ١٦٣ مناظرة الشافعي لمحمد : في جواز الدعاء في الصلاة : بما لم يرد في القرآن .
- ١٩٧ ١٩٧ نقض الشافعي كتاب محمد : الذي وضعه على أهل المدينة ؛ ومناظرته له ١٩٤ أمام الرشيد : في معض مسائل هامة .
- ١٦٧ ـــ ١٦٩ مناظرة يحبي بن البناء، لسفيان بن سخبان \_ بحضرة الشافعي \_: في القضاء باليمن والشاهد.
- ۱۷۰ مناظرة بعض أصحاب الشافعي العراقيين ، للحسن بن زياد اللؤاؤي.
   عضور الشافعي والفضل بن الربيع : في كون الضحك في الصلاة
   لاينقض الوضوء .
  - ١٧١ وضع أبي حنيفة أول المسألة خطأ ، ثم قياسه سائر مسائل الكتاب عليها .
- ۱۷۲ عثور الشافعي \_ في بعض كتب أصحاب أبي حنيقة \_ : على مسائل مخالفة للكتاب والسنة .
- ١٧٢ عدم علم الشافعي واضعا للكتب: أدل على عوار قوله من أفي حنيفة ...
  - ١٧٢ تشبيه الشافعي رأى أبي حنيفة وأصحابه : بخيط السحارة .
- ۱۷۳ ۱۷۶ ماكان يقوله أصحاب أبي حنيفة له: إذا أخطأ . ووصف الشافعي أبايوسف : بالتقليس . وإقامة محمد بن الحسن عند مالك ، ثلاث سنين : لسماع الحديث ؛ وأخذه على أصحابه : أنهم لا يحضرون مجلسه بكثرة إلا : إذا حدثهم عن مالك ، ورؤيا للشافعي : متعلقة بأبي حنيفة .
- ۱۷۵ ۱۷۲ مناظرة الشافعي لبشر المريسي: في كون القرعة لبست قماراً. وكلامه معه: في انتظار أولياء الدم الكبار ، بلوغ الأولياء الصغار ؟ وتأثر، من تخطئته الحسن بن على : في قنله ابن ملجم.
  - ١٧٧ ١٨١ مناظرة الشافعي لإسحق بن راهويه ؛ في كرا، بيوت مكمة .

| الصفحة                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢ . هندهب الشافعي: في أهل الكلام، وسائر أهل الأهواء: ١٠٠٠                                          |
| الممادا المراد ماعدا الشرك ، خير من الكلام ، ١٠١٠ ماعدا الشرك ، خير من الكلام ،                      |
| ١٨٣ – ١٨٤ الجزء الثالث : تخييرالشافعي طائفة كلامية : عين أن تجاوره بخير ، أو تقوم                    |
| عنه وانحذير الليث والشافعي ، الناس : من الاغترار بصاحب الكلام ،                                      |
| ره ما المهار و التأثر اعظهر هامنا به بالمهام الله المهام الله المهام المهام المهام المهام            |
| ١٨٥ كراهة الشافعي ـ في المناظرات الفقهية ـ : الحروج إني المباحث الـكلامية .                          |
| ١٨٥ - الله الشافعي: عن السكلام في الأهواء ؛ ونعيه على أهله ؟ تكفيرهم غيرهم .                         |
| ١٨٦ الحكام ، يبعد عن الفلاح ؛ مناظرة الشافعي الشيعة : دون بقية المتبدعة .                            |
| ١٨٧ طلب أم المريسي ، من الشافعي : أن ينهاه عن الحوض في الـكلام .                                     |
| ١٨٧ ملاقاة الله بكل ذاب غير الشرك ، خير من ملاقاته بشيء : من الأهواء.                                |
| ١٨٧ - ١٨٩ تصريح الشافعي : بأن ليس في أصحاب الأهوا. أشهد بالزور من الرافضة ؟                          |
| الله الله الله الحوص في الكلام ، ونهيه أصحابه عنه . ١٠ . ١١٠٠ - ١٧١                                  |
| ١٨٩ – ١٩١٠ قول الشافعني في الحلافة : الحلفاء خيسة ؛ ومن سواهم مبتز .                                 |
| ١٩١-١٩٦ مذهب الشافعي في الإيمان : رده على أهل الإرجاء ، ومناظرته لحفص                                |
| الله الفرد : في أن الإعان : قول وعمل ، يزيد وينقص أ على الا                                          |
| ١٩٣٠ الله مذهب الشافعي في القرآن : إيجاب الشافعي الكفارة : على من حلف بأسماء                         |
| الله ؛ دون من حلف بالكرمية ونحوها . ﴿ اللَّهُ مِنْ حَلَفَ بِاللَّهُ مِنْ حَلَفَ بِاللَّهُ مِنْ حَلَف |
| ١٩٤ – ١٩٥ مناظرة الشافعي لحفض : في قدم الفرآن ؛ وتكفيره إياه .                                       |
| ١٩٥-١٩٦ قول الشافعي في وصف مالك وأهل المدينة : موطأ مالك أصوب كتب                                    |
| المراب العلم ؛ ومالك النجم في الإلمناد ؛ وتصريح الشافعي : بأن مذهب متقدى                             |
| ا شريطة وإن أهل المدينة العو الحق من يهدان من المدينة والما                                          |
| ١٩٧ - ١٩٩ نصيحة الشافعي للربيع : بالحرص على حديث مالك؟ مناظرة مالك لأى يوسف                          |
| - بحضرة الرشيدات في الوقوف وما يحبسه الناس .                                                         |
| ١٩٩١ ﴿ طَرْحَ مَالِكُ لَلْحِدَائِثُ كُلَّهُ } إذا شك في بعضه ؛ وعدم تحديثه بكل ما سمعه .             |
| و ١٠١٠ م تقديم الشافعي مالكا : على سائر المحدثين باوعدم عنايته _ أول أمره _                          |
| بالحديث الذي انفرد به غيرًا لحجاز بين ؟ وإخباره : أنَّ مال كاإنما يروى عن                            |
| الثقة ، ويكنني بالشيخ القويب : إذا شك في غيره .                                                      |

٢٠١ - ٣٠٣ إبطال الشافعي دعوى محمد بن الحسن : أنه لاينبغي لأبي حنيفة أن يسكن؟ وليس لمالك أن يتكلم . وإخباره عن أهل المدينة : بيعض الأصحاب ؟ وعن أهل العراق : بيعض الناس . وعتاب رجاء بن حيوة للزهرى : في الدن والإنفاق .

٣٠٠ - ٢٠٤ محنة مالك : بسبب عدم إجازته طلاق المكره .

٢٠٥ - ٢٠٠٠ قول الشافعي في وصف ابن عبينة وأهل مكة: مالك وسفيان القرينان المحافظان
 على علم الحجاز ؟ سماع الرّبجي أحاديث الزهرى : بعقل ابن عبينة .

٢٠٥ – ٢٠٦ عدم رؤية الشافعي مجتهداً : أكفٍ عن الفتيا من ابن عيينة ، ولا أحسن تفسيرا للحديث منه .

۲۰۳ کثرة اتباع عطاء للحدیث ، وجواب ابن عیینة عن تحذیر بعض أصحابه له ،
 من انصراف تلامذته عنه : بسبب غضبه علمهم .

٣٠٧ ﴿ الشافعي بما يراه الفضيل بن عياض : من أن بعض من يبعد عن البيت ، أفضل ممن يطوف به .

٣٠٨ - قول الشافعي في وصف أهل القرآن : الشعيمثل عروة : في كثرة الرواية .

۲۰۹ — ۲۱۰ شعبة : ناشر الحديث فى العراق ، وضعيف القياس ؛ وكان : ينهى عن التحديث من ليس أهلاله ؛ ولا يفتى أحــدا إلا : إذا عرف اسمه وصناعته وسكنه ؛ وكان : يرجع إلى من أفتاه : إذا ظهر له خطأ فتواه .

٣١٠ الناس عيال ــ في الرأى والفقه ــ ؛ على أهل العراق . ٣٠٠

۲۱۱ رأمی مالك : فی ابن شرمة ، والبتی ، وأبی حنیفة ، ورأی الشافعی : أن معرفه أصحابه لأبی حنیفة ، تـكفیهم و تحول دونأت یضعوا علیه ، فی كشر : من قوله .

٢١٢ وصف مالك أباحنيفة بقوة الجدل والمناظرة؛ ورؤياللشافهي: متعلقة بأبي حنيفة.

٢١٣ تحايل النورى: على الحروج من مجلس المهدى .

٢١٤ ثناءالشافعي : على أبي عمر ان الصوفي. واعتراف بعض العراقيين: بتقدم الشافعي.

٢١٥ - ٢١٦ قول الشافعي في علل الحديث: تخطئته ابن عيينة: في إسناده حديث ابن الهاد : في النهاي عن إتيان أأنساء في الدبر . وبيان أبي حاتم الصحيح: من إسناد هذا الحديث .

٢١٧ - ٢١٧ نقل ابن عبد الحكم \_عن الشافعي ـ: عدم ثبوت حديث في النهى عن ذلك ؟
 و: أن القياس حله . وبيان : صحة هذا النقل ، وآراء الأئمة في المسألة .

| - 727 -                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                        | الصفحة    |
| نهى الشافعي : عن التحديث عن حرام بن عنمان ، وأبي جابر البياضي .                                                        | TIA       |
| عدم معرفة شعبة : مخرج حديث الضحك في الصلاة .                                                                           | 770-TIA   |
| كذبكتب الواقدي ، وعدم ثبوت الرواية عن بشير بن نهيك . وغضب                                                              |           |
| الشافعي : نمن احتج عليه بحديث عن أبى الزبير . وإخباره عن بعض من كني بأبي سلمة : بأنه لاعقب له ؛ وتعقيب أبى حاتم عليه . |           |
| تضعيف الشافعي : مرسل أبي العالية : في الضحك في الصلاة .                                                                | 777       |
| احتجاج الشافعي : برواية إبراهيم بن أبي يحي؛ معالمترافه! بأنه كان قدريا .                                               |           |
| وكلامه : عن أبي عبد الله الجدلي ، وداود بن شابور ، والربيع بن صبيح.                                                    |           |
| تصحيف مالك : في عمر بن عثمان ، وفي جار بن عتيك ، وفي عبد الدريز بن                                                     | 777 - 775 |
| قرير تبيين الشافعي ذلك ، وتأييد أبي حانم له ؛ ورأى ابن معين : في القسم                                                 |           |
| الأخير منه ؛ ورد أبي حانم عليه .                                                                                       |           |
| تخطئة الشافعي لا بن عيينة : في إسناد أثر عمر : من صلاته الصبيح بمكة ،                                                  | 771-77    |
| وركمتين بذى طوى وقت طلوع الشيمس . وتبيين ابن أبي حاتم : وجه ذلك ،                                                      |           |
| رفض الشافعي : مراسيل الزهري ؛ وتضعيفه : لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم                                                     | 771-779   |
| ورأيه : فيحديث بروع بنت واشق: في النفويض؛ وتبيبن ابن أبي حاتم له .                                                     |           |
| قول الشافعي في أصول العلم : الأصل : الكتاب والسنة ، ثم القياس .                                                        | 771       |
| الكلام: عن حجية الحديث المتصل ، وحجية الإجماع ، وكيفية حمل الحديث                                                      | 744       |
| على بعض معانيه بخصوصه . وعن الحديث المنقطع .                                                                           |           |
| الكلام: عن بعض مباحث القياس، وعن الحديث الشاذ؛ وبيان أن النفر دليس منه.                                                | 777       |
| احتجاج أهل المدينة وأهل العراق : بالحديث النفرد .                                                                      | 478       |
| رأى الشافعي : في أقوال الصحابة ، واختلاف عمر وعلى : في مسئلة المفقود ؟                                                 | 777 - 770 |
| ومسئلة المطلقة : التي تزوجت غير عالمة : بأنزوجها قدارتجعها في العدة ؛                                                  |           |
| ومسئلة من نكح المرأة في عدتها ودخل بها . واختلافالصحابة : في أت                                                        |           |
| الأقراء : الأطهار ، أو الحيض .                                                                                         |           |
| رد الشافعي : على من منع قياس مطلق المكتاب ، على النصوص .                                                               | 777       |

والباضعة ، والسمحاق ، والموضحة . بيان أن الوضحة : على الاسم ؛ فلا فرق بين صغيرها وكبيرها : في الحركم . 449 ٣٣٩ – ٢٤١ الحكلام: عن الهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة . وبيان أن الدامعــة

TTA

قول الشافعي في وصف الشجاج وما يجب فيها : الـكلام : عن الدامية ،

- نوع من الدامية . وترتيب الشجاج : الحارصة ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، ثم السمحاق ، ثم الموضحة . وبيان أن لا قصاص إلا : في الموضحة .
- ٢٤١
   كلام آخر : عن الهاشمة، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة . وبيان أن لاقود:
   فى الأخيرتين ؛ وأن وقوع هذه الأشياء عمداً \_ ما عدا الموضحة \_ يوجب الدية
- ٣٤٧ ٣٤٩ قول الشافعى فى وصف أسنان الإبل وترتيبها: بيان الربع ، والفصيل ، وابن الخاض ، وابن اللبون ، والحق ، والجدع ، والثنى ، والرباع ، والسدس ، والبازل ، والمخلف ، والعود ، والقحم ، والناب ، والشارف . مع بيان ما يجزى فى الهدى والضحايا : من الإبل ، والبقر ، والشأن ، والمعز .
- ۲۶۳ ـ ۲۶۸ قول الشافعی فی أنساب قریش و بی هاشم : أسماء أبی طالب ، وعبد المطلب، وهاشم ، وقصی ؛ وأم هابی بنت أبی طالب ، وأم حکیم بنت الزبیر بن عبد المطلب ؛ وعبد مناف .
- ٢٤٩ نسب سيدالحلق، ورسول الحق ، ورحمة العالم : محمد بن عبدالله صلى الله عليه و الم.
- ٢٥١ ٢٥٣ الجزء الرابع : الطوائف التي تلقى النبي بنسب ؛ ( الطائفة الأولى ) : بنو
   عدد المطلب ؛ بيان العقب منهم .
- ٣٥٣ ٣٥٣ ( الطائفة الثانية ) : بنو عبد مناف ؛ وهم : بنو المطلب ، وبنو عبد شمس ، وبنو نوفل . بيان كثير : من عقبهم .
- ۲۵۹ ۲۵۸ ( الطائفة الثالثة ) : بنو قصى بن كلاب ؛ وهم : بنو أسد بن عبد العزى ،
   وبنو عبد الدار . بيان كثير : من عقبهم .
  - ۲۵۸ ۲۵۹ ( الطائفة الرابعة ): بنو زهرة بن كلاب . بيان كثير : من عقبهم .
- ٣٦٠ ٣٦٤ ( الطائفة الحامسة ) : بنو تيم بن مرة بن كعب ، وبنو مخزوم بن يقظة بن
   مرة . بيان كشير : من عقبهم .
- ۲۹۶ ۲۹۷ ( الطائفة السادسة ) : بنو حجح وسهم ابنى عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى ؛ وبنو عدى بن كعب . بيان كشير : من عقبهم .
  - ٣٦٧ ٢٦٨ ( الطائفة السابعة : بنو عامر بن لؤى . بيان كشير : من عقبهم .
- ۲۲۹ ۲۷۰ ( الطائفة الثامنة ) : بنو فهر بن مالك بن النضر ؛ وهم : بنو الحارث و محارب وغالب . بيان : من هم ( الحلج ) ؛ وأن أبا عبيدة بن الجراح : من بنى محارب ، أو من بنى الحارث .
- ٢٧١ ٢٧٢ باب آداب الشافعي : العقل له حسد بجب أن لا يتجاوزه ؛ سياسة الناس

. صعبة . تحذير الشافعي : من المنظاهرين بالتنسك ؛ ومنعه خصيانه \_ عند الحلم ــ نهمن الصعود إلى نسائه .

٣٧٧ \_ ٤٧٤ كلام للشافعي : عن فضلات الطعام التي بين الأسنان ؛ وإنشاده بعض الأبيات : حيا كلم في بعض ما يراد منه ، ولا يرضي عنه . نادرة للربيع : تدل على غفلته وسلامة صدره ؛ وإدخال الشافعي إياه : في الأذان عقب زواجه ؛ وشدة حبه له ؛ وإشادته مخدمته ؛ رحوابه له ممارحاً : حين دعا له في مرضه : بتقو ية ضعفه ؛ والكلم عن ذلك

منزلة البويطى من الشافعى ؛ وشهادة الربيع له : يقوة احتجاجه بكتاب الله .
 ٢٧٥ – ٢٧٦ الحكلام : عن نتف الإبط ، ونفش ذكرالله : على الحاتم ؛ ونهبى الشافعى:
 عن بدل الرأى لمن لا يريده ، ولا يعمل به .

۲۷۷ – ۲۷۸ امتلاك الشافعى: غلاماً سقلبياً ؛ وغضبه: من بعض كلام الربيع ؛ وإنشاده
 ۱ أو كتابته : أبيات الطفيل الغنوى النائية المشهورة .

۲۷۸ – ۲۷۹ الكلام: عن العزلة ؛ و بيان أن لاسبيل إلى السلامة من الناس ، وامتناع
 الشافى : من التطيب بالماورد .

٨٠ مسائل الشافعى : التى لم تخرج من كبتبه ؛ باب الوضوء : بيان أن الفارة الميتة لا تنجس البئر الذى بلغ ماؤه قلتين ؛ وأن ذلك الماء : لا ينجسه شىء
 إلا : الذى يغير طعمه أو لونه أو ريحه .

٣٨١ – ٣٨٣ حكم مس سبيل البول أو الغائط : من إنسان أو داية . والاكتفاء بمسح بعض الرأس ؛ والفرق بين الوضو، والتيمم : في عدم الاكتفاء فيه بمسح معض الوجه .

٣٨٧ – ٣٨٤ باب الصلاة : حكم الجمع بين الصلانين فى السفر ، والقصر فيه ، ودعاء المصلى: لمن عطس ؛ وبيان وجوب إعادة صلاة المسافر : الذى أتم – عن عمد – : منكراً للتقصير .

٢٨٤ – ٢٨٦ باب الصوم: رد الشافعي على ربيعة الرأى ، فيما ذهب إليه : من أن من أن من أف من أفطر يوماً من رمضان ، يقضي اثبي عشر يوماً . وبيان : أن لا قضاء على من قطع صلاتها . والـكلام : عن كفارة الصوم .

٢٨٦ – ٢٨٨ باب المناسك: بيأن أن قصر الصلاة غير مشروع للنسك . ٧/١

| -   |    | - |   | 2 |   |
|-----|----|---|---|---|---|
|     |    |   |   |   |   |
| - 4 | -  | ~ |   | л |   |
| -3  | 20 | æ | - | а | ٠ |

- ٧٨٩ ــ . ٩٥٠ الحلاف: في إهلال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ والنهابي : عن استحلال عن استحلال من الله من الله من البيت الحرام .
- . ٢٩ باب الزكاه والسير ، والبيوع والعنق ، والنكاح والطلاق : زكاة الدين ، والفضة ، والحلى : التي لا يكره استعالها .
- ۲۹۲ ۲۹۲ حكم قتل الكفرة المتحصنين : الله ين لا ينالون إلا بقتل نسائهم وصبيانهم .
   وبيان : أن القرشى الله ي غلب على الحلافة ، خليفة : يجب اتباعه ؛ وأن غنائم بدر : لم تخمس .
- ۲۹۲ نفاذ عنق العبد المشترى: إذا ظهر عيب فيه بعد عنقه ، وجواز شراء المتاع بالدراهم ، ودفع الدنانير ؟ أو بالعكس بالدراهم ، ودفع الدنانير ؟ أو بالعكس
- ٣٩٣ ٢٩٥ الكماءة فى النكاح؛ وتحريم وطء الزوجة: فى الدير. والـكلام عن آية: ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. . . ) ؟ وبيان : من تـكون لهما المتعة؟ وأن المتعة: واجية ، لا مستحبة .
- ۲۹۰ ۲۹۳ حکم الطلاق: قبل النكاح؛ وبعض مُباحث: العدة والراجعة؛ والشكلام عن آيق: ( . . . فأمسكوهن بمعروف ) ، ( . . . فلا تعضلوهن أن ينكخن أزواجهن ) . وتفسير المحسنات: من أهل الكتاب
- ۲۹۳\_۲۹۷ بيان الألفاظ : التي يقع بها الطلاق ؛ وحُكم إسلام المجوسي قبل امرأته . أو إسلامها قبله : من حيث تثبيت نكاحهما ، أو عد ٢٠٠٠
- ۲۹۸ باب اللباس والأشربة ، والأضاحى والصيد ، والأطعمة والكفارات ، والفرائض : جواز لبس القميص : الذي يكون سداء حريرًا ؛ والرد على من زعم : أن المسكر حلال .
- ٢٩٩ حكم التسمية : على الدبيحة ؛ وبيان حقيقة : ( المسكلي ) ؛ وحكم الأكل :
- حكم: من حلف أن يمشى إلى الكعبة ؛ والـكلامعن آية : (ليس على الذين
   آمنوا وعملوا الصالحات جناح : إذا ما انقوا ) ؛ وعن حقيقة الكسوة :
   في الكفارة .
- عي المفارة . سيان : أن الولاء للسيد المعتق أبدا ؟ وأن آية : (للرجال نصيب) منسوخة.
- ٣٠٠ ٣٠٠ باب الديات والضمان ، والرهون والعارية ، والكتابة والحدود : الكلام عن قتل الحطا ، وعن تضمين الصناع ، وعن ضمان الرهون والوديعة

والعارية . والحلاف : في كون المكاتب : عبدا ما بتى عليه شي. ؟ وفي اجتماع الغرم والقطع : في السرقة . وحريم المحارب : القاتل أو السارق ؟ والعفو عنه .

٣٠٥ – ٣٠٧ باب الأحكام : كالام جيد للشافعي : عن النعديل والنجريح . وحـكم من وجد مالا لرجل: مدىن له ، جاحد للدين .

٣٠٧ – ٣٠٩ تفسير الشافعي لقوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق) و ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . . . ) . وحكم من اغتصب دابة أو غيرها : فهلكت عنده . وحكم التفايس .

٣٠٩ – ٣١٣ فى الجامع : حكم التكنى بأبى القاسم ؛ والاكتحال . وتفدير آية : ( لا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل ؛ إلا : أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . ومداعبة الشافعى لامرأة له .

٣١٣ في أخبار السلف: سؤال داود الله: أن يكون لابنه ، كما كان له .

٣١٤ الفضيل برى : أن لا نقمة فى المرض غير العواد ؛ وعمر بن عبد العزيز : يكره التكلم عن قتلى صفين .

۳۱۵ — ۳۱۷ غضب الأعمش على تلميذله ، ورده على من اعترض عليه ؛ وعلى من استفسره : عن إسناد بعض الأحاديث وانتقاد أعرابي : لتسجيع ربيعة الرأى .

۳۱۷ — ۳۱۸ استجداء أعرابی : عبد الملك بن مر وان أو ابنه هشاما ، واستجداء آخر : بعض الناس .

٣١٩ – ٣٢٠ نمني هشام بن عبد الملك : خلو يوممن غم ؛ و إعجابه : بروح بن زنباع ، وحكايته بعض كلامه .

٣٢٠ – ٣٢١ تجربح ابن أبي ذئب للمنصور : في مجلسه ، وفي حضور الحسن من زيد .

٣٣١ – ٣٣٣ قول الشافعي في الطب: تصريحه: بأن علم الدنيا هو الطب ؛ ونهيه : عن السكني بيلد: خال من فقيه وطب .

٣٢٣ – ٣٢٤ بيان : أن أكل العول يزيد في الدماغ ، وأكل اللحم يزيد في العقل ، وأن الإكثار من اللبان يضر المعدة ؛ وأن البنفسج أنفع دوا. للوباء .

۳۲۰ - ۳۲۳ نص سن صحیح ابن حبان ألحق بالكناب: ثلاث كابات الشافعي: انفرد بها،
 ولم يسبق إليها.

٣٣٦ ـ ٣٢٧ كلمة أخيرة لمحقق المكتاب : تضمنت بعض الاعتذارات.

٣٢٨ ـ ٣٣٥ استدراكات وتصويبات: على جانب من الأهمية والفائدة .

# فهرس الآيات القرآنية

| أية الصفحة             | رقم الآ              | سورة البقرة ، رقم ٧ |            |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| A A                    | ٨٩                   | الصفحة              | رقم الآية  |
|                        | 94                   | 117                 | 101        |
| 79.                    | 90                   | 797-790             | 771        |
| T.Y-4.A 1.Y-           | 1.7                  | 797                 | 777        |
| سورة الأنفال ، رقم ٨ _ |                      | 794                 | 441        |
| 797                    | ٤١                   | 179                 | 777        |
| سورة التوبة ، رقم ٩    |                      | F.Y.777.17A         | 747        |
| 01-0.                  | ٦.                   | امران ، رقم ۳       | سورة آل ع  |
| سورة يوسف ، رقم ١٣     |                      | ٢٤٦ ه (إشارة)       |            |
| ۳۱۸ ( اقتباس )         | ٨٨                   |                     | بعد ١٧٠    |
| سورة الرعد ، رقم ١٣    |                      | ساء، رقم ع          |            |
| ١٥ (اقتباس)            | 14                   |                     |            |
| 101                    | 40                   | 7.1                 |            |
| سورة النحل ، رقم ١٦    |                      | 411-41.             | 44         |
| A197                   | 17                   | A \ £ .             | 24         |
|                        |                      | 777                 | 94         |
| سورة الإسراء ، رقم ١٧  | 202                  | 7A4 - 4AF           | 1.1        |
| 150                    | سورة المائدة ، رقم ه |                     | سورة الماء |
| سورة الحج ، رقم ٢٢     |                      | 792 79-719          | *          |
| A \A\                  | 40                   | 799                 | ٤          |
| سورة النور ، رقم ٢٤    |                      | 797                 | 0          |
| T.A                    | ٦                    | A) { .              | 7          |
| 790                    | 77                   | 7.0                 | Tr         |

| لحشر ، رقم ۵۹  | سورةا     |
|----------------|-----------|
| الصفحة         | رقم الآية |
| 127            | 7         |
| ۱۸۰            | , . A     |
| المعة ، رقم ٢٣ | سورة ا    |
| ع ﴿ أَقِياسَ ﴾ | ٤         |
| 3.97           | 1.        |
| طلاق ، رقم ه   | سورةال    |
| 747            |           |
| لقدر ، رقم ٧٩  | سورة ا    |
| 440            | ٣         |
| VIII I         |           |

219 109949

They selled and

er system of the

77 791

|     | شعراء ، رقم ۲۳ | سـورة ال  |
|-----|----------------|-----------|
|     | 3.00           | رقم الآية |
|     | P11 a          | 137       |
| 17  | وزاب ، رقم ۴۳  | سورة الأح |
| 300 | 790            | ٤٩        |
| 7/2 | بین ، رقم ۳۹   | سورة يا   |
| 67  |                | Y A       |
| 5 1 | ادلة ، رقم ٥٨  | سورة المج |
|     | A 44A          | ٣         |
|     | 191            |           |
| 5   |                |           |

17.10

CHEST PHANES OF STREET

NAME OF STREET 2 2 2 2 2 2 2 2 40 139 41 264 of the design the 10 th 1 6 7 6 7 6 - service of y 01 ( 11-4) \*\*\* A \*\*\* 15.9 11/ h 1.5 7 1016 11 The 12 - 12 - 17 721 

### فهرس

# الأحاديث النبوية (حسب ورؤدها بالكتاب)

| الصفحة      | الحديث                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| - 71        | حديث : الرجل المسىء صلاته .                                          |
|             | شهادة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : باستشهاد عبيدة بن الحارث ،      |
| 70-30       | ودفنه إياه .                                                         |
| 177         | حدیث : « الآن حمی الوطیس » ؛ ( اقتباس ) .                            |
| Preval      | حديث: « إنهاصفية ؛ وإن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم» .          |
| ٧٩          | شربه (صلى الله عليه وسلم) : قائماً .                                 |
| ٨٣          | قسة حنين الجذع .                                                     |
| AY          | حديث على بن معبد: في إجازة بيع القمح في سنبله: إذا ابيض .            |
|             | النهى : عن بيع الغرر؛وإجازة : بيع الصبرة،وبيعالشقص من الدار .        |
| 117         | حديث : « المدينة لايدخلها الدجال » .                                 |
| 112         | بعض الأحاديث التي وردت : في المقدار المسروق الموجب للقطع .           |
| 171-371-371 | تسوية النبي بين بني هاشم وبني الطلب ، وإعطاؤها الخمس معاً عام خيبر . |
| 144-144     | النهى : عن صبر البهائم ، وعن الاستنجاء بالروث والرمة .               |
| 149         | حديث مكة : « لأبختلي خلاها » .                                       |
| ١٤٠         | النهى : عن الملامسة .                                                |
| 1 2 1       | حديث : ﴿ التسبيح للرجال ؛ والتصفيق للنساء ﴾ .                        |
| 1316927     | إحرام النبي (صلىالله عليهوسلم) ، وانتظاره القضاء .                   |
| 122         | حديث حمل بن مالك : في دية الجنين .                                   |
| P31 A       | تصرف النبي (صلى الله عليه وسلم) : في فدك وأموال بني النضير .         |
| 189-184     | رؤيا النبي الخاصة ؛ بنزع أبي بكر وعمر ، الماء من البئر .             |
| 10.         | حديث : « أقروا الطير على مكناتها » .                                 |
| (Tr-r)      |                                                                      |

| الصفحة      | الحديث                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 107         | حديث الطيرة : ﴿ إِنمَاذَلْكُ شَيْء : يجده أحدكم في نفسه ؛ فلا يصدنكم».            |
| 104         | حديث: الأمر بالعقيقة ،وكراهة اسمها .                                              |
| 102         | حديث: a فرعوا إن شئنم » ؛ و : « لا فرعة ، ولاعتبرة » .                            |
| 107         | حديث : ﴿ إِنَ الرَّوْحِ الْأُمِّينِ نَفْتُ فَيْرُوعَى فأَجَمَاوَا فَى الطَّلْبِ». |
| 107         | حديث : « حدثوا عن بني إسرائيل ؛ ولا حرج » .                                       |
| tov         | حديث : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » .                                           |
| 104         | حديث عائشة : « واشترطى لهم الولاء » .                                             |
| 104         | « الأنف : « إذا أوعى جدعا » .                                                     |
| 177         | حديث: « لا ضرر ، ولا إضرار » .                                                    |
| 172         | النهى: عن كلام الآدميين: في الصلاة.                                               |
| 170         | حديث: تسمية المدينة: (طابة) .                                                     |
| דדונאדו     | قضاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : باليمين والشاهد .                             |
| V7/ a       | حديث : قتل عبد الله بن سهل ، واتهام بهود خيبر به . ( إشارة )                      |
| 1413144     | <ul> <li>( هل ترك عقيل لنا من ظل (أو رباع ) » ! !</li> </ul>                      |
| 141-14.     | « : «منأغلق بابه: فهو آمن ؛ ومن دخل دار أبي سفيان: فهو آمن » .                    |
| 197         | إطلاق النبي حبس الجاهلية : من البحيرة والسائبة، والوصيلة والحام .                 |
| 194         | حديث عمر : « حبس أصلها ، وسبل عُرتها » .                                          |
| 717         | حديث ابن الهاد : « لاتأتوا النساء : في أدبارهن » .                                |
| 177-777-719 | حديث : وجوب الوضوء : على من ضحك فى الصلاة .                                       |
| 377 4       | حديث: « لا يرث المسلم الـكافر » .                                                 |
| 377 a       | حديث: الترخيص: في البكاء على المحتضر.                                             |
| P77 a       | حديث بروع بنت واشق : في النفويض في الصداق .                                       |
| 377         | حديث : التفليس ؛ وحديث : العمرى .                                                 |
| 777         | حديث: أمرابن عمر بمراجعةزوجته؛ المفيد: أنالأقراه: الأطهار.                        |
| ≈ 754 - 12V | حديث: عمرو بنشعيب ، وكتاب عمرو بن حزم : في الديات. (إشارة)                        |
| 707         | أمر النبي (صلى الله عليه وسلم ): بقتل النضر بن الحارث.                            |
| 404         | حديث : « لا تسبوا ورقة : فإنى أريت لهجنة » .                                      |

| السفحة        | الحديث                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7776717       | دعاء النبي في الصلاة : ابعض الصحابة ، وعلى بعض المشركين .                  |
| 777           | إرسال الني : خالد بن الوليد ؛ إلى عدوه .                                   |
| 3 YY &        | حدیث : « وقو — : فی رضاك . — ضعفی » .                                      |
| FV7           | الأحاديث التي وردت: في نتف الإبط ، وفي التختم بالدهب . (إشارة)             |
| . AYA-        | حديث: بلوغ الماء قلتين . (إشارة)                                           |
| IAT A TAI     | « أبي هريرة وابن ثويان: في الإفضاء باليد إلى الذكر . (إشارة)               |
| 347           | قصر الذي ( صلى الله عليه وسلم) الصلاة : في السفر .                         |
| = 791 a       | حديث: «الأُعْة:من قريش» ؛ و: «يكون اثناعشر أميراً ، كلهم: من قريش          |
| *9V           | تَدْبَيْتُ نَكَاحَ أَبِي سَفْيَانَ وَامْرَأْتُهُ : بَعْدَ إِسَلَامُهُمَا . |
| × 799         | حديث : عدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك فـكل »                               |
| 7.1           | حديث : « الولاء لمن أعتق » .                                               |
| 24.5          | حديث صفوان بن أمية : ﴿ عارية :مضمونة ، مؤداة » .                           |
| 3.74          | حديث : « المكاتب عبد : ما بقي عليه -من مكاتبته - درهم» .                   |
| 10 HAT-0      | حديث : « ما أحد إلا يلقي الله بذنب ؛ إلا يحيى بن زكريا» .                  |
| P.74          | « : « تسموا باسمى ؛ ولا تكتنوا بكنيتى » .                                  |
| Thought see   | of substituted the substitute                                              |
| KE- Hd-       | The same of the same                                                       |
| A Fair of the |                                                                            |

# مسمم فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة | صاحبه                | بحره ا | آخره            | أول البيت       |
|--------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 15%    | عاقمة الفحل          | الطويل | فصليب           | به جيف الحسرى   |
| 101    | الكيت                | ))     | تغرض أعلب       | ولا أنا عنى     |
| 717    | الشافعني             | الكامل | من نحبه         | ومن البلية ١٠٠  |
| 717    | امرأة للشافعي        | 2      | فلا تفيه        | ويصدعنك ريا     |
| TVV    | الطفيل الغنوى        | الطويل | فزلت            | جزی الله عنا    |
| 448    | ))                   | D      | وأهلت           | ستجزى بإحسان    |
| 0./4   | ابن أبي حازم         | الوافر | يا سعيد         | إذا أصبحت عندى  |
|        | بشار ، أو ابن الحياط | الطويل | یعدی            | وألمست كغي      |
| 414    | الشافعي              | الكامل | محب غيرك        | ومن الشقاوة     |
| 717    | أنشدهالشافعي         | الطويل | ولا الرأى نافعة | ولا تعطين الرأى |
| 777    | أنشدةالشافعي         | الكامل | ذثاب حقاف       | ودع الذين       |
| 04     | أبو طالب             | الطويل | ولما ونناضل     | كذبتم وبيت الله |
| AVV    | الشافعي              | الطويل |                 | إليك إله الخلق  |
| 101    | الحطشة               |        | بأزلام          | لا يزجر الطير   |
| 777    | أنشدهالشافعي         |        | تعليمي          | ولقد بلوتك      |
| 177    | أنشدهالشافعي         | الطويل |                 | أهين لهم نفسي   |

### الأعلام والأنساب

الأثرم: ٨٨٧ أحمد بن أصرم المزنى: ١٨٥ و١٨٦ أحمد بن حنيل: ٩و٥٧و٨٨ و١١ – ٥٥ ev3000640-776426-4-7A وحموده وحه وجه و۲۰۱ و۳۰۱ 17 00 -1 6771 6771 6X71 و٢٦١ و١٦٤ و١٥٣ و١٦٤ و١٦٦ و١٧٦ و١٧٩ و٥٨١ و١٩٠ و٥٩١ er.7 ev.7 e317 ex17 e.77 CATT CLTT CATT CF37 CAST 6707 6757 6127 6527 6.87 e797-097 e497- PP7 e1.7 e3.7 e7.7 e777 ex77 ex77 ep77 أحمد بن أبي الحوارى: ٧٠٧و٣١٣ أحمد بن أبي سر بج الرازى : ٣٤ و٨٢ evy1 6112 6114 - 44 6144 أحمد بن سلمة النيسابوري : ٣٤ و٦٤ LANGUAL CANI أحمد بن سنان الواسطى : ٣٥ و٣٧ و٧٨ 61716. 44 61.2 أحمد شاكر : ١٩٩٦ و١٥٦ و٢٣٧ أحمد بن صالح المصرى: ٧٥ أحمد بن عبد الرحمن الوهبي : ٢١ و١٣٤

18 23:3 آدم ( عليه السلام ) : ٧٧ ( الأعة ( عامة ) : 1.168.1671 ( 1711 ( 171 611 671 671 611 681 63P1 T. 13 T. 09 الأعة الأرسة: ٣ الآمدى (صاحب المؤتلف) : ٢٦٦ آمنة بنت وهد : ١٨ و٨٥٨ 197: Fiel Y إراهيم من سعد الزهري : ٣٠ إراهم ن أبي سلمة المكي : ٢٩٩ إراهم بن علية : ١٨٦ إراهم بن محمد الـكوفي: ١٧٧ إراهيم نأني عي: ١٧٧ - ١٧٩ و٢٢٣ اراهم بن محى العباسي: ٢١٠ إبراهيم بن يوسف الوازى: ٨٠ إبليس اللعبن: ٧٧ 141: 18 أبي بن أبي بن خلف : ٢٦٥ أى بن خلف: ٢٦٥

أبي بن كعب: ١٤٣

الاسارى: ٩

(1)

أصحاب الحديث: ٤٣٤ ٢٥ و٥٥ و٥٥ و٥٥ و٥٥ errepyrep37 أصحاب أبي حنفة: ٢٩٥٥٥٥٨ ١١٢٥١ 6711 67V1 67.7 61A7 67A7 أصحاب الرأى: ١٤و٥٤٥ ١٩ و٨٨و١٢ evr1 eyv1 eray eaay e. Py وه ۲۹ و۱ ۰ ۳ و ۳۰۳ أصحاب الشافعي: ١٢ و٥٠ او ١٣٩ و ٢٣٢ e337 e777 coy7 c+A7 c787

أصحاب شدة: ٢٠٩ و ٢١٠ أصحاب العربة: ١٥٠ أصحاب محمد بن الحسن: ٣٣٠ و١٦٠ و١٦٢

1729 1749 17E أصحاب المذاهب غير الشافعي: ٢٨٠ أصحاب أبي يوسف : ١٩٢ الأصمعي: ٢٠٥-٧٢٧ و . ٢٢٤ و . ٢٣٠ ع ٣٣٠ الأصولون: ٢٣٢ إطراق غلام للشافعي: ٧٧٧

أعداء الاسلام: ٢٦٧ ابن الاعرابي: ٢٠٠٠ أعرابي تأثر لموت الشافعي: ٧٥ أعرابي سائل: ١٧٣و٨١٨ أعرابي ضحك في الصلاة: ٢١٩ أعرابى ضيف لسلمان من عبداللك: ٣٢٣ أعرابي نقد رسمة الرأى : ٣١٦

الأعمش: ٢٠٦ و ١٥ ٣١ و ٣١٦ الأُقربون الذبن يلتقون مع النبي بنسب: TV - - TOT > 119-117 أكثر أهل العلم: ٢٣٩ و٣٩٣

أكثر العرب: ٢٧٧

أحمد من عبد الله النيسابوري : ٨ أحمد بن عثمان النحوى : ٢٢ و ٦٥ و٧٧

أحمد بن عمر والشيباني : ٨٩ و٧٤١ و ٢٧١ أحمد سعيسي الصرى: ٥٠ أحمد سبط قريب الشافعي : ٠٤ أحمد من محمد الحيلال: 40 و١٨١٩ ١٩٩٩ 21.02.00

أحمد بن محمد الكي تلميذ المرد: ٣١٧ أحمد بن محمد المركي العطار: ١١٣ إخوة على من أبي طالب : ٢٥٣ إدريس بن يحى العابد: ١٨٤ أروى بنت أويس: ٢٦٨

أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب: ٢٥٧ أسامة من زيد من حارثة: ١١٥ و١١٥ و ٢٧٤ ابن إسحق (صاحب الفازي): ٢٦١ أبو إسحق (ابنءم الشافعي): ٥٤ و ١٨ و ٧٨ و ٧٨

e . Ac PAC 371 e V31e 1 V7e717 نو أسد بن عبدالعزى: ١١٧ و٢٥٦

أسد بنهاشم: ۲۵۳ نو إسرائيل: ١٥٦

أ و إسماعدل الترمذي: ٢٤ و ١٤ و ١٨٠ و ١٨٠ إسماعيل الطيان الرازى: ٢١٤ إصاعيل بن مطبع: ٢٦٥ إسماعيل بن يحي الرازى: ٢١٤ الأسود تنعيد يغوث: ٢٥٩

> أسيد بن حضي : ٩٩ الأشعث من قيس الكندى: ٣٦٣

أشتمر بالتعطيب : ١٣١ أشهب بن عبدالعزيز: ٧١٠و١١ أشياع رسول الله وحزيه: ١٠ أهل العلم : ٢٠١و٤٤١و٣٠٣ أهل العلم العمريون : ٢٦٩و٢٦٩ أهل الكتاب : ٢٩٦و٣٣٣ أهل الكلام : ١٨٨و٤٨٤و٣١٥ أهل اللغة : ٤٤٢ أهل المدنية : ٤٤٢

اهل المديسة : ١١١وه١١وع١١وه١١ و ١٦٨ و ١٩٥ و ١٩١٤و٢٠٦و١١٦ و ١١٤٤ع

> أهل مكة : ٢٠٤ أهل اليمن : ٩٥

الأوزاع ( بطن من ذى الـكلاع ) : ٦٠ الأوزاعى : ٣٠ و٩٥ ٩٥ ٩٥ و٥٠ و١١٠ و١٧٦ و١٢٨ و١٦٤ و ١٦٦ و ١٧١ و٢٤٠ و٤٢٤ و ١٨٨ و ٢٨٦ و٢٨٧ و٢٤٠

و ۴۲۸ الأولون من أهل العلم : ۵۷ أويس بن سعد : ۴۲۸ آل أويس بن سعد : ۲۹۸ أم أيمن : ۱۱۶ أيمن بن أم أيمن : ۱۱۵ و ۱۱۵ أيمن الحبشي : ۱۱۵ أيوب بن سلمان بن بلال : ۲٤و ۱۸۰

أيوب بن سلمان بن بلال : ٢٤و١٨٠ أيوب بن سويد الرملي : ٤٠٤و١٣٢٩ و٣٢٨ أيوب بن كيسان السختياني : ١٤٩٥٥ (١٤٣٥

(ب)

البتی: ۲۱۱و۶۳ بحر بن نصر الحولانی : ۷۰و۱۵۰۰و۱۵۳ و۱۵۶ البخاری : ۸و۹و۶۶و۲۹و۸۸و۸۳۵

e19eppe711e771eV31e051

أكثر الفقهاء: ٨٨ أكثر المتقدمين: ٣٤٦ أكثر المحدثين: ٩ إلياس من مضر: ٣٤٦ و٢٤٨ و ٢٤٩ الإمامية: ٣٩٦ الأمة الإسلامية: ٥٦ و١٥٥ و١٦٥

أكثرعلماء النسب: ٢٤٦ و٢٥٥

امرأة امرى القيس : ١٣٨ امرأة توفيت يوم وفاة الشافعي : ٧٤ امرأة ابنراهويه التي ورثتكتب الشافعي:

.. امرأة الربيع المرادى : ١٢٥ امرأة الشافعي: ١٠١و١٠٢ و١٣٦٩و٢٧٢ • ٣١٧ ه

أناس استجداهم أعرابى : ۳۱۸ ابن الأنبارى : ۱۹۳ و۲۶۸ الأنبياء (علمهم السلام) : ۳۰۰و۳۰ أنس بن سهل بن عمرو : ۲۹۷

أنصار الإسلام: ٢٦٧

أنصــار رسول الله : ١٢٠ و٢٧٨ أهل الارحاء : ١٩١و١٩١

أهل الأهواء: ١٨٨ و١٨٨ و١٨٨

أهل البدع: ٧٣ و ١٩٤

أهل الجاهلية: ١٥٥ و١٥٥

أهل الحجاز: ۲۷وه ۹۹ ۹۹۹ ۹۳۹ و ۱۹

أهل الردة : ١٤٩

أهل سلمي ( بشعر الغنوى ) : ۲۷۸

أهل السنة : ٣٠٥

أهل الشام: ٥٥وه١٣١٩ ٣١٩

أهل العراق : ه ۹ و ۱۷۶ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۳۶ و ۲۳۹ بعض الرافضة : ٣٤٦ بعض الرواة : ٣٩ و ٣٢٨ بعض الشذاذ : ٩٩ بعض شعراء العرب = الكميت بعض يني عدوان : ٣٦٩ بعض العلماء الذين مني بهم القرن الرابع عشم : ١٥

> ٤١ و ١٥ بعض الفقياء : ٢٩٢

بعض القرشيين : ٤٨ و ٣٢٠ بعض المؤرخين : ٣٨

بعض متأخرى العلماء : ٣٣ بعض المحدثين : ٣٣٢

بعض المعاصرين = أحمد شاكر بعض المعتزلة : ٢٩١

بعض المقانع : ٣٢٧ مغض الكرية من الكرثيم و من

بعض المـكرمين من الـكوثرى : ١٤ بعوث عمر : ١١٦

البغدادی ( صاحب الخزانة ) : ۵۳ البغوی : ۲۲۶

أبو بكر الأصم : ٨٨ أبو بكر من حزم : ٣٧٦

أبو بكر الدهبي : ٧٧

أبو بكرااصديق : ٧٤٥٨١١٥٨٩ و١٨٩

و۱۹۱ و ۱۹۲۸ و ۲۳۹ و ۱۹۲۰ و ۲۲۰ و۲۲۲ و ۱۲۳ و ۲۲۷ و ۱۹۷۸

> أبو بكر الصواف : ۱۸۷ – ۱۸۸ أبو بكر بن الصواف : ۱۸۸

أبو بكر بن العربي : ٢٧٩

ابو بحر بن العربی . ۲۷۹ أبو بكر العزيزی (متأخر) : ۲۳ و٧٧١و١٩٠ و ١٩٥ و ١٦٦ و ٢٢٥

6377 6887 6814

أبو البخترى القاضي : ١٧٥

بدر بن مخلد بن النضر: ١٥

برة بنت عبد العزى : ٢٥٨

أبو بردة : ١٤٤

ركة الحبشية: ١١٥

بروع بنت واشق : ۲۲۹ و ۲۳۱

بريرة مولاة عائشة : ١٠٩

البزار ( المحدث المشهور ) : ٩٩

البزاز البلخي : ٧٧

البزازون: ۲۹۲

بشار بن برد: ١٤١٠ ٣٢١ و٢٢٦

يشر بن الحارث: ١٤٣

بشر المريسي : ۱۷وه۱۷ و۱۷۱ و۱۸۷

أم بشر المريسي : ١٨٧

بطون قریش : ۱۱۹

بعض الأعة : ٢٩٠

بعض أصحاب أحمد : ١٨

بعض أصحاب الرأي : ١٧٤

بعض أصحاب الشافعي : ٨٩و١٧٠و٥٨١

CF. 7 CP77 C FA7

بعض أصحاب هارون بن إسحق : ١٩٠ بعض الأفراد المنهمين بالبحث العلمي : ١٩

بعض أهل العراق : ٢١٤

بعض أهل العربية : ٢١٤ و ٢٧٨

بعض أهل المدينة : ٢٠٠٠

بعض التاجين : ٢٩٧

بعض الثقات = مصعب بن عبدالله الزبيرى

بعض جهلة هذا العصر : ٣٠٩

بعض الحفاظ : ٢٠٧

شعلب: ۱۳۸ الثقات: ۵ و ۲۷ و ۲۷۶ ابن ثوبان: ۱۸۸ أبو ثور: ۳۰ و ۶۰ و ۲۵۰ (۱۸ و ۲۰۱ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۸۱ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۹۰ و ۲۹۲ و ۲۰۰۶ ثور بن عبد مناة: ۳۰

الثوری: ۲۰و-۲۰۹۲ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ و ۲۰۳۰ و ۱۲۱ و ۱۷۱ و ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ و ۲۰۳۰ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۹ و ۲۸۲ – ۱۸۸۲ و ۲۰۳۰ و ۱۹۰۳ و ۱۳۰۵ و ۲۰۳۱ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ و ۱۳۳۳ و ۱۶۱۳ و ۲۰۳۳ و ۱۳۳۳

أبو جابر البياضي : ٢١٨ جابر بن زيد : ٨٨ جابر بن عبد الله الأنصاري : ٢٩٩ و ٢٣٥ جابر بن عتيك : ٤٢٤ و ٢٣٥ الجاحظ : ٤٠١ و ١٩٧٠ جارتا حمل بن مالك : ٤٤١ الجارودي: ٢٦و٠٤ و ٧٩٥ و ٢٨٨ جارية ابن عبد الحبكم : ١٢٥ جبر بن عتيك : ٤٣٤ و ٢٧٥ جبريل (عليه السلام) : ١٥٥ و ١٥٥ ابن جبير : ٢٩٠

جبیر بن شیبة : ۲۵۸ جبیر بن مطعم : ۲۱۱و۱۲۲و۱۲۶و۲۵۰ جدعان بن عمرو : ۲۵۹ أبو بكر القطيعي : ٠٠ البلقيني : ٣٩ بلى من عمرو القضاعي : ٢٦ بنانة أم رهط سعد بن لؤى : ٣٣٦ ابن بور البلخى : ٣٧ البويطى : ٣٤ و ٤٤ و ٧١ و ٨٠ و ١٢٧ و ٣٢١ و ٧٢٥ و ٥٠٠٠ و ٣٢١ بياضة بن عامم الخزرجى : ٢١٨ البيمتى : ٤ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٥ و ١٨٥ و ٢٢٦ و ٣٠١ و ٢٢٢ و ١٥ و ١٩٥ و ٢٢٢ و ٢٩٣

(ت)

نجيب ( قبيلة بمصر ) : ٢٩ أنباء الترك : ٤٧

الترمذى (صاحب السنن) : . ٤ و٧٧و٨٣ التقى السبكي : ٣١١

تلامذة الشافعي المصريون : ١٩٤ تمم : ٢٧٧

تم بن مرة : ۱۸۸ و ۲۰۹

بنو تم : ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۲۹۰ این تیمیة : ۳۳ و ۹۵ و ۲۳۲ و ۳۳۶

ى تىمىر . ١٦ د ١٥ د ١١

(0)

ثابت بن أسلم البناني : ٢٢٥ -٢٢٧

جنادة بن أبي نبقة : ٢٥٤ أبو جندل بن سهيل : ٢٩٨ ابن الجنيد المالكي : ٢٠٨ الجملة : ٢٨٩ الجمهية : ٨ أبو الجوزاء : ٢٢ ابن الجوزى : ٢٧٤ و ٢٩٩٩

(5)

> أبو حاتم السجستانى : ٢٤٢ الحارث الإباضى : ١٩٢

الحارث بن الحارث بن عامر : ٢٥٥ الحارث بن سريجالنقال : ٢٤و٢٣و٢٠ -

الحارث بن عامر بن نوفل : ٢٥٦

آل جدعان : ۲۹۰ جدیلة ( بطن من قیس عیلان ) : ۲۲۳ جذام ( قبیلة یمنیة ) : ۳۱۹ بنو جذیمة : ۲۹۲ جراح الأشجعی : ۳۳۱ الجروی : ۹۱ و ۱۸۵ و ۱۸۲ و ۳۰۹ و ۳۰۹

برق بی تو در برای برای این جربیج : ۲۸۱ و۲۸۲ و۲۸۸ و۳۲۸ جریر بن عبد الحمید الرازی : ۸۱ جزار ذبیح أضحیة للشافعی : ۲۹۹ جعفر ( بشعر الغنوی ) : ۲۷۷

أبو جعفر البردعي المسكى : ٢٠٧ جعفر بن سلمان الهاشمى : ٤٨ و ٤٩ و ٢٠٣٥ جعفر بن أبى طالب : ٢٥٣ جعفر بن عبد الواحد القاضى : ٢٤٠

جعفر بن محمد الصادق : ۱۷۸و۱۷۷ أبو جعفر المنصور : ٤٦–٤٨ و٥٥و٢٠٣ و٢١٣ و ٢١٣ و ٣٣٠ و ٣٣٠

ابن الجلاح: ٢١٧

جمانة بنت أبي طالب : ٢٥٢ جمح بن عمرو : ٢٦٤

بنو جمح : ۱۱۸ و۱۱۹ و۲۲۶ و۲۲۵

جمهور الأثمة : ٣٦ و ١٠٥ و ١١٣

و ۱۲۸ و ۱۹۲۳ و ۱۳۸ و ۱۳۸

۲۸۲ و۲۷۷ و۲۷۷ و۲۷۲ و۲۸۲ و ۲۸۲ و۸۸۲ و۱۹۲ و۳۶۲ و۲۹۸

E 3 . 4 6 6 . A

جمهور المحدثين : ٨٣ جمهور المشارقة : ٩٩

100: : : 1

ينو الحارث بن عامر: ٢٥٦ بنو الحارث بن عبد المدان : ٢٦ و٣٣ الحارث بن عبد المطلب :٢٥٢ بنو الحارث بن عبد الطلب : ٢٥٢ الحارث بن عمرو بن عيم : ٢٩٩ الحارث بن عمرو مزيّماء: ٣٦٩ الحارث من قير: ٢٦٩ و٧٠٠ بنو الحارث بن فير : ١١٩ و٢٩٩ الحارث بن قيس عيلان : ٢٦٩ الحارث بن مالك بن النَّضر: ٢٦٩ الحارث بن مسكين : ۲۹۳ بنو الحارث بن المطلب : ٢٥٤ الحارث بن هشام : ۲۹۳ ابن أبي حازم: ١٠٥ الحافظ (ابن حجر العسقلاني): ٩و١١و١٢ 6776 ATE PTE PTETP EPPEOII 6001 6141 6A.2 6212 6A12 4779 77197EV9 الحاكم (صاحب المستدرك): ١١ و ١٥ و ١٥ و ١٨

(10) evol 6341 6041 6441

e717 e777 e777 e077 e177

و ۱۸۹ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۲۰۳ و ۲۰۳

で1人ので・きので・での

حسين الألتغ: ٣٧ أبو حسين بن الحارث بن عامر: ٢٥٥ أبو حسين بن الحارث بن عدى: ٣٥٥ آل أبى حسين: ٢٥٥ الحسين القلاس: ٣٧ الحشوية: ٩ و٣٣ الحضين بن الحارث بن المطلب: ٢٥٤ الحضارمة: ع الحطيئة: ١٥١ حفص بن غياث: ١٧٨ ( ÷)

خالد بن الوليد: ١١٩ و٢٦٣ خالدة بنت هاشم: ٢٥٣ خبيب بن عدى: ٢٥٥ و٢٥٦ خديجة بنت خويلد: ١١٧ و٢٥٦ و٢٥٧ الحزرجي (صاحب الحلاصة): ٢٣٧ ابن خزيمة : ٩٠ و١٨١ و٢٢٤ و٣٢٥ خزيمة بن ثابت: ٢١٥ – ٢١٧ خزيمة بن مدركة: ٤٤٨

الحطابی: ۸۸ و۱۲۶ و۲۸۸ الحطابیة: ۱۸۸ بنو خطمة بن جشم الأوسی: ۲۱۳ الحطیب البغدادی: ۱۱ و۳۸ و۳۹ و ۹۰

خصيان الشافعي : ٢٧٢

و۹۸ و ۱۷۹ خلاد بن رافع البدری : ۳۹ الحلج : ۲۹۹ ابن خلدون : ۲۵۸ خلف بن أبی بن خلف : ۲۹۵ الحلفاء : ۲۶۵و۱۲۸ و ۱۹۲۱ و ۱۹۹

> الحوارج: ٥٠ و١٩١ و١٩٣ خولان بن عمرو الحميرى: ٧٠ ابن الحياط المديني : ٣٣١

> > (5)

الدارقطنی : ۱۱۶ الدارمی : ۸۳ داود ( علیه السلام ) : ۳۱۳ .

حفصة منت عمر : ٢٦٤ حكام المدينة: ١٦٦ حكم بن حزام: ٢٥٧ و٢٥٧ أم حكم بنت الزبير بن عبدالمطلب: ٧٤٧ أم حكم بنت عبد المطلب : ٢٤٧ حماد بن أبي سلمان : ۲۱۸ و۲۱۹ و ۳۰۶ أبوحمزة الشارى: ٥٠ حمزة بن عبد المطلب : ٢٥ و٢٥٨ حمل من مالك: ١٤٩ حمد بن أحمد الصرى: ٨٦ حميد بن أسد بن عبد العزى : ٢٤ آل حميد من زهير الأسدى : ٢٥٧ الحدى (صاحب الشافعي): ١٤٤٤ مو ١٣٤٤ م epme . 3 em 2 e 3 2 e 50 e 40 e 50 ١٦٠ و ١٠١ و ١٠٤ و ١٢٩ و ١٦٠ e/ P/ eAP/ e0/7 evor e ove ETAP TAAP TATS

حميد بن عبد الرحمن بن عوف : ۲۲۸ حنة (أوحية ) بنت هاشم : ۲۵۳ الحنفية : ۸۸ و ۱۰۹و۱۱۶ و ۱۹۹۹ و ۱۷۱۸ و ۲۸۲۶

> حوثرة بن محمد النقري : ٧٦ حويطب بن عبدالعزي : ٢٦٨

أبو داود السجستانی : ۸۱ و ۸۳ و . ۹ و۱۲۲ و۱۶۳ و۱۵۳ و۱۵۳ و۱۸۳ و۲۰۱ و۶۰۴ وه.۴ و۳۳۳

داود بن شابور : ۲۲۳ داود بن علی الأصهانی : ٤١ و١٠٠۴ و ١١٠

و۱۷۷ و۱۲۱ و۱۵۳ و۱۷۵ و۱۷۷ و ۱۷۷

دحيم : ١٢ و١١٧ و١١٨

الدراوردی : ۱۶۸ و۳۳۳ و ۳۳۳ درة بنت أنی لهب : ۲۵۳

درواس بن حبيب العجلي : ۲۱۷

این درید: ۲۶۲ و۲۶۸

الدمياطي : ٢٧٤

ابن أبي الدنيا : ٨٥

الدهاوي (صاحب الحجة) : ٥٥

الدولابي: ٣٣ و ١٣ و ١٥ و ١١٥ و ١١١ و ١١١

17.9

أبناء الديلم : ٧٤

( )

این أبیدئب : ۲۹ و۶۹ – ۶۹ و۳۳ و ۲۲۱ و ۳۳۵ أبو ذر الغفاری : ۶۶

الدهى : ١٢ و٢٩ و٥٥ و٧٧ و ٠ و و ٩ و ٩ و ٩ و ٩ و ٩ و ٩ و ٩ و ٩ ٢ و ٩ ١٠٠ و ٩ ١٠ و ٩ ١٠٠ و ٩ ١٠ و ٩ ١٠٠ و ٩ ١٠ و ٩ ١

و٠٢٦ و٢٢٠ و٢٠٠

ذو الـکلاغ الحميری : ۲۰ ذو النون : ۲۰۷

ذووا القربي : ١٣٤

(0)

ارافضة : ۱۸۷ – ۱۸۹ الرافعی : ۱۰۸ و ۲۰۹

این راهویه: ۲۶ و ۹۰ و ۲۳ - ۲۰ و ۷۰ و ۲۸ و ۹۸ و ۵۶ و ۹۰ و ۱۰ و ۱۱۰ و ۱۷۱ - ۱۷۱ و ۲۸۲ و ۳۰۰ و ۶۰۳ و ۳۳۰ و ۲۳۳ و ۳۳۳

الربيع بن صبيح :۴۲۴و۲۲۴ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : ۲۵۲ ربيعة بن أبى عبد الرخمن : ۲۸۴ و۳۱٦ و۷۲۴

رجاه بنحیوة: ۲۰۲و۴۰۰ رجال قرشیون کاتبهمالشافغی : ۲۷۷

NOT EIFT - OFTENTY E 3YY CAAT CPATEIPT CALL CALL و١٠٠١ و٣٠٠ و٩٠٠١ و١٥٠١ و٢٢٤ 

آلرسولالله: ٤ و١٠ و٥٥ و١٨ و٣٢٤ ابن رشيق العسكري : ٧٧

الرشيد : ۷۸ و ۱۰۳ و ۱۲۸ و ۱۲۸ ev11 ev91 e991 e7.7 e717 رقبة من مصقلة العبدي : ٢١٥ و٢١٦ رقية بنت هاشم : ٣٥٣

ركانة بن عبد يزيد: ٢٥٣ آل رکانة : ۲۵۳

رهط عمر = بنو عدى بن كعب رواه قصة بروع: ۲۳۰ و ۲۳۱ الروح الأمين = جبريل روح بن زنباع : ۱۹۹ و۲۰۰

أبناء الروم: ٧٤ رياح بن يربوع التميمي: ٢٢٢ الرياشي: ٢٤٢

ريطة بنت منبه بن الحجاح : ٢٦٦

(i)

الزاعمون كون كتاب : (آداب الشافعي)؛ قطعة من ( الجُرح والتعديل ) : ٣٢٣ الزاعمون كون المسكر حلالا: ٢٩٨ ابن الزبعرى: ٢٦٧ الزسدى: ١١ و١٢ و٢٣ و٥٠١ و٢٠٣٠ الزير بن بكار: ١١٨ و٢٦١ الزير بن سلمان القرشي : ٢٥ و ١٢٨ 1729

رجل أنصارى : ٦٩ و ١٤٧ رحل تصدق مدرهم على أعرابي : ٣١٨ رجل تلميذ لأحمد: ٨٦

وحل تلمنذ للشافعي : ٦٦ و١٧ و٩٣ رجل روىعنه الشافعي قولا في طلب العلم :

3716177

رحل زيدي ماطله العاص فوائل: ١١٧ رجلسأل الأعمش عن إسناد حديث: ٣١٦ رحال سأل الشافعي عن حكم شرعي: ٠٨٠ و ١٩٢ و٠٠٠ و١٠٦

رحل سناط نزل علمه الشافعي: ١٣٠ و ١٣٠ رجل صاحب لابن عباس : ۲۷۱ رجل،عربي صنع معروفا أو صنع معه: ٩٤

رجل مديني روى عنه الأصمعي : ٣٢٠ رجل مروری عنده کتب الشافعی : ۹۶ رجل نصح ابن عيينه بعدم الغضب على اصحابه: ۲۰۹

> رجل وثق به الربيع : ١٩٤ رحلان أنصاريان: ٦٩

رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي: ٧٧٥ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ٤

e · 1 e A T e 70 - 30 e 10 e 17-·VeTVeVVeTA eVA eAA e79 e39 e311 - 171 e771 -3716171-7316331-151 6.01,201-101 6601 6221 פסדו פדדופתדו פחדו פסעו

6 VVI 6. 1861 18 67 16 6761 exel e1.7 6017 - 176177

و٢٢٠ و٢٦٠ و٢٦٠ و٢٦٢

er77ep37e707e707 e107-

أبو زيد النحوى : ۲۶۰ ابن زير : ۲۹ الزيلعى ( صاحب نصب الراية ) : ۲۲۲ زينب بنتالشافعى : ۳۹ و ۱۰۱ و ۱۳۲۹ و

( w)

ابن السائب: ۲۱۷ السائب بن أبي السائب : ٢٦١ السائب بن عبد الله بن السائب : ٢٦١ السائد بن عبيد بن عبد تزيد : ٣٨ السائب بن عو عر بن عائد : ٢٦١ الساحي: ١٩٣٠ و١٩٤ و٢١٦ سالم بن عبد الله بن عمر : ٢٣٤ أبو سبرة بن أبي رهم : ٧٦٧ سراج خادم الرشيد : ١٠٤٠ و١٠٤ آل سراقة بن المعتمر ٢٦٥ أبوسرح العامري : ٢٢ ابن السرح المصرى ٥١ و١٢٣٩ أبو سروعة بن الحارث بن عامر ٢٥٥ بنو أنى سروعة ٢٥٥ السرى بن الحكي ( أمير مصر ) ٧٤ و ٧٥ ابن سعد (صاحدالطبقات) ۲۵۳ سعد بن محمد البروني ٣١١ سعد بن أبي وقاص ١١٨ و٢٥٨ و ٢٥٩ سعيدين أحمدالشيرازي ١٩ و ٢٠ و ١٣١ و 71 e107 e 707 e 077 e 777 سعد بن زيد بن عمرو: ٢٦٥ و٢٦٨ سعيد بن شدّم المرى ٢٦٠ أبو سعد بن أبي طلحة ٢٥٨

الزبير بن العوام : ۱۱۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ CVOYENOY این الزبیر ( عبردالله ) : ۲۵۲ و ۲۵۹ 470077 أبو الزبر المـكي: ٢٢١ أبو زرعة الرازى: ٧- ٩ و٣٣ و٥٧ و ٠٠ و١٣٩ و١١٦ و٢٦٩ الزرقاني (شارح الموطل): ٢٢٥ الزعفراني : ۳۷ و ٠٤ و ٢١ و ٥٦ و ٨٠ 79 6 7861 6771 6111 6077 زفر من الهذيل: ١٠١ و ١١١ أبو زكريا النيسابوري: ١٧١ أبو الزناد: ٣٥٠ الز نادقة : ١٠٠٠ الزنجي (مسلم بن خالد): ٣٩ و ٠ ٤ و ٩ ٤ ١ و TTA9 T.0 زهرة بن كلاب : ۲۵۸ و ۲۵۹ ينو زهرة : ۱۱۷ و۱۱۸ و۲۵۸ الزهري (انشهاب) ٥٥ و٥٨ و ٩٩ و 7A epp e-11 e771 e731 e V31 eppl e . . 7 e 7 . 7 e 7 . 7 e 0.7 EV77 - P77635760076 POT 6157 6057 6787 6 ... الزواوي ۱۹۳ زياد بن علاقة ٥٥ زياد من ليد الأنصاري ٢٦٢ زيد بن أسلم المدنى ١٥٣ و١٥٤ و ٢٢٩ زید بن ثابت ۲۳۶ و۲۳۸ و ۲۰۰ ز در بن حارثة : ١١٤ زيد بن على بن الحسين : ١٢٣ و ١٢٤ و 119

سهلة بنتسهیل: ۲۹۸ سهم بن عمرو : ۲۹۶ بنو سهم : ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۲۲۶ و ۲۲۲ و ۲۳۷

و ۲۹۷ سهيل بن عمرو: ۲۹۸و۲۹۷ السهيلی : ۵۳ و ۱۸۱ و ۲۹۳ و ۲۹۹ سواءة بن عامر بن صعصعة: ۱۹۰ سياف أبی جعفر : ۶۷ و ۴۴۰ سيبان (بطن من حمیر)؛ ۶۰ سيبويه : ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۰ السيد أحمد صقر : ۲۹۳ و ۲۲۳

ابن سیرین : ۱۲۸ و ۲۲۰ و ۲۲۷ و ۲۷۲ و ۲۸۲ و ۳۰۶

السيوطي: ٨

(ش)

شارح ديوان الحطيثة :١٥١ الشاعر = بشار أو ابن الحياط شافع بن السائب : ٣٨ و ٢٥٨ آلشافع:٣٥٣

الشافعی : ٤ – ٦ و ۸ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۷ و ۲۱ (وجل الصفحات) أم الشافعی: ۲۱ و ۲۳ و ۴۶ و ۴۲۸ الشافعیة: ۸۸ و ۱۱۶ و ۱۵۹ و ۳۳۰ الشرخیق: ۹۹

> ابن شبرمة: ۱۷۹ و ۲۱۱ شبرمة الصحابی : ۲۱۱ شبل بن عباد : ۱۲۲

سعید بن العاص بن أمیة : ۲۵۶ سعید بن السیب : ۱۲۲ و ۱۲۸ و ۲۲۳ و ۲۲۶ و ۲۸۰

سعید (ورد بشعر ابن أبی حازم) : ۱۰۵ أبوسفیان بنحرب : ۱۸۰ و۱۸۱ و۲۹۷ سفیان بنسخبان : ۱۹۷ – ۱۹۹

السقلب: ۲۷۷

ابن السكيت : ١٢٦ و٢٣٨ و ٢٤٠

السلف: ١١٣

أم سلمة : ٢٦١ و ٢٦١ و ٢٦٢ أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأسد: ٢٢٢ سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد : ٢٢١ سلمة بن أبي سلمة الماجشون : ١١١ سلمة بن شدس: ٢٨٣

أبو سلمة بن عبد الأسد : ۲۲۱ و ۲۲۱ أبو سلمة بن عبدالرحمن : ۱٤۸ و ۲۳۲

أبو سلمة (غير معقب): ۲۴۱ سلمة بن يزيدالأشجعي: ۲۳۱ سلمي ( بشعر الفنوى ): ۲۷۸

سليان بن أرقم: ٨٧ و٢٢٩

سلمان بن داود (علمهما السلام): ٣١٣

و. ۲۳

سلمان بن عبد الملك : ۳۲۳ سلمان بن مطبع: ۲۲۵ السماني : ۱۱

سهل بن أبی خشمة : ۱۹۷ و۲۳۳ سهل بن عمرو : ۲۹۷ و۲۹۸ آل سهل بن عمرو : ۲۹۷

صاحب ( الجوهر النقي ) : ١١٥ و ٢١٦ صاحب ابن راهویه: ۱۸۰ صاحب الشرطة عصر : ٢٧٥ صاحب ( القاموس ) : ۲۰۷ صاحب (كشف الظنون): ١١ و ١٢ صاحب (الكشكول): ١١٣ صاحب ( اللباب ) : ١٠٥ صاحب (الصباح): ١٠٨ صاحب مقدمة (آداب الشافعي): ٢٠ و ٣٥٥ صالح بن أحمد بن حنبل : ٨١ و١٠٧ — 119911. صالح بن كيسان : ۲۲۸ صالح بن محد: ٢٩ صبی ( مع ظئر لآل الشافعی): ۱۰۱و۲۰۲ الصحابة: عود ١ و٧٧و٨٨ و١٥٩ و١٦٥ و۱۰۲ وه ۲۲ وه ۲۲ و ۲۳۷ و ۱۵ الصدف (قبيلة حميرية) : ٢٦ صفوان بن أمية : ١١٩ و ٣٠٣ صفوان بن عبد الله بن صفوان : ٧٦٥ صفية بنت حيى : ١٤٧٥ ١٩ صفية بنت الزبير بن عبد الطلب : ٣٤٧ صفية بنت شيبة : ٢٥٨ صفیة بنت عمرو بن عبدود :۲۶۷ الصقالة: ٢٧٧ صقل بن لنطى : ۲۷۷ این الصلاح: ۵۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۹۳ الصلاح الصفدى: ١١٣ ابن الصواف الفقيه : ١٨٨ الصيفي بن عائد رأبو السائب) : ٢٦١ صيفي بن هاشم : ٢٥٣ أبو صيفي من هاشم : ٣٥٣ ( 12 - 1)

شتم بن خويلد الفراري الشاعر : ٢٦٠ شتم بن دؤيب الضبي : ٢٩٠٠ شتم الفزاري المرى الصحابي : ٢٩٠ شتم بن قيس المرى : ٢٦٠ بنو شتم بن قيس : ٢٩٠ الشراة = الخوارج شریح بن الحارث الـکندي : ۲ . ۱ و ۱ ۱ ۱ exp1 e 797 e 7.7 شريك بن عبد الله القرشي : ١١٤ شريك بن عبد الله النخعي : ١١٤ شريك النبي في الجاهلية : ٢٦١ شعب ( بطن من همدان ، أوحى من الين): ٢٣٤ شعبة بن الحجاج: ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١٨ e 177 6 377 الشعبي : ١٤٠ و ٢٠٣ و ٢٠٨ و ٢٩٢ e717 e 177 e3.7 e377 أبو شعيب المصرى: ١٩٤ الشفاء بنت هاشم : ٢٥٣ آل شهاب بن عبد الله : ٢٥٩ ان شهيبة الدمشقي : ١٢ شيبة بن ربيعة : ١٥و٢٥ شيبة بن عثمان بن طلحة : ٢٥٨ آل شيبة بن عان : ٢٥٨ الشعة : ٣٠٥ شيوخ الكوفين: ١٧٤ شيوخ المعتزلة : ١٧٥ و ٣٠٠٥ ( oo)

صاحب (إيقاظ الهمم): ٢٣١

العاص من المنيه : ٢٦٦ العاص بن وائل السهمى : ١١٧ أبو العالمة الرياحي : ٢٢٠ و ٢٢٢ عامر ابن أبي من خلف : ٢٦٥ عامر بن لؤى: ٢٦٧ بنو عامر بن لؤی : ۱۱۹ و۲۹۷ عامل تاسع = مروان بن محمد عباد بن بشر : ٦٩ عباد بن جعفر: ٢٦١ عاد السماك: ١٩١٥١٩١ العماس بن عبد المطلب: ١٤٦ بنو العباس: ٢٥٢ عبد بن سهبل : ۲۹۸ ابن عبد البر: ٣١٣و ٢٣٩ و ٢٤٦ و ٢٥٤ عبد الجبار بن سعد : ۲۹۷ عدد الحدار القاضي المعترلي: ٢٢٣ ابن عبدالحكم (عد بن عبد الله): ٣٣ و ٢٥ errersersepse.oevoelvevv epvempe 371 com/ e 131 cpo/ 62016221612161162116Ab ex.7 e017 - 117 e.77 e 1.7 601162.466.46614 عبد الدار بي قصى: ١١٧ ينو عدد الدار: ١١٧ و١١٨ و٢٥٢ و٢٥٢ عبد الرازق بن شيبة : ٢٥٨ عبدالرحمن بن إبراهم الزهرى: ٣٧و٧٧ عبد الرحمن بن أزهر : ٢٥٩ عبد الرحمن = ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ٢٢٩ عبد الرحمن بن شيبة : ٢٥٨ عدد الرحمن بنء د القارى : ۲۲۸و۲۲۸

(ض) ضباعة ( زوج المقداد بن الأسود ) : ٣٤٧ الضعفة منت هاشم : ٢٥٣ (d) طالب بن أى طالب : ٢٥٢ أبو طالب بن عبد المطلب : ٥٣ و ٥٥ e 737 e 707 شو أبي طالب : ٢٥٢ الطاءنون في ابن أبي محيى : ٢٢٣ طاوس من كدمان: ٣٠ او ١٤٣ و ١٤٤ و ١٧٨٥ بن طاوس: ١٤٤ الطراني: ٥٥ الطرى: ٣٠٩ و ٥٠٩ طسب الشافعي : ٣٣ الطحاوي: ۲۷۸ و ۳۰۷ و ۳۳۳ و ۳۳۳ الطفيل بن الحارث بن الطلب : ٢٥٤ الطفيل بن مالك الغنوى : ٢٧٨ و٣٣٤ طلحة ام: أبي طلحة : ٢٥٨ بنو أبي طلحـة : ٢٥٨ طلحة بن عبيد الله : ٢٦٠ (世) ظُرْ آل الشافعي : ١٠١ الظرب بن عبد الله بن الحارث : ٢٦٩ (8) آل عائذ بن عبد الله المخزومي : ٢٦١ عائشة منت أبي مكر: ١٠٩ و١٥٧ و٢٣٦

e . 77 e PA7 e 1 . 7 e 3 . 7

العاص بن سعيد بن العاص : ٢٥٤

عاتـ كمة منت صرة : ١١٧

عبد الله بن سيل : ١٩٧ عبد الله سيل : ۲۹۸ عبد الله بن شيبة : ٢٥٨ عبد الله بن صفوان الأصغر: ٢٦٥ عبد الله بن صفوات الأكر: ٣٦٥ آل عبد الله بن صفوان الأكبر: ٧٦٥ عبد الله بن عامر بن كريز : ٢٥٥ عبد الله بن عباد بن جعفر : ٣٩١ عبد الله من عباس : ١٠٧ و١١٩ و٠٤١ e731e731e177e1.7 عبد الله بن عبد الحريج : ١٩٥٥ وه١٩ عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسن الكي: ٥٥٠ عبد الله بن عبد العزى (أبوطلحة) : ٢٥٨ عبد الله بن عبد الله بن الحصين : ٢١٦ عبد الله من عبد المطلب : ٤ ٨ و ٤ ٣٠ و ٢٤٧ أم عبد الله بن عبد المطلب : ٤٦٤ عبد الله من أبي عمر البلوى : ١٦ عبد الله من عمر من الخطاب: ٨٨٠ ١٤٠ C7776337637763.7 عبد الله من عمرو من أويس : ٢٦٨ عبد الله من عمرو من العاص : ١٥٦ و٢١٦ 4.09 عبد الله بن كثير : ١٤٢ عدد الله من محمد اليلوى: ١٦ عبد الله بن محمد الغزى : ٣٠٥ عبد الله بن مسعود : ١٤٠٠ و ٢٨٠٥ ٢٨٥ عبد الله بن مطيع الصحابي : ٢٩٥ عبد الله ابن معبد بن حميد الصحاني : ٢٥٧ عبد الله بن معقل المزنى : ١٨٦ عبد الله بن مغفل الصحافي : ١٨٦ عبد الله بن أبي وداعة : ٢٦٦

عبد الرحمن بن عمر الأصماني : ٧٣ عبدالرحمن بن عوف: ١١٦ و١١٨ و٢٢٢ 20776807 عبد الرحمن بن مطبع : ٢٦٥ عبد الرحمن بن مهدی : ۲۱و۲۳و ۲۰۰ عبد شمس بن عبد مناف : ۱۱۷ ينو عيد شمس : ١١٧ و ١٢٤ و ٢٥٤ عبد الصمد بن على الهاشمي : ٨٤ أبوعبد الصمد مؤدب أولادالرشيد: ١٠٣ عبد العزيز حاويش: ١٢ عبد العزيز بن عبد الله الماجشون : ١١١ عبد العزار بن قرير : ٢٢٥ – ٢٢٧ عبد العزيز بن يعقوب الماجشون : ١١١ عبد الغني عبد الخالق (محقق الكتاب): TTYOIVOI -عبد الفتاح غدة : ٦ عبد الله بن إياض : ١٩٢ عبد الله بن أحمد بن حنيل : ٢٨ و ٥٥ و ١٨ و٢٨٤٤ - ٦٩٤١١١ - ١١١٥٥١١ e771e137e707 عبد الله بن أبي أمية : ٢٦١ عبد الله بن جدعان : ۱۱۷ و ۲۹۰ أبو عبد الله الجدلي : ٣٦٣ عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٥٢ عبد الله بن حدافة : ٢٦٦ عبد الله بن الحسن السجستاني : ٢١٣ عبر الله بن الحسكم البلوى: ٦١ عبد الله بن أبي ربيعة : ٣٩٣ عبد الله بن السائد : ٢٦١ عبد الله من سراقة : ٢٦٥ عبد الله بن أبى سلمة الماجشون : ١١١

أبو عثمان بن الشافعي : ٢٦ و٥٨ و٩٣ و٧٩ عُمَّان بن طلحة بن أبي طلحة : ٢٥٨ عَمَانَ بِنَ أَبِي طَلَحَةً : ٢٥٨ عمان بن عفان : ١١٦ و١١٧ و٢٢١ -3716.6161613226022 פאדרפייסדניסדניידרפסדי VFTETYTEAATEVPTEF17 أبو عنمان بن عم الشافعي : ٨٠ ابن عجلان : ٢٦و٨٤ و ٢٩ و٧٠ او٨٠١ العجلي : ٢٢٠ عجير بن عبد نريد: ٢٥٣ عدو رسول الله: ٢٦٥ و٢٦٥ عدى بن حاتم : ٢٩٩ عدى من كعب : ٢٦٤ شو عدى بن كمب: ١١٨ و١١٩ و ٢٦٤ العراقي: ٢٦ و ٢٧٩ المراقبون: ٣٤ و ٢٠ و ٢٥ و ٩٦ و ٢٣٤ العرب: ١٤٥ و ١٥٠ و١٥٠ العرب القادمون على هشام أيام القحط: ٣١٧ عروة بن الزبير: ۲۰۸ و۲۲۲ و۲۲۸ عزت العطار (الناشر): ٣ و١٥و١٥ العزيز من المعز القاطمي: ٧٣ العزيزي ( معاصر للشافعي ) : ٧٤و٧ ابن عساكر الدمشق : ١١ العثمرة المشرون بالجنة : ٢٦٥ عصام بن الفضل الرازى: ١٨٨ عطاء بن أبي رئاح: ١٠٣ و ١٠٩ و١١٣ e 531 eAV1 eF.7 e777 eV77

و ۲۶۶ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۹۰ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۶۰۳عفیف ش منبه: ۲۲۳

عد الله من وهب : ٢١ و ٢٩ و ١٣ و ٢٠ و عد الله بن عي الكندى: ٥٠ منو عبد المدان : ٢٦٢ عبدالمطلب فالحارث بن عبدالمطلب: ٢٥٢ عبد المطلب بن هاشم: ٢٤٦و٢٤٧ و٢٥٣ ينو عبد المطلب بن هاشم : ٢٥٢ عبد الملك بن عبد الحيد الميموني : 11 1919779 عبد الملك من عبد العزيز الماجشون: ١١١ عبد الملك من قرير: ٢٢٥ ٢٣٩ عدد الملك بن مروان: ٢٢١ و٣١٧ عبد مناف بن قصى : ١١٦ و٢٤٧ و٢٤٧ بنو عبد مناف: ١١٦ او١١٩ و٢٩٣ عبد زید ن هاشم : ۲۵۳و۲۵۳ ينو عبد تزيد: ٢٥٣ عبيد بن عبد يزيد: ٢٥٣ عبيد بن عمرو ( زوج أم أيمن) : ١١٤ أبو عبيدة بن الجراح: ١١٩ و٢٩٩٩ و٢٧٠ عسدة من الحارث من المطلب: ٢٥٤ و٥٥ و ٢٥٤ عسدة بن سعيد بن العاص : ٢٥٤ أبو عبدة ( اللغوى ) : ١٤٤٤ و ٢٤٦ عتبة بن الحارث بن عامر : ٢٥٥ عتبة بن ربيعة : ١٥و٢٥ عتبة بن سيل : ٢٦٨ عتبة بن أبي لهب : ٢٥٢ عتيية بن أبي لهد : ٢٥٧ عتبك بن النضر بن الأزد: ٢٠٩ أبو عثمان الخوارزمى: ٥٤و٥٥و٥٥و٧٢ CTACPTT

כ אף ו נסדד נעדד נאדד נסקד e 577 ex77 e 537 e 757 e 357 و ٧٦٦ و ١٦٦ و٨٨٦ و٧٩٦ و٢٣٩ عمر بن أبي سفة بن عبد الأسد : ٢٣٨ عمر من أبي سلمة من عبد الرحمن : ٢٢٢ عمر بن عبد العزيز: ١٨٩ – ١٩١ و ١٩٤٣ عمر بن عثمان بن عفان : ٢٧٤ عمرو من أويس: ٢٦٨ عمرو تنحزم: ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۳۳۳ عمرو بن دينار : ۵۸ و ۵۹ و ۶۶ و ۲۰۲ عمرو من سراقة : ٢٦٥ عمرو بن سهل بن عمرو : ۲۹۷ عمرو بن سهيل : ٢٦٨ عمرو بن سواد السرحي : ۲۲ و ۳۰ و ۲۶ CTA CFTICAPT عمرو بن شعيب : ٣٢٣ و٢٣٨ و٤٠٣ أبو عمرو الشيبانى : ۲۱۳ عمرو بن العاص: ٢٦٦ عمرو بن عبد الله بن صفوان : ٢٦٥ عمرو بن عبد مناف : ۲٤٧ عمرو بن عبدود : ۲۹۸ عمرو بن عثمان بن عفان : ٢٢٤ عمرو بن هصيص : ١١٨ عمران بن الحصين: ١٧٥ أبو عمران الصوفي : ٢١٤ آل عمران بن مخزوم وبنوه : ٢٦٤ عمرة بنت عبد الرحمن : ٢٨٩ عمر بن جدعان : ۲۲۰ عمير بن عبد نزيد : ٣٥٣ آل عمير بن عبد نزيد : ٢٥٣ عقبة بن الحارث بن عامر : ٢٥٥ و ٢٥٦ عقمل من خالد: ٣٠٣ عقبل من أبي طالب : ١٧٧ و١٨١ و٢٥٢ عكرمة بن أبي جول : ٢٦٣ عكرمة من خالد: ١٤٩ علان بن المغرة الصرى : ١٨٨ علقمة الفحل : ١٣٨ علقمة بن قدس النخمى : ٢٣٠ العلماء: ٦٥ و٢٢ و٨٦و١٩٢ و٣٣٣ على بن الحسن الهسنجاني : ١٩٩٩ ٢٤٦ على من الحسين ( زين العابدين ) : ١٠٧ C7716731677 أبو على الصواف البغدادي : ١٨٨ على بن أبي طال : ١٥ و٥٢ و٨٧ و١١٦ 6.31623162116by1 - 161 و ٥٣٥ و ٢٩٦ و ١٩٦٨ و ٢٥٦ و ٢٥٢ و ۲۵۷ و ۱۵۷ و ۱۲۸ و ۱۹۶۵ و ۳۰۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ على بن عاصم الواسطى : ٥٦ على من عبد العزيز من مردك : ١٩ و ٢٠ ( وأوائل كثير من أسانيد الكتاب) على بن معبد بن شداد الرقى : ١٨٠ على بن معبد بن نوح البغدادي : ٨٧ ابن علية ( إسماعيل ) : ١٤٥ و ١٤٦ عرقر بالشافعي أبوإسحق ابن عم الشافعي عمارة بن خزعة بن ثابت : ٢٥١ العماليق: ٢٦٩ عمر بن حفص الأندلي : ٢٦ عمر بن الخطاب: ٤٧ و ١١٥ — ١١٩ 6 - 31 6 231 6 231 6 231 6 431

e 931e 951e 1011e 111e 111 - 191

الفضل البزار: ۵۸ الفضل بن الربيع: ۱۷۰ و۱۷۱ الفضل بن زياد القطان: ۸۵ الفضل بن يحبي البرمكى: ۸۹ الفضول: ۱۱۷ و ۱۱۸ الفضيل بن عياض: ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۳۱۳ و ۳۱۶

الفقهاء: ١٠٨ و٢٣٢ و٢٨٦ فقهاء الأمصار [ المدونة آراؤهم ] : ٧٧ فقهاء الحجاز : ٥٥ فقهاء المدينة : ٢٦٤ فهر بن مالك : ١١٦ و١١٩ و٢٤٩ و٢٤٨ بنو فهر : ١١٩ و٢٩٩

(ق)

القائلون: « إن المكاتب عبد ما بقى عليه شيء » : ٣٠٤ شيء » : ٣٠٤ القمائلون : « إن الولاء ليس للمعتق أبدا » : ٣٠١ قارئ متعصب : ٢٠٢

القارة (قبيلة من ولدالهون بن خزيمة) : ٢٢٨ قاسم بن ثابت الأندلسي : ٢٤٨ ابن القاسم صاحب مالك : ٢٨٢ أبو القاسم بن مخرمة : ٢٥٤ قبائل قريش والعرب : ٢١٥ و١١٦ و ١٩١ قبيصة بن عقبة السوائي : ١٩٥ و ١٩١ قسلة عنية : ٢١

> قتادة : ۱۶۰ و۱۶۱ و۲۹۷ و۳۰۳ قتلی صفین : ۳۱۵ و۳۱۵ ابن قتیبة : ۲٤۷

قتيرة بنت حارثة : ٢٥

العنبری : ۲۹۳ عیاش بن أبی ربیعة : ۲۹۲ و۲۹۳و۲۸۳ أبو عیاض : ۲۹۰

> عیاض (القاضی) : ۹۹ عسی (عله السلام) : ۸۳

ابِّن عیینة : ۳۳و۳عوع۵و۸00 ۸۸ – ۷۱ و۹۹۷۰ اوغ۵ او۷۵ او۲۵ او۱۹۹ و ۲۰۱ و ۲۰۰ – ۲۰۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۰ و ۸۲۲ و ۱۳۰۵ و ۱۳۹

( è)

غالب بن فهر : ۲۶۸و۲۳۹ الغرباء الدین یسمعون کتب الشافعی بمصر : ۱۲۷

الغزى (صاحب المراح): ٢٧٥ الغفاريون: ٢٦ و٣٠٠ غلام الشافعى: ١٣٩ و٣٣٠ و٢٧٣ غلام هرثمة بن أعين: ١٩٦

(ف)

فاختة [ زوج معاوية ] : ۲۵۲ أبناء فارس : ۷۷ فاطمة بنت أسد : ۵۶ و ۲۵۳ فاطمة الزهراء : ۲۶۱و۳۹۳ الفخرالرازی: ۱۱و۸۳و۹۵۹۹۲۱و۱۹۱

و ۱۹۳ و۲۱۷ و۲۸۲ و۳۱۶ و۳۳۱ و۳۳۱ أبو فديك النسائى : ۹۲ و ۳۲۹ فراس بن يحيى الهمدانى : ۲۳۰ الفرق الـكلامية : ٥ الفضل بن إسحق البزاز : ۵۸ این کشر القرشی : ۸ و ۱۲ و ۵۳ و ۹۵ 449 1 · VO الـكذبة المعروفون: ٥ الكراسي : ٥٧ و ٥٥ و ٢٦ و ٩٨ و ٩٨ 4191AV91.19 الكردرى : ٥٥ الكساني : ٢٤٥ کعب بن اؤی : ۱۱۸ و۲۲۷ و۲۲۷ كلاب بن أبي طلحة : ٢٥٨ کلاب بن مرة : ۱۱۸ و ۲٤٧ ابن الكلي : ٣٦ کلده بن جدعان : ۲۹۰ الكمت بن زيد الأسدى : ١٥١ كنانة بن خزعة : ٢٤٨ السكوثرى: ٣ - ٥ و ٩ و١٣ الكوفيون: ٩٩ و ١٦٤ و١٦٣

لؤى بن غالب : ٢٤٨ لاحق بن معد العجلي الصحاني : ٣١٧ أبو لهب بن عبد الطلب : ٢٥٢ ينو أبي لهب : ٢٥٢ الليث بن أبي بن خلف : ٢٦٥ أبو اللَّثُ الحُفاف : ٣٧ اللث بن سعد : ۲۹ و ۷۱ و۱۵۳ و۱۷۳ 6341638763.7 ابن أبي ليلي : ٢٨٧ و٤ ٢٩

المؤتمون بعمر وعثمان فيصلاة وجب علمهم فضاؤها : ٨٨٨

قتملة بنت النضر بن الحارث : ٢٥٧ أبو قديد النسائي : ٣٢٩ القرامطة: ١٧٩ القرشيون: ١٢٨ قرظة بن عمرو بن نوفل: ٢٥٦ قريب الزهري التاجر: ٥٤ قريب الشافعي (سبطه) : ٣٩ و ٠ ٤ و٨٧ وهم و۲۲ و۱۰۱ و۲۷۹ و۲۲۳ أبوقريب الشافعي = محمد (ابن عم الشافعي) قريش: ٣٤ و ٤٤ و١١٦ -- ١٢٠ و١٢٤ e 537 e 437 e 457 e 857 e 187 ابن قسطنطين : ١٤٣ و ١٤٣ قصار للشافعي: ١٠٢ قصى بن كلاب: ١١٦-١١٨ و٢٤٧و٧٤٢ بنو قصى: ١٩ ١ و ٢٥٦ القفال الشاشي : ٨٨ أرو قلالة : ٣٠٣ القيمستاني (أبوعلي) : ٣٣ قوم من بني شيبة بصعيد مصر : ٢٥٨ قوم من الشيعة حبس معهم الشافعي : ٧٨ قيس جد جر ن عتيك : ٢٢٥ قيس بن الحارث بن فهر: ٢٦٩ سو قىس ىن الحارث: ٢٦٩ قيس بن السائب بن عو عر: ٢٦١ آل قيس بن عدى : ٢٩٧ ابن القم : ٢٣ و ٢٣١ و ٢٣٠

( 1)

كاتب الشافعي بنحران : ٣٢ كار الحتمدين: ١٥ كثير من كثير بن المطلب : ٢٦٦ محفوظ بن أبى توبة البغدادى : ٥٥ محققو المانريدية والأشاعرة : ٥ و١٩٢ محمد بن إبراهيم الإمام : ٤٦ و٢٨٧ و٢٨٨ و ٣٢٠

محمد بن إبراهيم النيمى : ٢٦٠ محمد بن أحمد الإمامى : ١٠٧ محمد بن إدريس (شيخ ابن أبى الدنيا) : ٨٥ محمد بن إسحق ن راهو به: ١٧٩

محمد بن إسماعيل الديامي : ٣٢

أبو محمد البستى : ٩٣ و ٩٤ و١٠٢–١٠٤ و١٢٦ و ١٦٩و ١٧٤ و ١٧٥

> أبو محمد الجويني : ١٥٦ أبو محمد = ابن أبي حاتم

محمد بن الحسن البلخي : ٧٠

محمد بن الحسن الشيباني : ٢٣-٣٤ و ٧٨ و ١٠٢ و ١١١ و ١١١ و ١١٤ و ١٩٣٦ و ١٣٣ و ١٤٧ و ١٥٩ – ١٦٨ و ١٧٣ و ١٧٤ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١٦ و ٢٨٠

محد بن الحسين بن الجنيد : ٣٠و٣٩

محمد بن خالد الشيباني : ۲۰۷ محمد بن خالد اليمني : ۱۹۱

محمد بن الربيع : ٢٠٥

محمد بن روح العكبرى : ٢٥

محمد بن روح المصرى: ٥٧و٨٥ و١٢٨٠

1100 1760

محمد بن سوقة الغنوى : ٣١٥ و٣١٦

محمد بن عباد بن جعفر : ۲۳۱

محمد بن عبد الرحمن الدينورى : دع وه و و ۳۲۹ مؤلفو مناقب الشافعی : ۵-۳ و ۱۲–۱۲ المأمون العباسی : ۲٦٧

المازني ( اللغوى ) : ١٣٦

مالك بن أنس : ٢١و٢٧ و ٢٨ و ٣٣ و ٢٠ مالك و ٧١ و ٢٧ و ٧٧ و ٤٨ و ٨٨و ٠ ٩ و ٩٩

و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۰ و ۱۰۷ و ۱۰۸

و ۱۰۱ و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۲۸ و ۱۳۸

و ۱۹۵۹ و ۱۲۵ و ۱۷۵ و ۱۷۴ و ۱۷۶

e 511 6061-0.2 6212 6112

e 117 6377-777 6177 6377

e p77 e737 e717 e 017-117

e . P7 e7 P7-3 P7 e VP7-PP7

e 1-7-3-7 e 5-7 e 677 e 177

و ۱۳۳

ابن مالك بن أنس :(محمد) ١٩٩ مالك بن أوس بن الحدثان : ١٤٦

مالك بن النضر : ٢٤٨

مانعو قياس المطلق على المنصوص : ٣٣٧ مانعو كراء بيوت ملة : ١٠٥ و١٨١

الماوردي : ١١٥

المرد : ١٢٣

متأخرو الشافعية : ٣٨٣

مجاهد بن جبر المخزومى : ١١٤ و ١١٥

1279 12.9

المجبرة: ١٩٢

محارب بن فهر : ۲۷۰

بنو محارب : ۱۱۹ و ۲۹۹

محرم قضى عليه عمر بشاة : ٢٢٥

V: Na sla مرة بن كعب : ٧٤٧ المرتدون مع الأشعث بن قيس : ٣٦٣ مر ثد بن زید الحمری: ۳۰ مروان بن الحركم: ٢٥٤ مروان بن محمد : ٥٠و١٥ المزنى: ٢٢ و. ٣ و٧٧ و١٠١ و ١١٠ و١٢٠ ev3/ e30/ e01/e11/e777e377 7776777647768776777 アアマッサで· ラアて入り المزى: ٩،٥٠٧ مزينة بنت كلب : ١٣٣ مساحق بن عبد الله بن مخرمة : ٣٦٧ مسافع بن شيبة : ٢٥٨ مستشارو عمر في ترتيب الديوان : ١١٦ المستضعفون من المؤمنين : ٣٨٣ المستهزئون من المشركين : ٢٥٩ مسروق بن عبد الرحمن الأجدع: ٣٣٠ مسطح بن أثاثة : ٢٥٤ مسلم بن الحجاج: ۲۲ و ۲۵و ۸۸ و ۹ ۹ و ۱۱۲ e4316021611616.7163226662 مسلم ( من ذرية قرظة بنعبدعمرو): ٢٥٦ مسلم بن مطبع : ٢٦٥ المسور بن مخرمة : ٢٥٩ المسىء صلاته = خلاد بن رافع مسيامة بن حبيب الكذاب : ٢٦٢ المشرقون: ۲۰۲ الشر علمنا بالاهتمام بأعلام الكيتاب = السد أحمد صقر مصحح تاریخ بغداد : ۲۱۷ المصريون: ٥٥

عد بن عبد الله بن حسن : ١٨ عمد بن عبد الله ابن عم الشافعي : ٣٩ محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى : ٢١٥ محمد بن على الباقر : ١٥و٨٣٨ محمد بن على(عم الشافعي): ٤٦ و٧٤ و١٥ 417914E3 محمد بن عمرو بن علقمة : ١٤٨ محد بن الفضل النزار: ٥٥ و٣٢٩ محمد بن قطن الحرقي التابعي : ٢٠٧ محمد بن قطن (شیخ ابن أبي الحواري): 4.76414 محد بن مسلمة : ۱۲۳ محمد بن نصر الفراء: ١٠٨ محمد بن نصر المروزي : ٧٧ محمد بن هارون الحمال : ٣٢٢ محمد بن هارون الروياني :٣٢٢ محمد بن هارون بن منصور : ۳۲۲ محمد بن الوزير الواسطى : ١٤٧ محد بن محيى بن حسان التنسى : ٥٥ محمد بن يحيى الدهلي : ٩ محمد بن محيى الفارسي : ١٢٥ محمد بن يعقوب الهاشمي : ٧٩ مخرمة بن المطلب : ٢٥٤ آل مخرمة : ١٥٤ بنو مخزوم بن يقظة : ١١٨و٢٦١و٢٦ المدافعون عن ابن عجلان : ٨٤ مدركة بن إلياس: ٢٤٨ مدونو السنة المشرفة: ٥ ابن المديني : ٧٦

ابن ابن المديني : ٧٦

مراد بن مالك : ٢٧ و ١٧٦

مغیرة بن مقسم الضبی : ۲۱۹ المفسرون : ۲۹۳ مقاتلو علی (کرم الله وجهه ) : ۳۱۶ المقبری : ۴۶ المقداد من الأسود : ۲۷۷

ا بن مقلاص : ۲۳و ۱۳۵

مكحول: ۲۸۲۰۲۳۹

الملاحدة: ١٨٩

ابن ملجم : ١٧٦ أبو المليح : ٣٢٢

ابن المنذر : ۱۱۲ و۲۳۹ و ۲۹۰ و۲۹۷

27.70077

منبه بن الحجاج: ٢٦٦

. ۲۲۶ : ۴۲۸

ابن منده : ٧

أبو منصور الأزهرى : ٢٠٨١٧٦

منصور بن المعتمر : ٢٢٩٥٢١٩

منصور بن المهدى : ۳۱

المهاجر بن أبى أمية : ٢٥٣

مهاجرة الحبشة : ٢٦٦

المهتمون بنسب الشافعي : ٣٨

المهدى بن المنصور: ١٩٥٨ ١٩٥١ و٢١٣ و٢٢٩

موالى ثقيف : ٣٣٠٣١

أبو موسى الأشعرى: ١٥١

موسى بن حزم الترمذي : ۲۱۶

موسى (عليه السلام): ٢٣٠٠

موسى بن محمد الديامي: ٣٢٦٥٣٥٥

موسى بن ناصح البغدادي : ٢١٤

میت دعاله الشآفعی : ۸۵و ۳۳۰

المصعب بنشيبة : ٢٥٧

مصعب بن عبد الله الزبیری : ۱۵۷ و ۲۶۳ و ۲۳۰

مصعب بن عمير : ۲۵۷

مصلاق الإباضي : ١٩٢

مضر بن نزار : ۲۲۲۹۸۹۳۳۳۳

مطرف بن مازن : ۱۲۲

بنو المطلب بن عبــد مناف : ١١٧و١١٩

277163716207

المطلب بن أبى وداعة : ٢٩٦

الطبيون: ١١٨٥١١٧

آل مطبع بن الأسود بن حارثة : ٣٦٥

آل معاذ بن عبد الرحمن المرى: ٢٩٠

معاوية بن أبى سيفان : ١١٩ و ١٢٠ و١٧٧

פאסץ פנסץ פודץ פאדץ נאדץ

412979VD

أبو معاوية الضرير : ٣١٦

معتب بن أبى لهب: ٢٥٢

معقل من سنان الأشجعي : ٢٣١

معقل من يسار الأشجعي : ٣٣١

معلم الشافعي في الصغر : ٢٤

177: 0000

معن بن عيسي : ٢٠٤

أبو معين الحافظ : ٣١٣

المغيرة بن الحارث بن عبد الطلب : ٢٥٢

المغيرة بن حكم الصنعاني : ٢١٩

المفيرة من شعبة : ٢٧٢

بنو المغيرة بن عبد الله المخزومي : ٢٦١

المغيرة بن قصى : ٧٤٧

(U)

الناس : ١١٥ و١١٦ و١٥٣ و٢٢٨

النبغة ( في الفقه ) : ١٣٧ أبو نبقة من علقمة : ٢٥٤

آل أبي نبقة ع٥٢

نبيشة : ۲۳۲

نبيه بن الحجاج : ٢٦٦

آل نبيه بن الحجاج : ٢٦٦

نبيه بن عامر بن هاشم : ٢٥٨

آل نبيه بن عامر : ٢٥٨

بجد ( القبيلة ) : ۲۷۷

بجيب أمين الخانجي: ٣

النحمي ( قبيلة من مذجح ) : ٢١٨

النخعي ( إيراهيم ) : ١١٠ و١٢٨ و١٤٠

171647164.1641168116811 6811647160816.8161.4164.4

4.29

النسائي (صاحب السنن) : ٧٠و٣٨و١٢٢

e7716.7763.7

نسيب للشافعي : ٢٢

النضر بن الحارث : ٢٥٧و٣٢٤

النضر بن شميل : ٢٤٢

النضر بن كنانة : ٢٤٨

نضلة بن هاشم : ٢٥٣

بنو النضير : ١٤٦

النضر بن الحارث: ٢٥٧

نظام الدين: ٧

النعمان جد جابر بن عتيك : ٣٢٥ أبو نعيم الأستراباذي : ١٣٧

أبو نعيم الإصهانی : ١٩٥٤ و٣٤٥ و ١٢٢ ا ابن نهيك : ٢٠٠٠ و ٢٣٠ نوح (عليه السلام) : ٢٢٩ نوفل بن عبد مناف : ١١٧ و ١٢٤ بنونوفل بن عبد مناف: ١٢ او ١٢٤ و ٢٥٥

بنو نوفل بن عبدمناف: ۱۷ ۱و۱۲۶ و ۲۵۰ نوفل بن مساحق التابعي : ۲۳۷

النووى: ٩و٢٢و٨٨ و٩٣ و٩٠٦و٣١٢

6357603767776777

(ه)

ابن الهاد: ٥١٥و٢١٦

هارون بن إسحاق الهمداني : ١٩٠

هارون بن سعید الأیلی: ۳۵و۱۷۲و۲۱۱ و ۲۹۹و۳۳۳

هاشم بن عبد مناف : ۱۱۷و ۱۲۶ و ۲۲۷

بنوهاشم:۱۱۱و۱۱۷و۱۲۳ه۲۶۲۶۴۶۳۳ و۲۵۲و۲۵۳

أم هاني بنت أبي طالب: ٧٤٧

هذيل ( قبيلة ) : ٢٩٦

هرثمة بن أعين : ١٦٨ و١٦٦ و١٦٧

ابن هرم: ۱۷و۷۷۲

الهرمزان: ١١٦

هرمی بن عبد الله الخطمی التابعی : ۲۱۳

هزمی بن عبد الله الواقفی الصحابی : ۲۱٦ \*

أبو هريرة : ١٤٨ و١٥٦ و١٥٦ و٣١٨ ٢١٨ الهزيم بن أبى نبقة : ٢٥٤

ابن هشام (صاحب السرة): ١٣٦٥٥٢

1200

هشام بن العماس : ٢٦٦

هشام بن عبد الملك : ٢١٦ و ٢١٩و٢٩

الولید بن الولید المحزومی : ۲۲۳و۲۸۳ وهب بن أبی بن خلف : ۲۲۰

(0)

ياقوت: ٣١٠و٤٠١ و٢٢٠

یحیی بن بکیر : ۲۲٦

يحيى بن البناء : ١٦٩ و١٦٨

بحيى بن حسان التنيسي : ٧١و٥٠٥

عيى بن خلاد المدنى : ٣٦

يحيى بن زكريا (علمهما السلام): ٣٠٥

يحيى بن سعيد القطان: ٧٠٠و١٤٠٠٠

ENTT

عى بن عبد الله بن بكير : ٧٥

محى تن المختار : ٥٠

عي بن معين : ١٤ و٩٨و٨١٢و٥٢٢ -

777

يزيد بن معاوية : ١٧٧

يعقوب بن إسحاق : ٨٠

يعقوب من أبي سلمة الماجشون: ١١١٥ و١١٢

ابن يعقوب الأصم: ٩٩ و١٩٧ و ١٥٥ و ٢٣١

أبو يعلى الموصلي : ٢٧٤

يقظة من مرة : ١١٨

بهود فدك وخير: ١٦٧٥١٤٥

أبو يوسف : ١٠٥٥ و١١٠ و٧٤١ و١٧٣

e791 e 791 - 991 e77761.7

يوسف بن عمرو بن يزيد المصرى : ١٣٥

19001920

هشيم بن بشير الواسطى : ٩٩

هلال بن العلاء: ٢٥

هلال بن مرة : ۲۲۹

هدان: ۲۰وع۳۳

هند بنت سيدل : ۲۹۸

هند منت عتبة : ۲۹۷

الهون بن خزيمة بن مدركة : ٢٢٨

(0)

الواثق العباسي : ١٣٧

ابن وارة : ٧٥و٥٥٥٠ و ٢٠٦

واقدة بنت حرمل : ١١٧

الواقدى: ٥٠٠٢٠ و٢٢٥

والى المدينة أيام ابن عجلان = جعفر

ابن سلمان

والى نجران: ٣١

وحشى بن حرب: ٢٦٢

أبو وداعة (الحارث بن صبيرة) : ٢٦٦

آل أبي وداعة : ٢٦٦

وراق الحمدي: ٤٢و ١٣ و٤٣و١٤ و٣٤

evpepple. Flerateday

ورقة بن نوفل : ۲۵۷

وكيع: ٢٨٥

وله المطلب بن عبد مناف : ٣٥٣

الوليد بن عتبة : ٢٥

الوليد بن مسلم : ٢٨٦ - ٢٨٨

الوليد بن هشام بن المغيرة : ١١٦

يوسف (عليه السلام) : ٣٨٣ و ٢٨٧ و ٢٧٦ و ٢٧٦ و ٢٣٦ – ٣٣٥ يوسف بن يعقوب الماجشون : ١١١ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ – ٢٨٥ يونس بن عبد الأعلى : ٣٦ و ٨٦ و ٥٩ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ – ٢٠٠ وع٥ و ٧٠ و ٢٧ و ٤٨ و ٥٨ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و

#### الأماكن والبلدان ، وبعض الأشياء

بعض مكتبات الشرق: ١٣ بفداد : ۲۰ و ۱۱ و ۷۵ و ۲۳ و ۹۹ و ۱۱۱ e791e7.76.47 بلاد الأرمن: ١٠٤ بلاد الجزيرة: ٥٨ الاد العرب: ١٤٥ ملاد كابل: ٤٥ بلاد النوبة : ١٧٥ بلاد هرسك: ۳۰ بلخ: ٢٤ و٧٧ و١٩٢ ىلغار : ٧٧٧ Meiml: V.Y يوصر : ٤٣ يو بط: ع البيت الحرام = الكعمة بيت خادم للرشد : ١٠٣ ربروت: ۲۱۱ روت مكة : ١١٣ و ١٧٥ و ١٧٨ - ١٨٨

(<u>-</u>)

تبوك : ٢١٩ نرمذ: ٢٤ تستر : ٢٥ التنعيم : ٢٩٩ (1)

الآستانة : ٧ و ١٧ الأثيل : ٧٥٧ أجنادين : ٣٦٣ و ٢٦٣ أحد : ٧٥ و ٧٥٧ و ٢٥٨ و ٢٦٥ أفرييجان : ٠٠ أرمينية : ١٠٤ أصهان : ٣٤٤ و ٨١ الأنبار : ٣٩١ و ١٧٧ و ٢٨٤ الأنبار : ٣٧٧ الأوزاع (قرية بدمشق) : ٣٠ أيلة : ٣٥

(ب)

تنيس : ٥٥

(5)

الجبال : ۸۱ حبال الروم : ۲۷۷

20: 1.1

الجذع الذي حن إلى النبي : ٣٨٠ ٣٣٠

جرجان: ۲۳

جزر جاوه :۳

الجزيرة: ٢٧٤

الجند: ۱۹۱ و ۲۲۳

جيدون: ٢٤

(5)

الحبشة: ١١٤ و ٢٧٧

الحجاز: ٧٠ و٢٠٠٠ و٧٧٧

الحجر الذى انبجست منمه عيون الماء

Lews: . . . .

الحديثة: ١٦٨

الحرة: ١٧٧

الحرم: ١٨١

الحرمان: ۲۰۰

حصن النحر: ٣٦٣

حضرموت: ٣٩٣

حل : ٢ و ٥٨

444 : mar

حنين : ٦٦ و١١٥ و١١ و١١ و١١ و٣٠ و٣٠٠

حدر آباد الدكن: ٧

( ÷)

خراسان : ۸ و ۳۶ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۶ و ۲۷

e131 6007

الحزر : ۲۷۷

الحندق : ۲۹۸

خوارزم : ٥٥

خوزستان : ۲۵

خولان ( قرية بالشام ) : ٧٠ و٨٤

خير: ١٦١و٣٢١و٥١٥٧٥٧١٥٨٥

خيف مكة : ١٤ و ٢٥

(4)

دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد: ٧

دار السجن التي اشتراها عمر : ١٨١

دار الشافعي عَكَمَة : ٢٥

دار عبد الله بن جدعان : ۱۱۷

دار عمر بن عنمان بالمدينة : ٢٧٤

دار الكتب المصرية : ١١ و ١٢

دار النبي (صلى الله عليه وسلم) بمكة : ١٧٧ دار نزل مها أحمد والبزار عكة : ٥٨

دحلة : ٢٥ و ٢٧٤

دمشق: ۱۱ و۱۲۰ و۱۵۸ و۱۳۳

دولاب: ۳۳

دومة الجندل: ٢٦٢

الديلم : ١٨ و ٢٥٠

دينور : 60

(3)

ذو طوی : ۲۲۷ و ۲۲۹

[)

راذان: ۲۱۱

(00)

صعید مصر : ۲۶ و ۲۰۸

الصفا: ١١٣ و١١٣

الصفراء: 30

صفين : 10 و 1 و 1 ا و 1 ا و 1 ا و 1 ا

صقلب ( بلد ) : ۲۷۷

صقلية: ٢٧٧

صنعاء: ١٠٤

(4)

الطائف: ١٤٢ و٢٦٢

(3)

عبقر : ١٤٩

العراق : ٣٧ و٤٤ و٥٥ و٢٠ و٢٠و٠٠

611261326.126322

عرفة : ٢٨٦ و ٧٨٢

العزى (صنم هدمه خالد ) : ۲۹۲

العزيزية: ٧٣

عسفان : 337

عسقلان : ۳۳

عــکر : ۲۲

العقىق : ٢٦٥

عكبراء: ٥٧

العمارة : ١٧٧

عمواس: ۲۲۳ و ۲۷۰

( j)

غزة إفريقية : ٣٠٥

الربذة: ١٧٧

الرجيع: ٢٥٦

رصافة الشام وغيرها : ٣١٩

ارقة: ١٦ و١٤ ١٩ و١٩

الرملة : • ٤

1160: 311

الرى: ٣٣ و٥٩ و٣٣ و٠٨و١٨و٤١٢

الربح التي سخرها الله لسلمان : ٣٣٠

( )

الزاهر = ذو طوى

الزعفرانية : ١١

زمزم : ۳۳

(0)

سجستان : ٤٥ و ٢١٣

(سرمن رأى ) : ۲،۶

السليلة: ١٧٧

السواحل الهندية : ٣

٣٤ : ١٤

(ش)

شاطيء الفرات: ٣١٤

الشام : ٧٠ و٧٢ و٧٤١ و٢٢٢ و٢٥٢

פדרץ פקרץ פארזפעאץ

شعب ( جبل باليمن ) : ٣٣٤

شعب الحيف : ٢٤ و٢٥

شعب بنی هاشم : ۱۲۶

شیراز : ۲۰

غزة الشام : ٣٠٤و٣٤٣و٤٣٠ غزنة : ٩٤

( ف )

فارس: ۲۰

الفجار: ۱۱۷و۱۵۸۰، ۲۳

فدك: ١٤٦٥١٤٥

الفرات: ١٦و١٩١٩ و٢٧٤

افسا : ٥٦

الفسطاط: ٢٧٣

فلسطين : • ٤

(0)

القادسية : ١١٦

القاهرة: ١١ و١٧ و٥٥ و٢٠٠٣

القبر النبوى الشريف : ١٦٥

قرميسين : ٥٥

قرى عربية (أو عرينة): ١٤٧

قرى اليهود فى بلاد العرب = فدك وخيبر

قسطنطينية : ٧٧٧

قصر المصور بيغداد : ٥٧

قلوس : ۲۰۷

القمر ( انشقاقه للنبي ) : ٣٣٠

قومس : ۲۰۷

القيروان: ٥٠٥

(4)

الكعبة: ١٠٥ و١١٧ و٢٠٧ و ٢٢٧

P77 e107 e107

الكوفة: ٢٣٠

(J)

14. : 97 67

(1)

الماء الذى انفحر من بين أصابع النبي : ٣٣٠ مؤتة : ٢٥٢

مالان: ١٨٠

المدينة : ٤٦ و ١٤٨ و ١١١ و ١١٢ و ١٤٥

6351 - 1516 · + 1:022 - 175

ב דוניסדנרסדנדיד דדד

AFF CSAF CVAFEITA

مر الظهران : ۲۹۷

مرج الصفر: ٣٦٣ و ٢٦٨

مرو الشاهجان: ٦٤ و ١٨٠ و٢٩٨٩

المروة : ١١٣ و١١٣

مریس : ۱۷۵

مريسة : ١٧٥

المزدلفة : ٢٨٦

المسجد الحرام: ٨٥ و١٨١ و١٩١٠ و٨٠

السجد الجامع ببغداد : ٥٧ و ٢٩٩

السجد الجامع عصر: ٤٧ و ١٩٣٣ و ٢٧٣

المشرق : ۲۱٤

و٧٧ و٨٧و٤٠ ١ و٥٧١ و٨٨١ و٢١١

e 791 ( 4.7 6317 ( 557 6 AAT

447 C 7 1 7 5 7 7 7

مضرب أصحاب الشمامي عِمَلة : ١٠٥

مطبق البويطي : ١٣٧

المغرب الأقصى : ٨٦

( ( )

نجران البمن : ۳۱ و۲۹۲ النجف : ۵۳

74:1

نبسا ور: ۱۳، ۲۲ و ۱۶ و ۲۰ و ۱۰

AND 1 1 ( A ) 7 7

4: 7

هجر : ۲۸۰ ۲۲۰ ۲۸۰

هراه: ع٩

هسنجان : ۸۰

الهند: ٧

(0)

وادى الصفراء : ٢٥٧

وادى القرى : ٥٠ ٪ ٪

واسط الحجاج، وغيرها: ٢٥

(3)

اليرموك: ٧٥٧و٢٢٥٩٠٩٠٩٨٨

Palas: Presore007 erry

المين : " ו דפס דרף ב פרדו פוף ופדד

66126322

ينبع: ٤٥ و٧ : د الله الله الله

100

(4)

LIGHT COLLENIES TENTE

777 U OF LAST

H. ....

There I War

القام : ٢٢٩ و ا

مقبرة الشافعي : ٣

مقبرة القبرى: ٣٤ ١٨٠ : ١١٥٥

DE: 77 63464460464363603

ייי נאס נדב לאנדא נשף נדיו

63.1 60.1 6711 6FT/ 6A71

1489 1799 1219 1279 1799

1 c c 0 1/ c p 1/ - 1 1/ c - . 7 c Y . 7

דרץ ב אדדינדסד פוודי נאדד בסדי

\* 6 17 + 6 17 + 477 63 17 6 17 4 77

e vareary ...

المكتبة التيمورية : ١٦١ - - -

مكتبة الجامعة العربية : ١٩١

مكتبة طلعت ١١٠

مكتبة كلية الشريعة : ٣٠٩

100 : 7703700 107A70VA7

منبر رسول الله : ٤٩ و ٥ و ٩٣٥ م.

ميزل الشافعي بذي طوي : ١٢٩

الموصل وفر ٤٧٤ و١٣٠٠ .

يميدان السيدة نهيسة : ١٧ و ٣٧٧

ARA IN E. TENTESTON 7: -- 83

LITTER CHATTERY CALLSA

TOPPING TOPP COTERPS

CAPE YOU SEED FFF CAMP

C 7 17 3 E 3 7

The state

sing " or y limite . It : 00%

466 " LAG - 77/

# « بَعَضُ تَصُو يبات أُخْرَى »

|                                                             | سطر  | صفحة  |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|
| الصواب: « . الإمتاع . » الله على المتاع . »                 | ۲.   | ٩     |
| « به « به الغزالي »                                         | 40   | 14    |
| » : « والشفعة » »                                           | 14   | ٨٨    |
| « : « .أخوا كلاب » .                                        | 17   | 111   |
| « : « امری <sup>ه</sup> » .                                 |      |       |
| « الناحدف الهمزة من كلة: « إذ بحوا » الم ١٠٠١ من الم        |      |       |
| « « : تسكين آخر كلمه : ﴿ يَغْصُبُ ﴾ .                       |      |       |
| ر « والحسن . »                                              |      |       |
| «ر : « روایة أبی محمد سعید                                  |      |       |
| ه : « کا نی . » .                                           |      |       |
|                                                             |      |       |
| » « : « . شعبة سلمة : (بدون واو) »                          |      |       |
| الأولى : « ولا فرات » .                                     |      |       |
| الصواب: « بل أطلق » .                                       | 15 - | -KEN: |
| » : « النووى » .                                            | 74   | Y20-  |
| ( : ( ellimering ) .                                        | 18   | 707   |
| « : « فآمات » .                                             | 44   | YON   |
| « : « وابن راهویه » .                                       | 71   | 4.4   |
| ( : ( · · e * i = ~ · · ) ·                                 | 14   | 4.7   |
| « : الهمزة الوارد بعد كلة : « ومساوى» ؛ زيادة : من الطلبع . | 17   | 417   |
| قوله : «خلاف» ؛ يجوز ـ بدون تنوين ـ : ضم آخر ، ونصبه .      | - 1  | 414   |
| لصواب : « . وغ/ه ، وه / ۱۳۱ . »                             | 114  | 444   |
| « : « أو شيم » ؛ بدون الهاء .                               | 19   | 44.5  |
|                                                             | 44   | 44.5  |
| ه : تسكين التاء في كلة : «كبرت » .                          | 1.1  |       |
| <ul> <li>٣٠٠ : تعديل رقم الصفحة هكذا : ٣٠٥ .</li> </ul>     |      | 402   |

الصفحة السطر

١٥ ٣٣٨ الصواب : « . وفقية وفضله » .

۳٤٢ ٧ « : « . والسرحي وأبي ثور »

٣٤٩ ٢٥ ( : ٥ .. جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ٥ .

۲۲ ۳۷ « : « . يت كلمة (قبيلة) : «القتات: ۱۳۳».

#### 张告锋

#### « أَسْتِدْرَاكُ أَخِيرٌ »

۱۹۷ ۱۸ قواندا: « كما فهم بعض العاصرين» . هو: الأسناد أحمد أمين ؟ في مقاله الضعيف النافه \_ عن أدب الشادهي ـ المنشور : في مجلة الهلال (سنة ١٩٥٣) و برحم كون البيت ليس للشاذهي : أنه ورد منسوبا إلى أعرابي حجب وأدنى على باب السلطان ؟ في البيان والتبيين ١٨٩/٣ ، والصناعتين ٥٠٠٠ وأمالي المرتضى ١/٥٠٠ . كما ورد : غير منسوب ؟ في إعجاز القرآن للباقلاني ١٨٥٤ : (ط المعارف) والله تعالى أعلم ؟ وهو (سبحانه) : الهادى إلى الحق وإلى الصواب ؟ والعاصم من الباطل والعاب .

فله الحمد والشكر : أولا وآخراً ، وباطماً وظاهراً . وصلواته وتسلماته: على أفضل أنبيائه ، وأكمل أصفيائه ؛ وعلى آله وأصحابه ،اوأتباءه وأحبابه .

في يوم الأربعاء غرة جاد الأولى سنة ١٣٧٦ هـ عبر الذي عبر الخالق

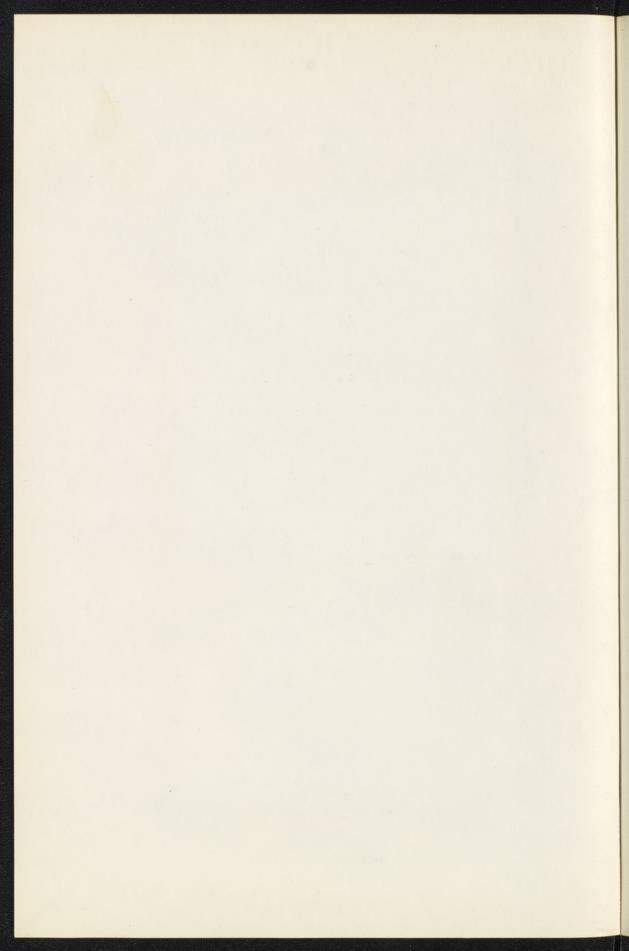

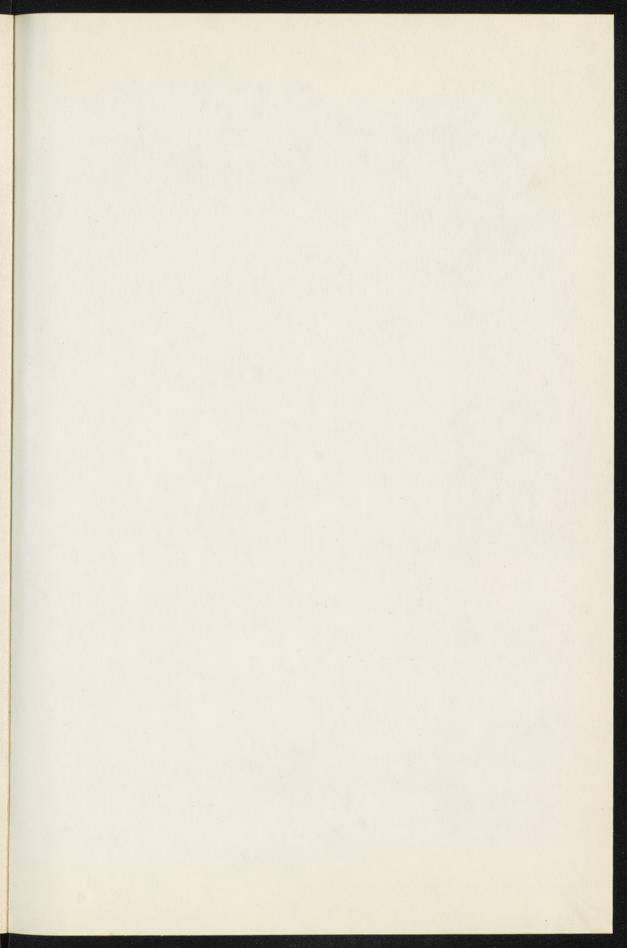

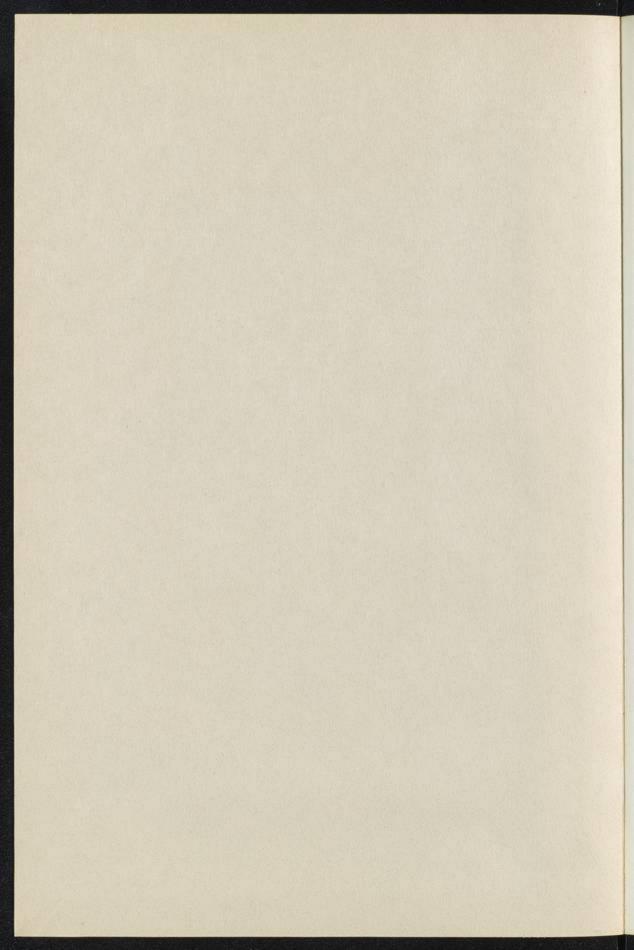

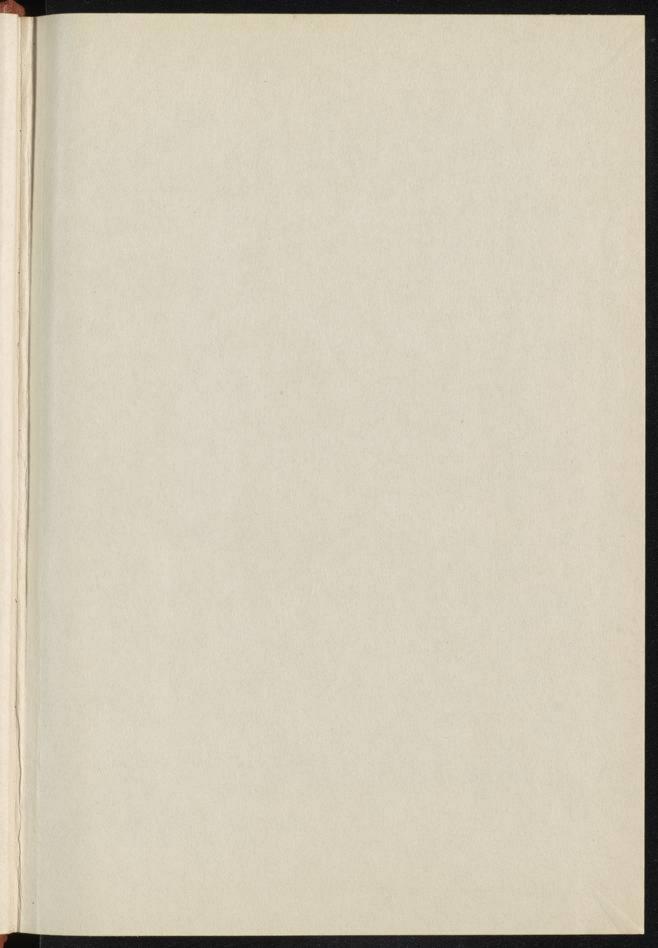

893.799 Shl344

